# فيحاله العلوم الاجتماعية

# تصدرعن جامعتة الكويت

# المجلدالخامس عشل العكدوالثاني صيفا ١٩٨٧

التسهيلات المالية السعودية للدول الافريقية.

الله التطور التكنولوجي على القوى العاملة وسياسات الاستخدام

■ مد الحلوة

■ حسن سليمان

■مصباح عيسى،عادل عبدالكريم

اسامة شلتوت

|                          | الر السود المسورة على المولى المساد وسيسه المسادرة                      |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 🛚 محمد مفتي 👚            | المنهجية السياسية الغربية: وتحليل نقديء.                                |
| ■ حامد بدر               | فاعلية اتخاذ القرار بواسطة مجموعات الادارة في الشركات المساهمة الكويتية |
| 🕊 محمود طاهر، عایش زیتون | أثر فهم معلم الكيمياء لطبيعة العلم في نوعية اسئلة امتحاناته.            |
| ■محمد عيسي               | اثر المستوى المعرفي على مهارة الاتصال بين الاطفال.                      |
| ■ مصطفى ناجي             | علم الاجتماع في العالم العربي بين المحلّية والدولية.                    |
| ■رفاعي محمد رَفّاعي      | استخدام فكرة مزاكز التقويم في مصر.                                      |

التقنيات التربوية في تليريس الرياضيات.

المحاسبة عن الأداء الانساني في حدود المنظور الاسلامي.

نطر (۱۰) ریال، الامارات (۱۰) درهم، البحرین (ـ,۱) دینار، ن (۷۰۰) فلس، تونس (۱٫۵) دینار، الجزائر (۱۵) دینار، البمن ۵ـ,۱) جنیه، السودان (۱٫۵) جنیه، سوریا (۵۳) لیرة، البمن

الاشت اكات

| سنة      | سنتان                        | ثلاث سنوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اربع سنوات                                                                                                      |
|----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲ د.ك    | 4.2 €                        | ٥,٥ د.ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.3 Y                                                                                                           |
| ٥,٧ د.ك  | ٥,١ د.ك                      | ٥,٦ د.ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۸ د . ك                                                                                                         |
| ١٥ دولار | ۳۰ دولار                     | ٠٤ دولار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٥٠ دولار                                                                                                        |
|          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |
| 1.010    | ٥٠ د.ك                       | ٤. ١ ٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۵.۵۰۰                                                                                                           |
| ٠٦ دولار | ۱۱۰ دولار                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۱۸۰ دولار                                                                                                       |
|          | ۲ د.ك<br>۲,۰ د.ك<br>۱۰ دولار | 7 c.b 3 c.b 7 c.b 6,0 | ۲ د.ك ٤ د.ك ٥,٥ د.ك<br>۲,٥ د.ك ٥,٥ د.ك<br>١٥ دولار ٣٠ دولار ٢٠ دولار ١٥ دولار ١٥ دولار ١٥ دولار ١٥ دولار ١٥ د.ك |

#### \* تدفع اشتراكات الافراد مقدماً

- (١) إما بشيك لأمر المجلة مسحوباً على أحد المصارف الكويتية.
- (٢) أو بتحويل مصرفي لحساب مجلة العلوم الاجتماعية رقم (٧١٠١٦٨٥) لدى بنك الخليج فرع العديلية.

أشراكك لأكثر من سنة يمنحك فوصة الحصول على العددين ١ و٢ من اصداراتنا الخاصة باللغة الانجليزية أو أحد
 أعداد المحلة الفدعة.

# مجلة العلوم الاجتماعية في مجلدات

تعلن «مجلة العلوم الاجتماعية» عن توافر الأعداد السابقة من المجلة ضمن مجلدات أنيقة. يمكن الحصول عليها من قسم الاشتراكات مباشرة، أو بالكتابة إلى المجلة على عنوانها التالي:

# مجلة العلوم الاجتماعية

ص.ب: ٤٨٦ صفاة \_ الكويت 13055

أو الاتصال تلفونياً لتأمينها على الهاتفين التاليين: ٢٥٤٩٤٢١ \_ ٢٥٤٩٣٨٧

ثمن المجلد الواحد: (٠٠٠) خسة دنانير كويتية أو ما يعادلها.

للطلاب: (٣,٠٠٠) ثلاثة دنائير كويتية أو ما يعادلها.

# فخامنة العلعالم المتساعية

تمدري ن جامع قالكوايت

فَصَلِيَة أَكَادِ مِمَيّة تَعْنَى بُنْشُ بِالأَبْحَاثَ وَالدَرَاسَاتُ أَ فيا مختلف حقر والله المهلوم الاجتماعيّة

الجَلَالْخُامسُ عَشَنُ - العَدَدالثَافِ صَيفًا ١٩٨٧

فهرا قب الناقب

وسيس التحريث

مُدينُ التحربين

هَيئة التحسّرين في

سلېمان شعبان *الفدسي* 

اسماعيل سيسبرئ مقلد

فهدثا قب الثاقب

جهار مجمد البحث

محتدصك إكالمهكاح

توجّه جميع المراسد لات المارشيس التحريب عمل العنوان التاليُّ :

بحلة المداح الاجتماعيّة - بحامقة الكوّيت ص. ب٥٤٨٦ صفاة - الكويت 13055

KUNIVER 77717: نسكات - 7089871 - 70897/V: كتات

# قواعد النشر بالمجلة

#### تواعد عامة:

- ١- تشر المجلة الابحاث والدراسات الاكاديمة الاصيلة المكتوبة باللغة العربية ولا تنشر بحوثا منشورة سابقا أو أنها مقدمة للنشر لدى جهات أخرى.
- ٢- تنشر المجلة مراجعات وعروض الكتب إلي لا يتجاوز تاريخ اصدارها ثلاثة أعوام بحيث لايزيد حجم المراجعة عن عشر صفحات كوارتر بمسافة ونصف بين السطر، ويشترط في المراجعة أن تتناول الجابيات الكتاب وتستهل المراجعة المعلومات الكتاب وتستهل المراجعة المعلومات التالية: الاسم الكمال للمؤلف، العنوان الكامل للكتاب، مكان النشر، الاسم الكامل للمناشر، تاريخ النشر، عدد الصفحات، وإذا كان الكتاب بلغة أجنبية فيجب كتابة تلك المعلومات بتلك اللغة. "لا تنشر فيها أو في غيرها من المجلات والحافل الاكاديمية."
- ترجب المجلة بالنائسات الموصوعية لا ينشر هيها او في عربه من المجلات والمحافل الا تاديبية. ٤- ترجب المجلة بنشر ما يصلها من ملخصات الرسائل الجامعية (التي تحت مناقشتها واجازتها) في ميادين الملزم الاجتماعية على أن يكون الملخص من أعداد صاحب الرسالة نفسه.
- ترحب المجلة بنشر التقارير العلمية عن مشاريع البحوث في طور التنفيذ أو عن المؤتمرات والمنتديات العلمية والنشاطات الاكاديمية الأخرى في غتلف مجالات العلوم الاجتماعية.
- ٦- عب أن يرسل مع البحث ملخص باللغة الانجليزية يتكون عما لايزيد عن ٢٠٠ كلمة، ملخصا مهمة البحث والتاتج.
- لا يتم تنظيم كتابة البحث على أساس كتابة العناوين الرئيسية مستقلة في وسط السطر على أن تكتب العناوين الفرعية مستقلة في الجانب الأيمن، أما العناوين الثانوية فتكتب في بداية الفقرة.

#### الأبحاث:

- ١- يجب أن لايزيد عدد صفحات البحث عن ٤٠ صفحة مطبوعة على الآلة الكاتبة على ورق كوارتر بمسافة ونصف بين السطر بما لايتجاوز ٢٠٠,١٠ كلمة. يرجى مراجعة أحد الاعداد الصادرة حديثا من أجل الاطلاع على الشكل المطلوب.
- تطبع الجداول على أوراق مستقلة ويشار في أسفل الجدول إلى مصدره أو مصادره، على أن يشار إلى
   المكان المحدد للجدول ضمن البحث مثلا (جدول رقم (١) هنا تقريبا.
- ٣. يكتب المؤلف اسمه وجهة عمله على ورقة مستقلة وعبب أن يرفق نسخة عن سيرته العلمية إذا كان يتعاون مع المجلة للمرة الأولى وعليه أن يذكر ما إذا كان البحث قد قدم إلى أو قرى، في مؤثم ما إلا أنه لم ينشر ضمن أعمال المؤتمر، أو حصل على دعم مالي أو مساعدة علمية من شخص أو جهة ما.
- ٤- تقدم المجلة نسخة من العدد هدية لكاتب المراجعة أو المناقشة أو التقرير أو ملخص الرسالة الجامعية.

### المصادر والهوامش:

أ يشأل إلى جميم المصادر ضمن البحث بالاشارة إلى اسم المؤلف الاُخير وسنة النشر ووضعها بين قوسين مثلا (ابن خطلون، ١٩٦٠) و(القوصي، ومذكور، ١٩٧٠) و (Smith, 1970) و(Smith & Jones, 1975). أما إذا كان هناك أكثر من اثنين من المؤلفين للبحث الواحد (مذكور وآخرون، ١٩٨٠). و (Innes et al, 1965) أما إذا كان هناك بحثين لكاتين مختلفين (القوصي، ١٩٧٣) ملكور، ١٩٧٧) و (Innes et al, 1965) و (Innes et al, 1965) أما إذا كان هناك بحثين لكاتب في سنة واحدة (الفارايي ١٩٦٤) المجاب المجاب المجاب (Smith, 1962°, 1962°) و في حالة الاقتباس بشار إلى الصفحة أو الصفحات المقتبس منها (امن خلدون ١٩٧٠) و (Innes في 1978) . وفي حالة (امن خلدون ١٩٧٠)

 " توضع المراجع في جاية البحث ويفضل أن تكون حديثة جدا وان لايزيد عمر أقدمها عن عشرين عاما.
 ويجب وضع جميع المراجع التي اشير إليها ضمن البحث في نهايته، على أن تكتب المراجع بطريقة أبجدية من حيث اسم المؤلف وسنة النشر مثلا:

هدسون، م ١٩٨٦ والدولة والمجتمع والشرعية: دراسة عن المأمولات السياسية العربية في التسعينات، ص ص ١٧ ــ

٣٦ في هـ . شرايي (محرر) العقد العربي القادم: المستقبلات البديلة. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. الحفيب، ع

١٩٨٥ والأنماء السياسي في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي، مجلة العلوم الاجتماعية ـ ١٣ (شتاء): ١٦٩ - ٢٩٣.

أبوزهرة، م

١٩٧٤ الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي: العقوبة. القاهرة: دار الفكر العربي.

Hirschi, T 1983 «Crime & the Family», pp 53 - 69 in J. Wilsone (ed) Crime & Public Policy. San Francisco Institute for Contemporary Studies.

Kalmuss, D.
1984 «The Intergenerational Transmission of Maritel A.

4 arThe Intergenerational Transmission of Marital Aggresion» Journal of Marrimage & the Family 46 (February): 11 - 19.

Quinney, R. 1979 Criminology, Boston: Little Brown & Company,

٣- يجب اختصار الموامش إلى أقصى حد والاشارة إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث ووضعها مرقمة حسب التسلسل في نهايته . أما هوامش الجداول فيجب أن تكون تابعة لها ، ويشار بكلمة ملاحظة إذا كان هناك تعليق عام ، وقوضم ♦ أو أكثر إذا كان التعليق خاص باحصائيات معينة وتوضع كلمة المصدر

كان هناك تعليق عام، وتوضع • أو اكثر إذا كان التعليق خاص بإحصائهات معية وتوضع كلمة المصدر أمام المرجع الذي استمدت منه بيانات الجدول ويكتب اسم المؤلف، عنوان الكتاب أو المقال، اسم الناشر أو المجلة، مكان النشر إذا كان كتابا، تاريخ النشر، المجلد والعدد وأرقام الصفحات إذا كان مقالاً.

٤- تطبع الهوامش والمصادر العربية والمصادر الاجنبية على أوراق مستقلة بمسافة واحدة بين سطور المرجع الواحد ومسافتين بين مرجع وآخر.

### اجازة النشر:

 1- تقوم المجلة باخطار أصحاب البحوث باجازة بحوثهم للنشر بعد عرضها على النين أو أكثر من المحكمين
 تختارهم المجلة على نحو سري، وللمجلة أن تطلب اجراء تعديلات شكلية أو موضوعية سواء كانت جزئية أو شاملة على البحث قبل إجازته للنشر.

# عداد العلوم البناعية تأست اكتوبر ١٩٧٣

| 1977 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| النفيسي، العلاقات الايرانية السوفياتية _ ربيع، اتجاه مصر نحو الاشتراكية _ الأخرس، التخطيط الاجتماعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| في مجال رعاية الأطفال والشباب ـ شكري، الأمم المتحدة في الميزان ـ الأزهري، مبيعات الفرص وعلاقته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بكفاءة السياسات التسويقية من وجهة النظر العلمية والعملية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1948 () 3481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| التجار، أزمة نظام النقد الدولي ـ علي، التصنيع وسياسة الحياية الجمركية في لبنان ـ قصيل، النياذج الرياضية<br>المحددة والتخطيط التأشيري ـ ربيع، الحضارة وقضية النقدم والتخلف ـ أبو علي، إمكانية وسائل التنسيق بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المحددة والتخطيط التأشيري ـ ربيع، الحضارة وقضية التقدم والتخلف ـ أبو علي، إمكانية وسائل التنسبق بيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الخطط الصناعية في الدول العربية .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ا عدد ۲، ۱۹۷۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الأخرس، الجو القيمي المتقدم العلمي والتكتولوجي ـ أبو العلا، جدول الحياة المختصر للكويتيين لعام ١٩٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - بوحوش، عوامل التخلف السياسي والاقتصادي في دول العالم الثالث ـ الجميلي، التشرد في العراق ـ سامي،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بحث استطلاعي عن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية العاملة في دولة الكويت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| □ ملد ۱، ۱۹۷۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| زحلان، وبيع، هجرة الادمغة والهجرة الداخلية في البلاد العربية . عفيفي، السياسات الترويمية لمتاجر التجزئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بالكويت - الأعرجي، بين الاستراتيجية «والتكتيك» في التخطيط للتطوير الاداري ـ الغزالي، حول فلسفة الخطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتهاعية في الكويت ـ السلمي، مدخل تكامل لنظرية التنظيم ـ الكرسني،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مقدمة للدراسة الثورة المهدية ـ بوهوم، الدور الاجتهاعي للشرطة من وجهة نظر علم الاجتهاع.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ] ale Y, 9491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| صقر، التكامل الاقتصادي العربي: الدوافع والطموح والمتغيرات مع إشارة خاصة لدول الخليج ـ بدر، الثورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| السنونية في العلوم السياسية - مقلك، الوفاق الدولي ودبلوماسية الأزمات - التقيب، تعليم التخطيط من مفهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الواقع العربي - عبدالرحيم، تقارير الاداء وسيلة اتصال بين المحاسب والمدير - الرميحي، مدخل لدراسة الواقع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| والتغير الاجتماعي في مجتمعات الخليج المعاصرة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| العلد ١، ١٩٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| النجار، الشركات متعددة الجنسية ودورها في التنمية الاقتصادية - فرح، السالم، الانقسام التحديثي التقليدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| في الخريث ولبنان - الحسن، العلاقات الانسانية في العمل - النبجان العنص الانسان وأهبته في التنابية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الاقتصادية ضمن المسئولية الادارية، صدالسلام، شركات الملاحة البحرية المتعددة ومشاريع التعاون العربي في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| النقل البحري.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 🗌 علد ۲، ۱۹۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الأهرجي، حول فاعلية وكفاءة الأجهزة الادارية الخلمية الحكومية - أبو هياش، نموذج نظري واعتبار عملي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تبيته حضريه الخويت - الغزالي، نحو محاولة تشخيص أزمة الاقتصاد العالم _ عاقل، نظرة ساحة عن تكرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المفاهيم ـ الثاقب، حول حجم وبيئة العائلة العربية والكوينية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ا عند ۳، ۱۹۷۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حقيقي، نموذج نظري لتصميم نظم التوزيع المادي في الصناعة البترولية . أحد، المدخل التكاملي لدراسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المجتمع العربي - اسهاعيل، مشاكل نقل التكنولوجيا نمن البلاد المتقدمة إلى البلاد النامية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1947 . 1941                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مقلد، ظاهرة الصراع في العلاقات المدلية: الاطار النظري العام - حريم، القيادة الادارية - مفهومها وأنياطها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| « معاوره الماول النامية وبعلهم مشاكل النهويل الإياث ، إخطر مسيدانهما المرفق اللم كريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| معنفات حول انتظريه والتطبيق في عجربه الأعاد السوقيق.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| atc / , ۷۷۶/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عبدالرحن، ظاهرة الانقلابات المسكرية في ضوه نظرية النسق - القيسي، الدور الجديد لشركات النفط في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مجالات الطاقة البديلة جلال الدين، السكان والتنمية: النظريات المختلفة وواقع العالم الثالث، برهوم، مكانة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| the second of th |

المرأة الاجتماعية والطلاق في الأردن.

| 14VV . Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الخصاونة، صبغ التعاون الاقتصادي العربي اتفاقية التعاون الاقتصادي السوري الأردني - سلمان، بعض المشاكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| والحلوك في التمويل الانهائي للأقطار النفطية ـ السلمي، نموذج نظري لأسلوب تخطيط الكفاءات الادارية في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الكورة المان وي الذي الاتمادي في الدين الدين وصوب طوي وصوب طوي الكورية في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الكريت ــ الحبيب، الفكر الاقتصادي في آراء ابن خالمون. ﴿ ﴿ ﴾ المُعَادِّ الْعَادِّ ﴾ . ﴿ ﴾ ١٩٧٧ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عوا 2. أن تقي الأحماد بالراب في الراب الراب في في الإنجاب بالراب الراب ا |
| عطية، أسس تقييم المشروعات والبرامج في الدول النامية _ أحمد، في العلاقة بين علم الاجتماع والتاريخ _<br>التفييمي، معالم الفكر السياسي الاسلامي _ عبدالرحيم، تكاليف التسويق، دراسة تحليلة انتقادية _ السعيد،<br>المنافقة على المنافقة السياسي الاسلامي _ عبدالرحيم، تكاليف التسويق، دراسة تحليلة انتقادية _ السعيد،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| السهيسي، معام الفحر السياسي الاسلامي عبدالرحيم، تخالف التسويق، دراسه عليله الثقادية السعيد،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| التنمية الصناعية في جمهورية مصر العربية.<br>[_] عدد 4، ١٩٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| القطب، استخدام المؤشرات في التنمية الاجتماعية _ صقر، الادخار واستراتيجية التنمية في مصر _ توق،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| التكنولوجيا وتطوير نوعية التعليم في الوطن العربي /مدخل نظري ـ خيرالدين، اختبار قياس لفعالية كل من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قيد الادخار وقيد النقد الأجنبي على تنمية بعض الدول العربية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ] are 1, WA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| شاقعي، الصناعة التحريلية في انعالم العربي تقييم لواقعها وأهدانها _ السطنيولي، الأحياء القصديرية في المدن<br>شيال افريقية _ التجار، مجموعات العمل والقيادات الجماعية _ رمزي، المرأة والعمل الفعلي منظور سيكولوجهي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| شهال افريقية - النجار، مجموعات العمل والقيادات الجهاعية - رمزي، المرأة والعمل الفعلي منظور سيكولوجي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1944 + 1 1941                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| النجار، الدول النامية وتحديات التكنولوجيا ـ الحسين، نحو فهم جديد لقضايا علم الاجتاع ـ عبدالياقي،<br>حول دوافع وبواعث السلوك الانساني ـ حداد، دراسة نقاية لنموذج التحديث واستخداماته في الدول النامية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حول دوافع وبواعث السلوك الانساني ـ حداد، دراسة نقدية لنموذج التحديث واستخداماته في الدول النامية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19VA . P 3LE [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ياغمي، العراق والقضية الفلسطينية - فيرج، الابداع والفصام - أبو عياش، تطور النظرية الجغرافية - النفيسي،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الجياجية في دولة الإسلام.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ا عدد ٤ ٨٩٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عبدالباسط، حول العلاقة الوظيفية بين التنشئة السياسية والتربية من خلال منظور التنمية الشاملة ـ الفقي،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تقويم واقعي لأوضاع طفل ما قبل المدرسة الابتدائية بالكويت . أبوليدة، مص الأصابع . المنوفي، السفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| السياسية في الأدب السياسي المعاصر - الليسي، التنمية الاقتصادية في مصر دراسة تحليلية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1974 (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| القيمي، نحو سياسة بترولية مشتركة . خصاونة، التخطيط التروي والتنبية ـ فؤاد، المؤرخ المصري عبدالرحن<br>الجبري، ابراهيم، الترجيه التربيء للمبدعون ـ الخطيب، ثلاثون سنة من قيام اسرائيل.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الجبرةي، ابراهيم، التوجيه المتربوي للمبدعين ـ الخطيب، ثلاثون سنة من قيام اسرائيل.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1974 (7 342)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| محمود، نشأة النزعة الاستيطانية في الفكر اليهودي الغزي خلال الفرن التاسع عشر ـ العوضي، اتفاقينا الطار<br>العمل الصادرتان عن كالب ديفيد في ضبوء القائر ـ أهمد، التحديات الاجتماعية للتنمية والمشكلات الاجتماعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| العمل الصادرتان عن كامب ديفيد في ضوء القانون ـ أحمد، التحديات الاجتهاعية للتنمية والمشكّلات الاجتهاعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - الجواهري، الحريم السلطاني ودوره في الحياة العامة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _ عدد ۲، ۱۹۷۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| النجار، نحو نظام نقدي دولي جديد ـ الأشعل، محكمة العدل الدولية في ضوء معالجتها لبعض النزاعات الدولية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ـ مرار، مشاركة العاملين في الادارة أبوالنيل، دراسة مقارنة في الاستجابة على اختبار الشخصية الاسقاطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الجمعي بين السعوديين وكل من المصريين والأمريكيين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المنافي بين المويون وتراث المريان والمويون المريان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عبده، نمو الطفل للقوى وعلاقته بمنوه الادراكي الركابي، الأصول التاريخية للموقف العربي من النظريات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المرقبة والطبقية - عبدالرحن، الخليج وقضاياه في الصحافة المصرية قبل زيارة الرئيس السادات لاسرائيل.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الدة بال تا التابية - حجيج وهماية في الصحاف العربية في زيارة الرئيس السادات والرابق .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

[] عدد ۱، ۱۹۸۰ ناجي، الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة في المجتمع اليمني ـ بركات، الاعلام وظاهرة الصورة المنطبعة .. رشاد، تبقرط العملية السياسية . عبدالرحيم، دراسة لتفاعل الأسرة كأحد الأبعاد الفارقة في برنامج للتقويم السيكولوجي للمعوقين.

19A. 17 JAE الخطيب، التربية المستمرة، سياستها وبرامجها وأساليب تنفيذها \_ تركى، حفوق الطفل بين التربية الاسلامية والتربية العربية الحديثة \_ زكى، الازمة الراهنة في الفكر التنموي \_ أحمد، علم الاجتهاء، التحديات الأيدويولوجية ومحاولات البحث عن الموضوعية \_ الأحمد/ الجاسم، التربية العملية، وضعها الحالي البرامج المقترحة وأثر ذلك

في إعداد معلمي المستقبل في كلية التربية بجامعة الكويت.

19A. 17 JE

الثاقب/ سكوت، موقف المواطن الكويتي من الجريمة والعقاب ـ السالم، التنشئة السياسية والاجتباعية في الكويت ـ توق، المستوى الاقتصادي والاجتماعي والترتيب الولادي وتأثيرهما على النمو الخلقي عند عينة من الاطفال الأردنيين .. دراسة تجربيية.

19A+ ( & sas ]

الفقي، أثر إهمال الأم على النمو النفسي للطفل ـ منصور، علم النفسي البيئي: ميدان جديد للدراسات النفسية - عبدالرحمن، دراسة سوسيولوجية عن أنهاط الجريمة في الصحافة المصرية ودلالاتها الاجتهاعية \_ أ دم، مفهوم الاتجاء في العلوم النفسية والاجتماعية.

1941 , 1946

مقلد، دور تحليلات النظم في التأصيل لنظرية العلاقات الدولية \_ الشرقاوي، الأساليب المعرفية المميزة لدى طلاب وطالبات بعض التخصصات الدراسية في جامعة الكويت - الأحمد، لعب المحاكاة وإمكانية استخدامها في تدريس المواد الاجتماعية في المرحلة المتوسطة في مدارس الكويت ـ التميمي، مفهوم التسوية السياسية.

19A1 . Yale

النجار، نظام النقد الأوروبي أهدافه ومستقبله ـ تور، تطبيق الحاسبات الالكترونية في المجالات الاقتصادية والاجتهاعية الأمال المعقودة وإمكانيات التطبيق العربي ـ التميمي، الخليج العربي، دراسة في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي ـ العظمة، اقتصاديات المفاضلة بين المشروعات الاستثمارية المتنافسة في ظل تغيرات الأسعار ـ الفرابي، الجغرافيا ومدى ارتباطها بالعوم الاجتماعية.

19A1 ( 4326 )

كاظم، حول التفسيرات المتباينة لنتائج الاختبارات ـ الريحاني، معالجة التبول اللاإرادي سلوكياً دراسة تجريبية علاجية \_ عبدالرحيم، استخدام المنهج الاسقاطي لدراسة بعض المواقف الاجتماعية كمتغيرات وسيطة بين العجز الجسمى وسوء التوافق النفسي (دراسة ميدانية في البيئة الكويتية) ـ توق/ عباس، أنياط رعاية البتم وتأثيرها عل مفهوم الذات في عينة من الأطفال في الأردن ـ تركى، قلق الامتحان بين القلق كسمة والقلق كحالة ـ شريف، الأناط الادراكية المعرفية وعلاقتها بمواقف التعلم الذاتي والتعليم التقليدي. 19A1 ( 8)

القطب، اتجاهات ودوافع المطالعة عند الشباب في المجتمع الكويتي المعاصر (دراسة ميدانية) \_ الشرقاوي، الاستقلال عن المجال الادراكي وعلاقته بمستوى الطموح ومفهوم الذات لدى الشباب من الجنسين ـ رجب، الاطار العامل لنظرية المحاسبة الاجتماعية الاقتصادية .. السالم، تقويم كتب الادارة الصادرة في اللغة العربية .. البكري، أثر البحوث في رسم السياسات وصنع القرارات التربوية ـ الخالق، دور المرأة الكويتية في ادارة التنمية. 19AY (1) 346 [

العامري، عدد الكلمات المستدعاة الاستذكار والنسيان في التداعي الحر - نور، بعض السياسات الاستراتيجية لتنمية فاعلية نظم الكمبيوتر للمعلومات في الدول النامية مع التركيز على البحرية العربية \_ الخصوص، الجذور التاريخية لأزمة العلاقات العراقية الايرانية في العصر الحديث ـ رفاعي/ الحمود، الملامح الأساسية للادارة العليا

| في قطاع الأعيال الكويتي وعلائتها بسلوك اتخاذ القرارات ـ عبدالرحمن، الصحيفة كوثيقة تاريخية متى والذا؟ ـ<br>الجمعيل، تأهيل المجرمين واثره في المجتمع دراسة خطوات التأهيل وموقف المشروع العراقي ـ حماد، للوقف<br>الافريقي من قضية فلسطين ـ سليم، الاحياء الاسلامي، دراسة في حالة المسلمين السوفيات ـ الجمعل، فاعلية<br>التفذية الراجعة في تغير أسلوب التعليم الصفي .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ عدد ٣، ١٩٨٣ الناس لمهم الأمة في القرآن - حسن، همرم السلطان عبدالحميد الثاني وجهاز الجاموسية البغدادي، المضمون السياسي لمفهم الأمة في القرآن - حسن، همرم السلطان عبدالحميد الثاني وجهاز الجاموسية في قرية مصرية - تعيم، اتساق القيم الاجتاعة ملاجها وناروف تشكلها وتغيرها في مصر - شاقعي، مناهج تقييم المشروعات في الدول النامية - المفترش، حركة حامد بن وفادة على المحواذ (مايو/يونيو (١٩٣٢) - أبو اسياحيل، قياس وتحليل الموامل المربطة بكفاءة أداء وظيفة الشراء الصناعي بالشركات الكوبية - ميلكان/الهمس دواسات في المحل في المجتمع القطري - الشلقاني، الراستهاد الوفيات بسبب الحوادث والتسمم والمنف على زيادة توقع الميقاء على قيد الحياة. □ عدد ١٩٨٣ - ١٩٨٧ الموادث والتسمم والمنف على زيادة توقع الميقاء على قيد الحياة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عبدالرحمن، الفكر الاقتصادي والتغير التكنولوجي _ الجلعلي، الدرائع الدبلوماسية والفانونية للنوسع الاميريالي في الفريقا _ عبدالمطمي، الدروة والسلطة في مصر - الموسى، دراسة في الترزيع الجغرافي للسكان والتنبية في الكويت - السيد، صرور الملاات الشعبي لدى المرابع التحقيق المساوات السامات المسامة المسا |
| سعادة الأهداف التعليمية للدراسات الاجتهاعة وتطبيقاتها على المجال المعرفي - الطحيح ، مفهوم الادارة ـ  دراسة ميدائية - الملا، دراسة مقارنة للنضج الاجتهامي والاستعداد التعليمي بين الأطفال ذري الاعاقة البصرية  والأطفال المصرين حساف، التنظيم المحكية وشروط الفعالية أحمد، بريطانيا والبحث عن حل سلمي  للمشكلة الفلسطينية أبان ثروة مرب فلسطين . الخطيب، التجربة الاتحادية لدولة الاعارات العربية المتحدة بين  النصوص الدستورية والمارسة السياسية أبو التيل، دراسة ثقافية مقارنة بين المصرين والبحثين في التواحي  العصابية والسيكوسوماتية ـ نمر، الموارد الانسانية في الأداب المحاسبي والأدب الاقتصادي  العداية والمهارسة على الموارد الانسانية في الأداب المحاسبي والأدب الاقتصادي  العداية حاسلة على المعاسلة المهارسة المعاسبة والدب المحاسبية والدب المعاسبة والمعاسبة والمعاسبة والدب المعاسبة والمعاسبة والمعاسبة والمعاسبة والدب المعاسبة والدب المعاسبة والدب المعاسبة والمعاسبة والدب المعاسبة والمعاسبة                |
| معوض، ظاهرة عدم الاستقرار السياسي وأبعادها الاجتهاعية والاقتصادية في الدول الناسية ـ جدهان، حوادث المحروب خلال حقية المرود في الكويت (أسبابها وطرق علاجها) ـ أحمد، أثر التغيرات البنالية في المجتمع المصري خلال حقية السبينات على أنساق القيم الاجتهامية والاقتصادية في المدول الناسية - معلى، نموذج المدخلات والمغرجات تأداة. من أدوات تخطيط المناسط الانتاجي في المنشآت الصناعية ـ هيداخالق، دراسة تقييمية لدور ديوان الموظفين الكويقي في تعلير الجهاز الاداري للدولة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| شرف اللدين، أحكام التطبيب في الفقه الاسلامي - يبومي، تقييم الجوانب العلمية والعملية للمحاسبة عن الموارد البشرية - الكويمي، الاشتراكية الصهيونية بين الحقيقة والحيال والتزييف: دراسة تقدية لتجرية الكمبيوتر الاسرائيل - سادي، أخياد الجريسة في صحافة الالمارات (دراسة تحليلة) - القراء نحو تقنية جديدة في تدريس الكيمياء - خبري، الميزات البنائية للأسرة النووية الأردنية (دراسة استطلاعية) - الشلقائي، السياسة السكانية في الكريت: الكريت المعالمية عليا المبدئ المسلمات الم  |
| سعادة، دور أهمية التعميات والنظريات في ميادين العلوم الاجتماعية _ الفقي، الموهبة العقلية بين صدق النظرية<br>والتطبيق (عرض وتحليل الأهم المداسات) _ بدر، الرضاء الوظيفي الاعضاء هيئة التدريس ـ هيسي، النمو<br>المعرفي عند جان بياجيه وعمل النصفين الكروبين للمخ _ سالم، اشكاليات استخدام تحليل المضمون في العلوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

تطوير التعليم في حقل العلوم السياسة كأداة للتنمية.

| مدد ٤، ١٩٨٢                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نور، الرقابة الفعالة على نظم المعلومات المبنية على الحاسبات: بعض الاعتبارات العملية لمواجهة التحديات        |
| الحالية خاصة في البيئة العربية ـ الفقي، تكافؤ الفرص التعليمية ومجتمع الجدارة ـ عمر، القاعدة الانتاجية       |
| والتنمية الاقتصادية الشاملة . نعيم، التكوين الاقتصادي، الاجتماعي وأنباط الشخصية في الوطن العربي             |
| الخطيب، العامل النووي في الصراع العربي الاسرائيلي في ضوء العدوان الاسرائيلي ضد المفاعل النووي العراقي       |
| ـ الشيشيني، نقل التكنولوجيا والتبعة التكنولوجية في الدول العربية ـ نمر، دراسة أثر التضخم الاقتصادي في       |
| الفكر المحاسبي ونموذج مقترح لمحاسبة التضخم.                                                                 |
| ] alc 1, 3API                                                                                               |
| ياسين، الديمقراطية والعلوم الاجتهاعية دراسة حول مشكلات التبرير والنقد والالتزام ـ بدر، فعالية نظام          |
| الاتصالات في بيت التمويل الكويتي: دراسة ميدانية وصفية تحليلية _ رفاحي، مشاكل إدارة الأفراد في قطاع          |
| الأعمال الكويتي ـ التصيمي، بعض ملامح الحركة العمالية في المغرب العربي ودورها الوطني دراسة في التاريخ        |
| الاجتهاعي ـ مطر، تحسين أساليب دمج بنود التقارير المالية المنشورة ـ جيل، الاطار النظري للمفاضلة بين نظم      |
| المعلومات البديلة.                                                                                          |
| 19AE (Y) 3API                                                                                               |
| رابع، وضمية تعليم الفتيات والنساء في الجزائر قبل الاستقلال وبعد الاستقلال ـ سعادة، تطبيق الحقائب            |
| التعليمية في ميدان الدراسات الاجتماعية _ الشربيني، مشاكل القطاع التعاوني الاستهلاكي في مصر _ الثاقب،        |
| الانجاه الراديكالي في علم الاجرام، مثالية الفكر أم واقعيته ـ سالم، التحليل العلمي للدعاية ـ زكريا، العرب    |
| والثقافة والتاريخ حوار مع فكر عبدالله العروي في ضوء كتابه الأخير                                            |
| 19.4 3 19.4 ]                                                                                               |
| بستان، آراء واتجاهات تربوية في مجال محو الأمية بدولة الكويت ـ حاجي، دراسة تحليلية لنسب أسعار المنتج         |
| وأسعار المستخدم بجداول المدخلات والمخرجات لدولة الكويت ـ هدية، السلطة والشرعية ـ اسهاعيل، الادمان           |
| الكحولي، المشكلة المراوغة - العبيدي، تعيين وترقية أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الكويت ـ جلال الدين،        |
| التمييز بين الذكور والاناث، وانعكاساته على وضع المرأة ودورها في المجتمع: مثال الأردن والسودان، النقيب،      |
| التاريخ الجديد والحقائق الخطرة.                                                                             |
| 1948 : 1 34E                                                                                                |
| رفاهي، فلسفة الادارة اليابانية في إدارة الموارد الانسانية، ما الذي يمكن أن تتعلمه الادارة العربية منها _    |
| عبدالمعطي، التعليم وتزييف الوعي الاجتماعي درامة في استطلاع مضمون بعض المقرارات الدراسية _ الخطيب،           |
| الجوانب الأيديولوجية والسياسية والاجتماعية في الفكر العربي - سهاوته/ أبو جابر، مستويات واتجاهات الخصوبة     |
| والوفيات في الأردن - ١٩٧٦، ١٩٧١ - تركمي، الشخصية ونظرية التنظيم - النقيب، العقلية التآمرية عند العرب.       |
| ا عدد ۱۱, ۱۹۸۵                                                                                              |
| حامد، أثر العوامل النفسية في التنمية _ سعادة، استخدام الاختبارات ذات الاختيار المتعدد في التاريخ والجغرافيا |
| - بدر، فعالية اتخاذ القرار بواسطة مجموعة _ الهاشل، التربية الحياتية في المرحلة الابتدائية _ غبريال، دراسات  |
| تجريبية في الاتجاهات النفسية نحو البيئة في الكويت _ سليهان، عوامل الابتكار في الثقافة العربية المعاصرة _    |
| عبدالرحيم، الجوانب السلوكية للموازنات التخطيطية.                                                            |
| □ atc Y, 0AP1,                                                                                              |
| حسين/ السليمان، المعلومات الغذائية للطالب الجامعي _ الريحاني/عبدالجابر، دراسة فعالية أسلوبي التعزيز         |
| الرمزي والاشراط الكلاسيكي في علاج النبول اللاارادي - أبو اصبع، التواصل في المؤسسات الاعلامية -              |
| البلاق، دراسات تجريبية في تعديل السلوك عند الأطفال - عيسى، علاقة التعليم بمستوى الحكم الاخلاقي              |
| الذي عينة غنارة من طلبة كلية التربية -جامعة طنطا - العظار، المدخل الشرطي للمحاسبة الادارية - ربيع،          |
| المناسبة الإدارية عربية والمعارة المحال المرافي للمحاسبة الإدارية عربيع                                     |

ا عدد ۳، ۱۹۸۰

شموط، الفلسفة التربوية عند الفاراي أصولها وملامجها العامة . بإشا، الاستهارات العربية الحارجية بين الواقع والطموح - الطواب، تطور التفكير عند الأطفال من وجهة نظر المدومة البياجية . علي، موازين المدفوعات والتضخم النقدي المالي: ويجهة نظر تقدية في التضخم القدي العالمي . حسكراً أمحماد الأنصاري، استكالالية مية التدريس في يجال علمهم وفق نظام المقررات بعمهلتي التربية للمعلمين والمملات بدوق الكريت . يكتاش، مفهوم التخلف السياسي في دول العالم الثالث . شريف، دراسة مقارة لنعط المناخ المؤسسي وعلاقته برضا المعلم عن مهته في مدارس المقررات والمدارس التقليدية . نبراي، التعليم العام والتعليم العني والمهني: الطبيعة والمشاكل . والحافرات المؤيمة : دراسة أراية في نتائج حرب حزوال ١٩٩٧.

🗌 عند کا ۱۹۸۰

يستاذ/ الجاسم، التشعيب في نظام المتررات في المدارس الثانوية الكويتية - الشرقاوي، الفروق في الأساليب المحرقة الادوارية لدى الأطفان والشباب من الجنسين ـ التجواد المراة العربية وتحولات النظام الاجتماعي / حالة المرأة العربية الخليجية - يدره دور الدين الاسلامي في نظام دوافع وحوافز العمل ـ الاعضاء معت التدريس بجماعيني دولة الكويت والأردن ـ دواسة تطبيقية عقارة ـ الرئياني، الحساسات الشخصية للمرتبدين المسالين يناه المتبارات المحرف المرافق الأربط له معلام، مفهوه دورة حياة المتبارات المدرسية ـ الشريبية، مفهوه دورة حياة المتبارات المحرف أن ترفيد قرارات المتبارات مقادوري، قانون المتبارات المحرف المتبارات المحرف المتبارات المحرف المتبارات عربية في الموافق المربية ـ عبدالرحمن، حول إشكالية الاعلام والتنبية في الوطن العربي - الميلاوي، دوراسات تجربية في تعديل المسالول عند الأطفال موسى، دور التعليم في اعداد الكفاءات من المؤرى العاملة ـ عيسى، نحر تأصيل المسالول عدد الأطفال موسى، دور التعليم في اعداد الكفاءات من المؤرى العاملة ـ عيسى، نحر تأصيل المسالول عدد الأطفال موسى، عدر التعليم في اعداد الكفاءات من المؤرى العاملة ـ عيسى، نحر تأصيل أحداد (1 دلايا الايات الاعتبارات من المؤرى العاملة ـ عيسى، نحر تأصيل المسالول عدد (1 دلايات الاعتبارات من المؤرى العربالدولة الاعتبادي ـ عبدالة محمود المهارة عليمة الانسان.

محمود، الأعباء القوية الأوراق المالية بدولة الكويت \_ ومضان، سوق عيان المالية: إلى أين \_ هلى، التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لتحريلات للمصرين العاملين بالوطن العربي \_ أسيري/ التوقي، الاتخابات الثانية السابق (١٩٥٩) في الكويت أكبلل سيامي/ ـ الثاقب، المأز والجريمة، اتجامات حديثة في علم الإجرام – حزام، أثر التهجير على الأسرة الفلسطينية: حراسة وصفية استطلاعية - ميعادي، تطوير المرية السياسية للفلسطينين في اسرائيل - القبل، الأمن الذائل في الكريت - يبومي، للحاسة عن تكلفة رأس المال من زايد ترشيد تضميص، واستخدام الموارد البذيرية - رضاء حدود القدرة والاحباط في التخطيط التربوي في العالم العربي.

مدد ۲، ۱۹۸۶

عبد الحي، توجهات السلوك السياسي للدول الكبرى في الأمم المتحدة - هدالجواد، أهم ملامع التغير البنائي في القرية المصرية في السبعينات - رمزي، مستوى التكيف الاجتباعي المدرسي لطلاب المرحلة الترسطة في عافظة نهزي وعلائته بتحصيلهم الدرامي - الشيخ، الملاقة بين أنجامات الطلبة في المرحنيان الثانوية والاعدادية - السلطاني المنافقة من تقريض الحاصلة بين الطلبة الكريتين - رضوان، التخطيط لتكوين وتأميل الأصول المبشرة من خريخي الجامعات وفقا لاحتياجات التنبية في دولة الكريت - الجاسم، تقويم عمل الموجه الفني - شاهين، السلوب الممانية المواجعة الاختيارية نحو معايير موضوعة - حساف، المحددات الأساسية لدورة المنافقة عبر، أغاهات المجتمع الكويتي نحو التنبين واستراتيجات مكافحت، مدخل تسويقي - المربعة والمعرف الغري المعاصر في مواجهة شكلات الاتفات وارعه مشكلات الاتبات وارع روى تعرب عن أؤدة.

🛘 عدد ۳، ۱۹۸۲

مصطفى ، حول تجدد الاهتمام بالاقتصاد السياسي الدولي ـ ظاهر ، اتجاهات التنشئة السياسة والاجتماعية في المجتمع الاردني ـ باشا/الطوبيجي، الصناعات والمنتجات الثقافية : الواقع العربي والنصورات المستقبلية ـ زكريا، عمل المراق ل الوطن العربي: الواقع والأفاق\_سمحة، أنماط الهجرة الفلسطينية في فلسطين وأنجاهانها(١٩٨ - ١٩٨٠) -هشمان، التغيرات في الأسرة الحضرية في الأردن ـ السيد، الطفل وتكوين للفاهيم : دور الروضة والمدرسة الابتدائية -حسين، لافون: قضية أخلاقية لها أبعاد أخرى في تاريخ الكيان الصهيوني ـ يبومي، افتراضات وفعاليات مداخل معالجة انحراف التكلفة.

#### 🛘 عدد ٤، ١٩٨٢

هزام، السلطة السياسية ووظيفتها التالجتماعية - الجريادي، نقد المفهوم الغربي للتحديث - معوض، أزمة عدم الاندماج إلى الدول مع المسابقة المسابقة والموقعة التاليخة والموقعة التاليخة والمتحديث معلى التاليخة والمتحديث والمتحديث المسابقة المسلطة - المطوح / عسبي، أثر استخدام اللغة الانكليزية كوسيلة انصاب تعليم المتحديث المتحصيل الانكليزية كوسيلة انصابة المشيخ / الحقيب، دور الجماعة الأومنية في تنصية أعلمات الحداثة عند طلبتها - الثاقب، التحضر وأثره على البناه العائلة وهلامة الأومنية إلى المعائلة العائلة المعائلة المسابقة المسابقة

#### ۵ عدد ۱، ۱۹۸۷

حريق، ازمة التحول الاشتراكي والانجاد في مصر حصاره عماولة بناء نماذج متطقية اسلامية للبحث الاجتماعي . مصوره دواسة في الاتجاهات النفسية نحو السنين - حاجي، دواسة تحليلية لنسب أسعاد المنتج - علي، تطور علم اجتماع التنبية في الوطن العربي - عيسي / حنورة، دواسة حضارية مقارنة لقيم الشباب ناجي، تأثير تصميم الاسئلة والحافز غير الملدي - البحر، صنادين الاستمثار ونشأتها وطرق ادارتها - الموسان، المجز عن التعليم اطلبة للدارس الابتدائية وبيمه ترجهات الاحلام الصهيوني على الساحة الامريكية - أبودية، معني السياسة بين عبدالملك بن مروان وليم رياسة وليم وليا

| c | المحته |
|---|--------|
|   |        |

# المجلد ١٥ ـ العدد ٢ ـ صيف ١٩٨٧

| أولا: الأبحاث                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١) محمد الحلوة                                                                                                                                                |
| التسهيلات المالية السعودية للدول الافريقية                                                                                                                    |
| <ul> <li>٢) حسن سليمان</li> <li>أثر التطور التكنولوجي على القوى العاملة وسياسات الاستخدام مع الاشارة إلى</li> <li>الكويت</li> </ul>                           |
| ٣) محمد مفتي<br>المنهجية السياسية الغربية: «تحليل نقدي»                                                                                                       |
| <ul> <li>٤) حامد بدر</li> <li>فاعلية اتخاذ القرار بواسطة مجموعات الادارة في الشركات المساهمة الكويتية</li> </ul>                                              |
| <ul> <li>همود طاهر/ عايش زيتون</li> <li>أثر فهم معلم الكيمياء لطبيعة العلم في نوعية اسئلة امتحاناته المدرسية</li> </ul>                                       |
| <ul> <li>٢) محمد رفقي عيسى</li> <li>أثر المستوى المعرقي على مهارة الاتصال بين الاطفال</li></ul>                                                               |
| <ul> <li>٧) مصطفى ناجي</li> <li>علم الاجتماع في العالم العربي بين المحلية والدولية</li> </ul>                                                                 |
| <ul> <li>٨) وفاعي محمد رفاعي</li> <li>استخدام فكرة مراكز التقويم لرفع كفاءة عمليات الاختيار والتوقية والتدريب وتخطيط</li> <li>المسار المهني في مصر</li> </ul> |
| <ul> <li>٩) مصباح الحاج عيسى/ عادل عبدالكريم ياسين.</li> <li>التقنيات التربوية في تدريس الرياضيات في المرحلة الابتدائية</li> </ul>                            |
| <ul> <li>١٠ أسامة شلتوت</li> <li>المحاسبة عن الاداء الانساني في حدود المنظور الاسلامي</li> </ul>                                                              |

| المجلد ١٥ ـ العدد ٢ ـ صيف ١٩٨٧ | المحتوى                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | المناقشات :                                                                                  |
|                                | خلدونية جديدة<br>حول كتاب (تكوين ا<br>عبدالسلام بنعبد العالي                                 |
|                                | ثانيا: المراجعات                                                                             |
| عصار                           | <ol> <li>أليف: آدم وجاء<br/>مراجعة: خير الله<br/>موسوعة العلوم الا-</li> </ol>               |
|                                | <ul> <li>۲) ترجمة: السيد حام</li> <li>مراجعة: سليمان</li> <li>مجالات الانثروبولو</li> </ul>  |
| وقنطار<br>سوقي                 | <ul> <li>٣) تأليف: الحسان بو<br/>مراجعة: محمد اله<br/>العلاقات الدولية</li> </ul>            |
| مود المرسى                     | <ol> <li>أليف: محمود عبد<br/>مراجعة: محمد مح<br/>تأملات في المسألة ال</li> </ol>             |
| سود عبدالكريم                  | <ul> <li>ه) تأليف: علي كمال</li> <li>مراجعة: عبد المقه</li> <li>الجنس والنفس في ا</li> </ul> |
| ويين<br>• السيد                | <ul> <li>٦) تأليف: سوزان لية</li> <li>مراجعة: علي محمد</li> <li>الجيل المؤجل</li> </ul>      |

| المجلد ١٥ ـ العدد ٢ ـ صيف ١٩٨٧                 | لحتوى                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                                              | ) تأليف: بولا جونس<br>مراجعة: محمد شا                                                       |
|                                                | مراجعة . حصد عند<br>كيف تقول مع السا                                                        |
|                                                | /) تالیف جورج رینز                                                                          |
|                                                | مراجعة: زكريا فو<br>النظرية الاجتماعية                                                      |
| . ظاهر                                         | ٩) تأليف: أحد جمال                                                                          |
| العقلة عضيبات<br>لاجتماعية في العالم العربي٣٣٥ | مراجعة: عاطف ا<br>التنشئة السياسية وا                                                       |
|                                                | التقارير                                                                                    |
| بع والستين للرابطة الامريكية للبحث التربوي     | <ol> <li>شادية أحمد التل<br/>المؤتمر السنوي السا</li> </ol>                                 |
|                                                | <ul> <li>۲) عبدالستار ابراهیم</li> <li>المؤتمر السنوي لجما</li> </ul>                       |
| ئدلس،<br>و عهد عبدالرحن الداخل                 | <ul> <li>٣) يوسف البجيرمي</li> <li>ومن الشام إلى الا</li> <li>الحضارة العربية في</li> </ul> |
|                                                | الرسائل الجامعية                                                                            |
|                                                | الثابت والمتغير في بنية<br>لمراني العلوي كنزة                                               |
| WAE                                            | الملخصات                                                                                    |



# التشهيلات الماليت السعودية للدول الأفريقيين

# عمد أبراهيم الحلوه قسم العلوم السياسية ـ جامعة الملك سعود

تهدف هذه الدراسة إلى فحص التسهيلات المالية السعودية للدول الأفريقية ، وذلك من خلال رصد البيئة العملية التي تتم بها هذه التسهيلات ، ومعرفة المرتكزات الفكرية لها ، وتحليل القناة التي تتم من خلالها هذه التسهيلات ونعني بها والصندوق السعودي للتنمية ع . لذا ستتناول هذه الدراسة الأبعاد الرئيسة لظاهرة التسهيلات المالية السعودية للدول الأفريقية .

ستحدد الدراسة أولا مكانة الأهداف الاقتصادية في سلم الأولويات القومية وفي المعالقات التومية وفي الملاقات الدولية. ثم ستلقي الضوء على «الصندوق السعودي للتنمية باعتباره أداة للتنمية الدولية، وقناة للتسهيلات المالية السعودية للدول الأفريقية، بعد ذلك ستبحث المدراسة في المرتكزات الفكرية للتسهيلات المالية السعودية للدول الأفريقية، وفي حاضر ومستقبل نشاطات «الصندوق السعودي للتنمية» في بناء «الصندوق» وتعزيز دوره في التعاون والتفاعل بين المملكة العربية السعودية والدول الأفريقية.

اخيرا يود كاتب هذه الدراسة الاشارة إلى ان ما سيرد في هذه الدراسة من استنتاجات وتوصيات لايعدو كونه مجرد افتراضات أولية واقتراحات شخصية أدى اليها منهج التحليل المتبع وهمي تمثل رأي الكاتب الشخصى دون أية صفة اخرى.

# أولوية الأهداف الاقتصادية في علاقات الدول النامية:

مع بداية السبعينات شهد عالم السياسة الدولية تغيرا جذريا وملحوظا في أولوية

الأهداف القومية وأهمية عناصر القوة الوطنية. ولقد تمثل هذا التغير في انتقال الأولوية في الامداف القومية وأهمية عناصر القوة الوطنية من الأهداف والعناصر الاستراتيجية ما المسكرية إلى الأهداف والعناصر الاستراتيجية من الأهداف والعناصر الاستراتيجية من المداف والعناصر (Huntington, . Modernization في جتمع ما فإن كلا من الوضع الداخلي و1970. 1970: فعندما يوجد التحديث في مجتمع ما فإن كلا من الوضع الداخلي والخارجي الذي تصاغ وتدار به السياسة الحارجية ينضع لتحول جذري ومستمر، (Morse, 1970 1870 870 1870) على المستوى الدولي. يؤدي التحديث إلى زيادة مستوى انواع (الاعتماد المتبادل بين الدول (Nye,1976) اما على المستوى المحلي فإن التحديث يؤدي إلى الاعتماد المتبادل بين الدول (Nye,1976) اما على المستوى المحلي فإن التحديث يؤدي إلى عادة تكون ويادة المتبادل الداخلية، أنه عادة تكون التصادية أو اجتماعية، على حساب المطالب الخارجية التي عادة تكون أمنية. لذ أصبحت الحكومات العربية مهتمة اكثر تمطالب الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وفقا لما يواه وولفرم منذويدي فإن تحقيق وفاهية المواطنين وفقا لما يواه وولفرم هاندريدي فإن تحقيق وفاهية المواطنين وفقا لما يواه وولفرم هاندريدي فإن تحقيق وفاهية المواطنين الاقتصادية والاجتماعية أصبح مصدرا أساسيا لمرعية الحكومات واستمرار بقائها سواء في الدول النامية أو التي في طور النمو. (Hanrieder, 1978: 1278)

لقد أثر هذا التغير الجلري في أولوية الأهداف القومية على كل من السياسة القومية والسياسة المعليا والسياسة العرفي والسياسات العليا والسياسات العليا (الرئيسة) Hing policles ، وهي السياسات ذات الصلة بالأمن القومي، والسياسات الدنيا (الثانوية) Low policles ، وهي السياسات ذات الصلة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، فأصبح الوضع الاقتصادي بحتل مكانة اكبر في تفكير وحياة الأمم والشعوب. أما على الصعيد الدولي فلقد برزت الأووات الاقتصادية واصبحت منافسة للاووات التقليدية في السياسة الخارجية ونعني بها الدبلوماسية والقوات المسلحة ما (Knor, 1975: ch المستحة المسلحة الإهداف الإعمادية والمتوات الدولية في أهمية الاهداف الاقتصادية ، برزت أهمية العلاقات بين المول، واصبحت والعلاقات الدولية في حاجة ماسة إلى تغيرات عميقة، لاسيا فيا يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الدولية في رائع.

ولقد انعكس هذا التغير في أولوية الأهداف القومية وفي عناصر الملاقات الدولية على العلاقات بين الدول النامية بصفة عامة وعلى العلاقات العربية ـ الأفريقية بصفة خاصة. فعنذ أوائل السبعينات أصبح التعاون الاقتصادي<sup>(١)</sup>وبالذات الجانب المللي منه يشكل عنصرا أساسيا في العلاقات العربية ـ الأفريقية (حسن، ١٩٨٥) إلا ان هذا التعاون لم يأخذ شكل برنامج محدد إلا في أواخر السبعينات ، وبالتحديد في مارس ١٩٧٧ عندما انعقد أول مؤتمر قمة عربي .. افريقي، في القاهرة. لقد حددت في هذا المؤتمر المجالات الاقتصادية التي ينبغي تطوير التعاون فيها لزيادة التفاعل بين الدول العربية والأفريقية باعتبارها خطوة نحو تطوير العلاقات بين الدول النامية وهذه المجالات هي:

- ١ تشجيع التجارة وتيسيرها بما في ذلك وضع الأنظمة التجارية التفصيلية وسد
   حاجات الأسواق من الجانيين (العربي والأفريقي) وتعزيز التعاون بين المؤسسات
   التجارية والمصرفية ومؤسسات التأمين.
- ح. ضرورة التعاون في مجال مسح الموارد الطبيعية وتطوير وترشيد استخدامها والاتفاق على الشروط الملائمة لتحقيق التعاون عن طريق اقامة مشروعات مشتركة.
- ٣ ـ تنمية الزراعة وتربية الحيوان ومصايد الأسماك، عن طريق الاستثمار المباشر والمشروعات المشتركة وتبادل المعلومات ونتائج البحوث والتعاون الفني والمالي.
- ع ـ تطوير وترشيد عمليات استخدام الطاقة، وتعاون الجانبين (العربي والأفريقي) في
   عجالات التنقيب عن الطاقة عا فيها النفط.
- الاسراع في تطوير الخطوط الجوية والماثية والسكك الحديدية والطرق المختلفة باعتبارها أساسا هاما لتنمية التعاون العربي الأفريقي. كذلك تحسين شبكات الاتصال السلكية واللاسلكية والشبكات البريدية.
- ٦ اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتعزيز التعاون المالي وفاعليته من خلال القروض الثنائية والجماعية بافضل الشروط الممكنة لكلا الطرفين، وتكليف المؤسسات والمصارف المتخصصة بالبحث عن الصيغة الملائمة لتطوير التعاون الاقتصادي والمالي والفني (محمد، ١٩٨٧: ١٦٤٥ - ١٦٥)-

ان ما يعنينا من المجالات السابقة هو مجال التعاون المالي بين الدول العربية والأفريقية والذي يتم ومن خلال القروض الثنائية والجماعية بافضل الشروط المكذة. ويرجع اهتمامنا بهذا الجانب إلى سبين: الأول: اعتقادنا القوي بان هذا المجال هو المجال العملي الملموس الذي يعمل بالفعل وبشكل ايجابي لتطوير العلاقات بين الدول العربية والأفريقية، اما بقية المجالات فلا تزال هامشية في تأثيرها . الثاني: يتمثل في أن هذه المدراسة تركز على التسهيلات المالية السعودية للدول الأفريقية باعتبارها وسيلة لتنشيط التعاون المالي بين الدول العربية والأفريقية.

لقد أنشأت الدول العربية النفطية مجموعة من صناديق التنمية الدولية مثل والصندوق السعودي للتنمية»، والصندوق الكويتي للتنمية العربية، والمصرف العربي للتنمية في افريقيا، و والبنك الاسلامي للتنمية» و وصندوق الأوبيك للتنمية الدولية».

والهدف المشترك لهذه الصناديق، دعم الدول الأقل نموا وتوفير ما يلزمها من موارد مالية. ولقد أوجدت فكرة هذه الصناديق أساسا جديدا أو غير مألوف للتعاون بين دول المجتمع الدولي وهو الأساس الاخلاقي. فينها استخدمت الدول الغربية مساعدتها المالية لإيجاد اسواق لمتوجاتها أو لتحافظ على مناطق نفوذها السياسي، فإن الدول العربية في تقديمها للمساعدات المالية للدول النامية لم تسع لمثل تلك الأهداف. لقد بدأت بعض الدول العربية مساعدات المن الدول المعربية النفطية تجاه المجموعة العربية نحو الدول الأقل نموا. إن إحساس الدول العربية النفطية تجاه المجموعة النامية التي تنتمي اليها وإدراكها للمتطلبات الاجتماعية للاستقرار دفعها للمطاء حالما توفرت لها الثروة (6: Shihata, 1982) والأهم من ذلك ان الدول العربية النفطية قدمت مساعداتها للدول الأولى غوا رغم محدودية مواردها المالية وذلك بعكس ما تقدمه الدول الصناعية المتقدمة والتي تتمتع بجوارد كبيرة ومتعددة وعليها مسئولية تاريخية لتطوير المضاعية المتواد النامية التي استنزفت مواردها خلال الاستعمار في أشكاله المختلفة.

وبالاضافة إلى الأساس الاخلاقي للتسهيلات المالية التي تقدمها صناديق التنمية في الدول العربية الغطية فإن عما ساعد على نجاح هذه الصناديق في تحقيق أهدافها التنموية هو سماتها المرضوعية ومراعاتها للظروف المحيطة بالدول المستفيدة. ان التجارة الحارجية الحرة بين الدول تقوم على أساس المنفعة الاقتصادية المتبادلة ومبدأ المعاملة بالمثل وهذا يجمل التعاون بين الدول النامية مقتصرا على الدول القادرة على التصدير والاستيراد والمستفيدة من التجارة الحارجية وهي دول عدودة جدا. في حين أن التسهيلات المالية التي تقدمها صناديق العربية لا تشترط مبدأ المعاملة بالمثل، بل تقدم لمن له الرغبة ولديه القدرة على الاستفادة منها. وبذلك يتم وبقدر المستطاع تعميم الفائدة من الدخل القومي للدول على الاستفادة منها. وبذلك يتم وبقدر المستطاع تعميم الفائدة من المنحل القومي للدول المربية الغينية المخصص للتنمية والدولية . لذا ستشكل التسهيلات المالية العابيقية تطبيقية المفروف على التسهيلات المالية الحارجية التي تقدمها المملكة العربية السعودية السعودية الدول النامية ومنها الدول الأفريقية عور هذا الدول الأفريقية عورة المالية الحارجية التي تقدمها المملكة العربية السعودي الدول النامية ومنها الدول الأفريقية المدول النامية ومنها الدول الأفريقية المدولة المنامية ومنها الدول الأفريقية عورة الدول النامية ومنها الدول الأفريقية المدولة المنامية ومنها الدول الأفريقية المدول النامية ومنها الدول الأفريقية المدول الأفريقية المدول الأفريقية المنامية ومنها الدول الأفريقية المدول الأفريقية المولة المؤليقية المولة المدولة الأفريقية المستفيدة المدولة المنامية ومنها الدول الأفريقية المدولة المنامية ومنها الدول الأفريقية المدولة الأفريقية المدولة المنامية ومنام المنامية ومنام المنامية ومنام الدول الأفريقية المنامية ومنام المنامية ومنام المنامة المنام المنامية ومنام المنامية ومنام المنام المنامية ومنام الدول الأفريقية المنام المنام المنامية ومنام المنامية ومنام المنامية ومنام المنام المنامية ومنام المنامية ومنام المنام المنامية ومنام المنام المنامية ومنام المنام المنامية ومنام المنام المنام

# الصندوق السعودي للتنمية ودوره في التنمية الدولية

ترجع بداية مساهمة المملكة العربية السعودية في التنمية الدولية إلى أوائل الستينات. إلا أن هذه المساهمة كظاهرة تمثل عنصرا أساسيا في السياسة الخارجية السعودية ظهرت في أوائل السبعينات وبالتحديد عام ١٩٧٣م (Air, 1976). فمنذ ذلك العام قامت المملكة ـ وبشكل لم يسبق له مثيل ـ بتسخير مواردها الاقتصادية وايراداتها المالية لخدمة اهدافها الحارجية. فخلال الفترة من عام ١٩٧٣م إلى عام ١٩٧٥م بلغ اجمالي ما قدمته المملكة من مساعدات سواء على شكل منح أو قروض ميسرة احد عشر بليون دولار أمريكي . (٢) وفي الفترة ما بين عام ١٩٧٦م وعام ١٩٨٠م بلغ اجمالي ما قدمته المملكة من مساعدات عشرين بليون دولار أمريكي (٣). اما في عام ١٩٨١م وحده فقد بلغ اجمالي ما قدمته المملكة من مساعدات خمسة بلايين و ٧٩٨ مليون دولار أمريكي (٤) ونتيجة لهذا النهج الجديد للسياسة الخارجية السعودية اتسعت رقعة نفوذها وتأثيرها في المجال الدولي. وإذا كانت قيادة المملكة للعالم الإسلامي قد ضمنت لها مكانة في معظم ان لم يكن كل العالم الإسلامي، فإن مواردها الاقتصادية قد عززت نفوذها في هذا العالم ووسعت هذا النفوذ ليشمل أماكن جديدة من المعمورة في آسيا وأوروبا وامريكا.

لقد أتاحت الامكانات الاقتصادية للمملكة تسخير اشكال غتلفة من الأدوات الاقتصادية تنوعت حسب طبيعة العلاقات الاقتصادية والسياسية التي تربط المملكة مع بقية دول العالم. ففي علاقاتها مع الدول المتقدمة ركزت المملكة على اسعار البترول وتوظيف ايراداته وتجارتها الخارجية لبلوغ اهدافها القومية. اما في علاقاتها مع الدول النامية فلقد ركزت المملكة على المساعدات والتسهيلات المالية الضخمة التي تقدمها لتلك الدول. وبصفة عامة يمكن أن نميز بين عشرة الماط مختلفة للأداة الاقتصادية السعودية:

(١) حظر البترول سواء كان الحظر كليا أو جزئيا. (٢) رفع أو تخفيض انتاج البترول للتحكم في الكمية المعروضة منه. (٣) رفع أو تجميد اسعار البترول. (٤) استخدام عملة (٤) يتحكم في الكمية المعروضة منه. (٣) رفع أو تجميد اسعار البترول. (٤) استخدام عملة (الدولار) لتحديد أسعار البترول وعملة لبيعه. (٥) توظيف ايرادات البترول وما يترب على هذا التوظيف من آثار اقتصادية المجابية للدولة الموظف بها. (١) التجارة الحارجية وهي المساعدات التي تقدمها المملكة للدول المجاورة لد واسرائيلي، سوريا، المالية النقدية وهي المساعدات التي تقدمها المملكة للدول المجاورة لد واسرائيلي، سوريا، الطابع الاقتصادي والاجتماعي التي توفرها المملكة لدول اخرى دون مقابل. مثال ذلك ما التسهيلات المالية المبشرة وهي التسهيلات المالية المبشرة وهي التسهيلات المالية المبشرة وهي التسهيلات المالية في المباديق النمية الإقليمية والدولية التي تساهم المملكة أن الوبيك المنتفية والدولية التي تساهم صندوق الأوبك للتنمية الإقليمية والدولية التي تساهم صندوق الأوبك للتنمية الإقليمية والدولية التي تساهم المسافدة والمعودي النمية الملكة في النمية الملكة في المنابطة المباشرة والمي ينفرد بتقديها الساف ذكرها هو النمط الناسع، أي التسهيلات المالية المباشرة والنمط الناسع، أي التسهيلات المالية المباشرة والتي ينفرد بتقديها السعودي للتنمية.

# الصندوق السعودي للتنمية إ

ولقد انطلق الصندوق السعودي للتنمية نحو هدفه الأساسي وهو والمساهمة في تمويل المشاريع الانمائية في اللول النامية» من مرتكزات أساسية ومبادىء حددها التقرير السنوي الأول للصندوق بما يل:

(١) ان مساعدة الأمم على التطور في النواحي الاقتصادية من شأمها ان تدهم انتشار رسالة الإسلام. (٢) ان تشجيع التطور الاقتصادي للأمم من شأنه ان يدحم الاستقلال السياسي والاقتصادي فلم الأمم. (٣) ان زيادة الانتاج العالمي من المحاصيل الفذائية واليضائع الأساسية سيساهم في تحسين الأوضاح المشيشة في مسلكة. (٤) ان توفير المحم المالي للدول النامية يعتبر اسلية مار في تنمية التفاهم والمحاود بين المسعوب. (٥) أن تكوين المهارات العالمة والمكامات الفنية والمكسسادية والاجتماعية يعود بفوائد مباشرة على المملكة (الصنادوق السمودي، ١٩٧٥).

وعل ضوء هذه المبادىء بدأ الصندوق السعودي للتنمية بمارس نشاطاته التنموية ممارسة فعالة. فلقد بلغ عدد الدول التي استفادت من تسهيلات الصندوق المالية حتى عام ١٩٨٣ ستين دولة. وبلغ اجمالي المشاريع التي ساهم الصندوق في تمويلها ٢٦٣ مشروعا في تطاعات غتلفة بلغ اجمالي مساهمة الصندوق فيها ما يزيد عن ٢٦٤ه مليون دولار امريكي أو ما يزيد على ٢٠٢٦٩ مليون ريال سعودي توزيعها من حيث القارات يوضحه الجدول رقم (١)

جدول رقم (١) مشاريع الصندوق السعودي للتنمية موزعة حسب القارات (٧٤ - ١٩٨٣م)

| عدداللول | حدد الشاريع | ٪ من<br>المجموع | المبلغ (مليون<br>ريال سعودي) | النطقة  |
|----------|-------------|-----------------|------------------------------|---------|
| ΥΥ       | 10V         | £4,0            | \$1.90,41                    | افريقيا |
| 19       | 44          | /,A3            | 4784,04                      | أبيا    |
| ٤        | ٧           | 3,7             | 17,743                       | مناطق   |
|          |             |                 |                              | أشوى    |
| 7.       | 777         | 1               | 4+414,44                     | المجموع |

المصدر: الصندوق السعودي للتنمية التقرير السنوي (١٩٨٣/١٩٨٢م) ص١٣

اما بالنسبة للتوزيع على القطاعات المختلفة فلقد بنيت استراتيجية الصندوق على ثلاثة اعتبارات رئيسة: مساعدة الدول المستفيدة من التسهيلات في بناء قاعدة قوية للاقتصاد من خلال تطوير الأسس الضرورية بما في ذلك مصادر الطاقة. رفع انتاجية المواطن وذلك من خلال توفير خدمات جيدة في الصحة، الإسكان، والتعليم. وتسهيل عملية نمو القطاع الرئيسي للاقتصاد والذي في معظم دول العالم الثالث يتمثل بالقطاع الزراعي. وبناء على هذه الاعتبارات احتل قطاع النقل والمواصلات والطاقة والحدمات الاجتماعية والزراعية مكان الصدارة في التسهيلات التي يقدمها الصندوق، كما يوضح ذلك الجدول رقم (٢).

الجدول رقم (۲) التوزيع القطاعي لمشاريع الصندوق السعودي للتنمية (۱۹۷۶ ـ ۱۹۸۳م)

| مليون ريال  | ٪ من الاجمالي | القطاعات الاقتصادية |
|-------------|---------------|---------------------|
| Y*18, A8    | 77,7          | النقل والمواصلات    |
| £777, 2°    | 71,7          | الطاقة              |
| TYOT, AE    | 17,1          | الحدمات الاجتماعية  |
| T\AA,**     | 10,7          | الزراعة             |
| 1987,**     | 4,1           | الصناعة             |
| 187,80      | ٠,٧           | قطاعات اخرى         |
| A7, PF7 : Y | 100           | المجموع             |

المصدر: الصندوق السعودي للتنمية التقرير السنوي (١٩٨٢م/١٩٨٣م).

ومن حيث رسم الخدمات الذي يتقاضاه الصندوق مقابل التسهيلات التي يقدمها فيعتبر ضئيلا جدا إذا قورن بنسبة الفوائد التي تتقاضاها البنوك التجارية على قروضها . فحسب تقرير أعده الصندوق السعودي للتنمية في مايو ١٩٨٠م، تراوحت هذه النسبة ما ين ٢٪ إلى ٣٪ (1980، 1980، وبالأضافة إلى هذه النسبة الضئيلة فإن متوسط فترة تسديد القرض للقروض التي منحت في عام ٢٩/ ١٩٨٠م بلغت عشرين عاما، وهذه التسهيلات الفترة تتضمن فترة سماح Grace period متوسطها خمس سنوات . ونتيجة لهذه التسهيلات فإن عصر المذحة في قروض الصندوق يصل إلى ما بين ٥٠ ـ ٧٥٪ من القيمة الحقيقية للقروض المقدة .

ومقابل هذه التسهيلات في رسم الخدمات وفترة تسديد القرض وضع الصندوق السعودي بعض الشروط التي يجب على الدولة الراغبة في الحصول على تسهيلات من الصندوق تلبيتها. فلقد نصت المادة (٧) من نظام الصندوق على الشروط التالية:

(أ) ان يبت للصندوق الجنوى الاقتصادية أو الاجتماعية في البلد المقترض للمشروع المطلوب تحويله. (ب) ان يتم دفع القرض واسترداده بالريال السعودي. (جم) ألا يتجاوز مبلغ القرض لأي مشروع نسبة ٥٪ (خسة في المائة) من التكلفة ألاجالية من رأسمال الصندوق، ونسبة ٥٪ (خسين في المائة) من التكلفة ألاجالية للمشروع المقترض له. (د) لا يجوز أن تتجاوز مجموع القروض المنوحة لأي بلد في آل وأحد نسبة ١٠٪ (عشرة في المائة) من رأسمال الصندوق (نظام الصندوق السعودي ، ١٣٩٤هـ: ٦ ـ ٧)

ان الهدف من وراء هده الشروط هو تفادي تمركز نشاطات الصندوق في دولة معينة ، وحث الدول المستفيدة من التسهيلات على نبد الاتكالية والعمل على توفير جزء من تكلفة المشروع سواء من مصادرها الذاتية أو مصادر أجنبية . كيا أن مثل هذا الاجراء سيمكس رغبة الدولة الحقيقية في الحصول على القرض ويزيد من مسئولياتها تجاه الأطراف الأخرى المساهمة في تمويل المشروع .

## الصندوق السعودي للتنمية والتنمية الأفريقية:

تمثل التسهيلات المالية التي يقدمها الصندوق السعودي للتنمية للدول الأفريقية أداة واحدة من الأدوات الاقتصادية للسياسة الخارجية السعودية. وهذه الأداة أو الوسيلة غايتها تعزيز قيم مختلفة تمثل كل واحدة منها مرتكزا اساسيا للسياسة الخارجية السعودية. وتشكل هذه القيم المختلفة في مجموعها الهيكل العام للسياسة الخارجية السعودية تجاه القارة الأفريقية التي بدأت في أوائل الستينات واتضحت معالمها في أواخر السبعينات. وحيث أن الناسة وجدت لتكون وسيلة لغاية أو قيم خارجية مختلفة تمثل المرتكزات

الأساسية والفكرية للسياسة الخارجية السعودية، لذا اصبيح من المهم ان نستعرض بشيء من الايجاز هذه المرتكزات.

# المرتكز الإنساني:

يمثل البعد الإنساني مرتكزا اساسيا للسياسات الخارجية للدول المتحضرة. واهتمام المملكة في أفريقيا يعكس إهتمامها الإنساني والأخلاقي، ذلك أن واقع دول افريقياً الأقتصادي واقع سييء ويمثل مجالا واسعالمن يريد العطاء الخبر والعمل الإنساني. فمن بين ٣٤ دولة من الدول ذات الدخل المنخفض او الدول الأشد فقرا، يوجد اثنتان وعشرون دولة في افريقيا، منها احدى وعشرون دولة افريقية غير عربية (تقرير عن التنمية، ١٩٨٤: ٢٥٦). وهذا الواقع الاقتصادي السيء للقارة الأفريقية يتوقع أن يستمر لفترة طويلة من الزمن، وصور المستقبل اقرب للتشاؤم منها للتفاؤل. فوفقا لخطة عمل اتخذها مؤتمر القمة الاقتصادي الأفريقي الاول الذي عقد في ولاجوس، في ابريل ١٩٨٠ جاء في الخطة أنه وإذا صدقت التنبؤات الاقتصادية العالمية للعقد القادم (الشمانينات) فإن الانتاجية الكلية الضعيفة لاقتصاديات افريقيا في العشرين سنة الماضية (١٩٦٠ - ١٩٨٠م) تمثل العصر الذهبي إذا ما قورنت مع معدل النمو في المستقبل، (Sylvester, 1981:39). وتتوقع بعض الدراسَّات ان الدول الأفريقية غير النفطية تحتاج لـ ٧٥ سنة لتضاعف الدخلُّ الفردي لمواطنيها إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية الأفريقية على حالها. وهذا يعطى صورة قاتمة لمستقبل افريقيا الاقتصادي خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار الانخفاض الملحوظ في المستوى الحالي للدخل الفردي للمواطن في الدول الأفريقية غير النفطية. والصورة تكون اكثر تشاؤما إذًا أخذنا بعن الاعتبار الانخفاض في معدل النمو الاقتصادي السنوي للدول الأفريقية غير النفطية من ٣,٩٪ في الستينات إلى ٣,٥ في الفترة ما بين ١٩٧٠ ـ ١٩٧٧م. كل هذه المؤشرات الاقتصادية تعطى انطباعا للملاحظ بان المستقبل الاقتصادي للدول الأفريقية غير النفطية سوف لن يكونِّ أحسن من الحاضر والماضي، وان افريقيا ستظل مجالا لمن يريد العطاء ويعمل من أجل سعادة الإنسان.

# المرتكز الإسلامي:

إذا كان المرتكز الإنساني يفسر لنا المهج العام للسياسة الخارجية السعودية تجاه القارة الأفريقية ، فإن المرتكز الإسلامي يفسر لنا علاقات المملكة الخاصة مع الأقطار الأفريقية الإسلامية وذات الأقليات الإسلامية .

وفقا لمعلومات نشرت عام ١٩٨٤م بلغ عدد سكان افريقيا ٤٩٨ مليون نسمة، ومن هذا العدد ١٥٠ مليون نسمة يعتنقون الإسلام، اي ما يقارب ٣٠٪ من سكان القارة الأفريقية وما يزيد على ٢٥٪ من المسلمين(351: World Almanace, 1984) وحينها نعلم ان هذه النسبة موزعة بين اقطار افريقية عديدة وليست محصورة في دولة واحدة فإن هذا الوضع يزيد من اهمية المسلمين وتأثيرهم. ان وجود هذه النسبة العالية من المسلمين في القارة الأفريقية يفرض على المملكة إعطاء أهمية خاصة لتلك القارة، إذ ان اعطاء مثل هذه الأهمية سيجسد مبدأ التكافل بين دول العالم الإسلامي ويوفر المناخ الملائم لتحقيق الوحدة الإسلامية.

والمملكة العربية السعودية أعطت بالفعل اهتماما خاصة لافريقيا فيها يتعلق بنشاطاتها ومسئولياتها الإسلامية. وهذا العطاء تجسد في مظاهر مختلفة. أول هذه المظاهر إنشاء الجامعة الإسلامية، في المدينة المنورة عام ١٩٥٩م والتي فتحت ابوابها للطلاب الأجانب ومنهم الأفارقة عام ١٩٦٠م. وفي الوقت الحاضر يوجد في المملكة اكثر من الفي طالب افريقي (غير عربي) يتلقون العلوم الإسلامية في جامعات المملكة المختلفة ,Nyang) (11 :1983 ثم هناك الحج وما يمثله من مؤتمر اسلامي لعامة المسلمين، وما يتم خلاله من اتصالات رسمية وثقافية بين المملكة وشعوب القارة الأفريقية ، وما يبرزه من خدمة المملكة للحجاج المسلمين. وبعد ذلك تأتي رابطة العالم الإسلامي وما تجسده من روابط شعبية بين المملكة والشعوب الإسلامية الأفريقية وما تقدمه تلك الرابطة من نشاطات ثقافية لخدمة الأقليات الإسلامية في المجتمع الدولي. ان دعم المملكة المالي والمعنوي للرابطة يجسد اهتمام المملكة بشؤون العالم الإسلامي. لقد اعتبر وسليمان نيانغ، استاذ الحكومات في جامعة وهاورد، الأمريكية رابطة العالم الإسلامي اكثر من مجرد تجسيد لاهتمام السياسة الخارجية السعودية في القارة الأفريقية ، بل انها أداة فعالة لتحقيق القيم الإسلامية (Nyang, (1983: 10) اخيرا تقوم الملكة عن طريق عدد من اجهزتها الحكومية مثل وزارة الخارجية، وزارة الإعلام، دار الإفتاء ببعض النشاطات الإعلامية في القارة الأفريقية التي تهدف في مجموعها إلى نشر الثقافة الإسلامية عن طريق ترجمة المصادر الأساسية في الإسلام وأهمها القرآن الكريم إلى اللغات الأفريقية الأساسية مثل «الهوسا» ووسواحيلي، و «يوريا». كذلك تقوم الإذاعة السعودية عن طريق إذاعة «صوت الإسلام» من مكة المكرمة باستخدام بعض اللغات الأفريقية في برامجها. كل هذه الوسائل تهدف في مجموعها إلى بذر وتعزيز القيم الإسلامية في القارة الأفريقية.

# المرتكز القومي:

ان ثلثي العرب يسكنون في القارة الأفريقية وثلاثة ارباع الأقليم العربي يقع في تلك القارة، كما أن ربع سكان افريقيا من العرب. هذه الحقائق لها اثر قوي على الوحدة الأفريقية التي هي عط انظار سكان افريقيا، إذ لا يمكن لأفريقيا ان تكون وحدة بدون الدول العربية وبدون الأخذ بعين الإعتبار السياسات العربية القومية. ان هذا الترابط والتفاعل العربي الأفريقي سبب من أسباب اهتمام المملكة بأفريقيا. فاهتمام المملكة

بافريقيا يعني اهتمامها بالشؤون العربية وتسخير هذا الاهتمام لخدمة القضايا العربية، كها ان دعم المملكة لأفريقيا سيزيد من نفوذ الدول العربية في القارة الأفريقية وفي منظمات تلك القارة السياسية مثل ومنظمة الوحدة الأفريقية، ولقد تمثل الاهتمام السعودي في القارة الأفريقية في زيارة الملك فيصل في نوفمبر ١٩٧٢م لعدد من الدول الأفريقية منها تشاد، النيجر، والسنغال، ويوغندا، أما الدول الأفريقية فقد استجابت للاهتمام السعودي والعربي تجاهها بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع «اسرائيل» حيث أنه في الفترة ما بين ٤ اكتوبر إلى ١٣ نوفمبر قطعت احدى وعشرون دولة افريقية غير عربية علاقاتها الدبلوماسية مع «اسرائيل» حوبية علاقاتها الدبلوماسية مع «اسرائيل» حوبية علاقاتها الدبلوماسية مع «اسرائيل» (Sylvester, 1981: 197)

# المرتكز الأيديولوجي:

تمثل الأيديولوجية ونعني بها العقيدة السياسية مرتكزا اساسيا للسياسة الخارجية للعديد من دول المجتمع الدولي. ولقد نما دور الأيديولوجية وتأثيرها في السياسات الدولية حتى اصبحت منهجا مستقلا في دراسة السياسة الخارجية (دوي مكريدس، ١٩٦٦ : ٢٨) والسياسة الخارجية السعودية ليست استثناء من هذه الظاهرة. فخلال أواخر الحمسينات كل امكاناتها. وهذا المضمون تمثل في التقارب مع أنظمة سياسية افريقية تجمعها مع المملكة قيم خارجية مشتركة. لذا وجهت المملكة عام ١٩٥٩م الدعوة لامبراطور أثيوبيا «هيلي سيلاسي» لزيارتها . وفي ٧ يناير ١٩٥٠م قام دهيلي سيلاسي» بزيارة ودية للمملكة (هيلي سيلاسي» بزيارة ودية للمملكة نوشت خلالها عدد من القضايا التي تهم اللولتين (١٩٥٥هـ (١٩٥٣م)).

وبعد الحرب العربية - الاسرائيلية عام ١٩٦٧م، ظهر للمملكة تطور عقائدي بارز في افريقيا وهو النفوذ الشيوعي والذي تبلور بشكل واضح خلال السبعينات وعا زاد من اهمية هذا النفوذ هو موقف المملكة من الشيوعية كعقيدة سياسية. وهذا الموقف تجسد بالفعل في مواقف عديدة للمملكة تجاه الاقطار الشيوعية. فالمملكة لا تقيم علاقات دبلومامية مع دول المحسكر الاشتراكي (المجلة: ١٩٨٧). وتبادلها التجاري مع دول هذا المحسكر محدود جدا حيث لم يتجاوز حجمه نصف بليون دولار عام ١٩٨١م (presley, م ١٩٨١م) المملكة في سياستها الخارجية ويخاصة الأفريقية منها اهتماما متزايدا لاحتواء المد الشيوعي المالكة في سياستها الخارجية ويخاصة الأفريقية منها اهتماما متزايدا لاحتواء المد الشيوعي الذي له تأثير سلبي على مصالحها الاستراتيجيذ في منطقة البحر الأحمر (wai, 1983: 197)

يعتبر المرتكز الاقتصادي من أهم المرتكزات في العلاقات الدولية المعاصرة حيث أنه يمثل غاية ووسيلة في العلاقات بين الدول. فهو غاية بحد ذاته إذ أنه يوجد المصالح الاقتصادية المشتركة بين الدول، وهو وسيلة حيث أنه يدعم المرتكزات الأخرى والتي سبقت الإشارة اليها ويقوى من فعاليتها وتأثيرها (Spero, 1977)

محلة العلوم الاجتماعية

أما في العلاقات السعودية .. الأفريقية فيعتبر المرتكز الاقتصادي بصفة عامة والتجاري منه بصفة خاصة من اضعف المرتكزات، ذلك أن حركة التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والدول الأفريقية غير العربية محدودة جدا كما يوضح ذلك الجدول رقم (٣)، وبخاصة إذا قورنت باجالي حركة التجارة الخارجية السعودية. ويرجع ذلك إلى عوامل عديدة منها ضعف الاتصالات والمواصلات بين افريقيا والمملكة والأوضاع الاقتصادية والسياسية السائدة في الدول الأفريقية. ومع ذلك بدأت الدول العربية ومنها الملكة في إدراك إمكانات أفريقيا الزراعية ومدى مساهمة هذه الأمكانات في حل مشكلة الأمن الغذائي العربي. لكن يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار أن اقدر الدول الأفريقية على حار مشكلة الأمنّ الغذائي العربي هي السودان، وهي دولة عربية قبل ان تكون افريقية. لذا يبقى البحث عن علاقات اقتصادية تقوى المرتكز الاقتصادي في العلاقات السعودية .. الأفريقية من الأهمية بمكان. وهنا قد يكون للصندوق السعودي للتنمية دور قيادي.

جدول رقم (٣) تطور حركة التبادل التجارى بين المملكة والدول الافريقية غير العربية PFP1 - YAP14

| ــواردات | 1          | ــا نرات | الم.ــــ   |         |
|----------|------------|----------|------------|---------|
| التطور   | القيمة     | التطور   | القيمة     | السنوات |
| 1 1979   | (الف ريال) | 1 = 1979 | (الف ريال) |         |
| 1        | 10.040     | 111,1    | 2.4017     | 1979    |
| A£, Y    | 177779     | 110,7    | 271ATY     | 194.    |
| 1-7,1    | 107777     | 14.4     | VE-0-4     | 1471    |
| 119,4    | 14.27      | 107,1    | 311777     | 1977    |
| 117,7    | 171847     | 712,7    | VY3 57A    | 1974    |
| 7.,7     | 4+374      | ٧,٠٢٢    | 1.177      | 1978    |
| 04.4     | 37114      | 771,4    | PYAYY      | 1970    |
| 07.0     | V4 * A *   | Y£7,V    | 1.1.148    | 1477    |
| 41.0     | 184.81     | ۱۷۷,۰    | 38187      | 1477    |
| 118.7    | 141454     | 757,7    | 1277044    | 1974    |
| 197.4    | 741771     | 441,4    | 1102727    | 1979    |
| A, FTY   | ******     | 084,4    | *****      | 19.4*   |
| 777.7    | 2114-9     | 200,1    | X7.7.77    | 1941    |
| Y4A,*    | *\$FA33    | ٤٨٠,٠    | PYFOAPI    | 79.87   |

المصدر: المؤشر الاحصائي (الرياض: وزارة المالية والاقتصاد الوطني، مصلحة الاحصاءات العامة، ١٩٨٢م (11700

ان تنمية افريقيا قضية ليست جديدة في عالم التنمية وعالم السياسات الدولية. وافريقيا في مسيرتها التنموية تعرضت لعدد من التجارب في مجال توفير رأس المال كعنصر من عناصر الانتاج. فلقد استفادت من المساعدات المالية من دول الاوبك في اشكالها المختلفة. لكن هذه المساعدات من الصعب الاعتماد عليها، اذ أن استمرارها يخضع لاعتبارات عديدة سنتطرق لها فيها بعد. كما أن الاعتماد على البنوك التجارية للحصول على قروض تجارية مهمة ليست يسيرة وتزيد من تعقيد الوضع المالي للدول الافريقية وصعوباتها الاقتصادية. فالدول الافريقية غير النفطية مواردها محدودة بما يجعلها تواجه صعوبات في رد القروض وما يترتب عليها من فوائد باهظة (٦). أما الدعوة الى فتح المجال للشركات متعددة الجنسيات والشركات الاجنبية لتساهم في تنمية افريقيا وغيرها من الدول النامية فهي دعوة مثالية (Economist, 1984) ذلك أن قدوم مثل هذه الشركات للدول النامية يتطُّلُب توفر ظروف سياسية، واقتصادية، واجتماعية معينة. وقناعة الشركات بان هناك مجالًا كبيراً للربح يغرى للمغامرة وتحمل الصعوبات العديدة والمخاطر المختلفة. كما أن تورط الشركات الاجنبية في الدول النامية سواء كانت تلك الشركات متعددة الجنسيات أو ذات جنسية واحدة كثيراً ما يتم بالتنسيق مع حكومات الشركات لتضمن لها الحكومات عند الحاجة الدعم السياسي والعسكري اللازم. ومثل هذا التنسيق اصبح امرا غير مرغوب فيه في العلاقات الدولية المعاصرة نظراً لما يترتب عليه من إحراج للحكومات وتعريض أمنها القومي لمصادر نزاع مختلفة.

لذا يبقى التعاون بين الدول النامية والدول الاقل نمواً هو الحل الممكن والمنطقي، وهذا التعاون نجيذ ان يبنى على أساس التعاون المشترك الذي يخدم مصالح كل الاطراف. والتسهيلات المالية التي يقدمها الصندوق السعودي للتنمية للدول الافريقية هي حل وسط بين القروض التجارية والمنح والهبات المالية، حيث ان هذه التسهيلات تقدم لمن له الرغبة القوية والقدرة الفعلية على الاستفادة منها. مع ذلك فان التسهيلات المالية ليست كافية بحد ذاتها لتطوير المرتكز الاقتصادي في الملاقات السعودية - الافريقية. لذا سوف نستعرض فيها بقي من هذه الدراسة النشاط الحالي لـ «الصندوق السعودي للتنمية» في الميقيا وما نتوقع ان يكون عليه هذا النشاط في المستقبل.

# نشاط الصندوق السعودي للتنمية

منذ أن بدأ الصندوق السعودي للتنمية بتقديم تسهيلاته المالية في اوائل عام ١٩٧٥م احتلت افريقيا مركز الاهتمام في نشاطاته. فخلال الفترة ما بين ١٩٧٤م - ١٩٨٣م قدم الصندوق السعودي للتنمية تسهيلات مالية للدول الافريقية في شكل قروض ميسوة بلخ اجملي قيمتها ، ٩ ، ٣٠٠٠ مليون ريال، وذلك لدعم ١٥٧ مشروعا في ٣٧ دولة افريقية.

وهذا المبلغ يمثل ٥, ٤٩٪ من اجمالي ما قدمه الصندوق السعودي للتنمية من تسهيلات مالية خلال تلك الفترة. وفي السنوات الأخيرة زاد اهتمام الصندوق السعودي للتنمية في القارة الافريقية. وترتب على ذلك زيادة التسهيلات المالية التي يقدمها الصندوق السعودي للتنمية للدول الافريقية.

فخلال العام المالي ١٩٨١/١٩٨١ بلغ اجمالي التزامات الصندوق السعودي للتنمية للدول النامية ١٧ , ٣٥٧٥ مليون ريال. ومن هذا المبلغ خص افريقيا ١٩٤٦,٧٧ مليون ريال، اي ٤, ٤٥٪ من اجمالي التزامات الصندوق المالية. وفي افريقيا تم توزيع هذا المبلغ على ٣٥ مشروعا في اثنتي عشرة دولة.

اما من حيث التوزيع القطاعي داخل القارة الافريقية خلال العام المالي ١٩٨١م/١٩٨٦م فلقد تم وفقا لسياسة اعتبرت فيها القطاعات المختلفة وأولوية هذه القطاعات واهميتها للتنمية القومية. لذا حظى قطاع الزراعة باهتمام اولي، اذخصه ثمانية مشاريع بلغ اجمالي مساهمة الصندوق فيها ٨٣٩ مليون ريال. وهذا المبلغ يمثل ٢ ,٤٣٠٪ من اجمالي غصصات الصندوق للقارة الافريقية. ويرجع اهتمام الصندوق بقطاع الزراعة الى اهمية هذا القطاع في التنمية القومية الافريقية، حيث ان معظم ان لم يكن كل الدول الافريقية يعتمد اقتصادها وبالدرجة الاولى على الزراعة كمورد قومي. كما ان اهتمام الصندوق قي قطاع الزراعة يعكس اهتمامه بسَّد الحاجات الرئيسة لَّلمواطن الافريقي والتي يأتي الغذاء في مقدمتها . وبعد قطاع الزراعة احتل قطاع المواصلات والاتصالات اهميَّة نميزة في نشاطات الصندوق، حيث خص هذا القطاع اربعة عشر مشروعا بلغ اجمالي مساهمة الصندوق فيها ٦٦٦,٤١ مليون ريال وهي تمثل ٣٤,٢٪ من اجمالي تسهيلات الصندوق للدول الافريقية. ويعزى اهتمام الصندوق في قطاع المواصلات والاتصالات الى اهمية هذا القطاع في كل من التنمية الاقتصادية، والأجتماعية، والسياسية. وفي عجال الخدمات الاجتماعية ساهم الصندوق في عشرة مشاريع بلغ إجالي مساهمته فيها ٩٦ , ٣٢٦ مليون ريال وهي تمثل ١٦,٨٪ من أجمالي التزامات الصندوق في أفريقيا. واهتمام الصندوق السعودي في قطاع الخدمات الاجتماعية يعكس رغبته في أن يساهم في بناء الانسان الافريقي القاَّدر على المشاركة الاجتماعية والاقتصادية، كما أن بناء الانسان في مفهوم الصندوق لا يقل اهمية عن بناء مصنع او مزرعة او طريق، ذلك ان الانسان هو غايةً التنمية ووسيلتها. اما الطاقة فبالبرغم من آهمية تطوير مصادرها فانها لم تحظ باهتمام يذكر من قبل الصندوق خلال العام المالي ١٩٨١م/١٩٨٦م، حيث أن اجمالي الترامات الصندوق في قطاع الطاقة خلال هذا العام كانت ٢٤,٤ مليون ريال، وهذا البلغ يشكل ٨, ١٪ فقط من آجمالي التزامات الصندوق في افريقيا. في حين حظيت الصناعة آلافريقية باهتمام جديد من قبل الصندوق فساهم الصندوق في تمويل مشروعين صناعيين، الاول في تونس لدراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاه مركب صناعي، والآخر في غينيا لبناء مصنع للإسمنت. وبلغ اجمالي مساهمة الصندوق في هذه المشاريع الصناعية ٨٠ مليون ريال وهي تمثل ٤,١٪ من تسهيلات الصندوق لأفريقيا.

وخلال العام المائي ١٩٨٢م/١٩٨٩م حافظ الصندوق السعودي للتنمية على اهتمامه المميز في افريقيا. ومع أن التزامات الصندوق المائية للدول النامية قد انخفضت خلال هذا العام كيا يوضح ذلك الجدول رقم (٤)، كيا انخفضت التزامات الصندوق المائية لا يعكس تقليلا الملائية للدول الافريقية الا ان هذا الانخفاض في التزامات الصندوق المائية لا يعكس تقليلا لا هتمام الصندوق في القارة الافريقية بقدر ما يعكس مستجدات مائية وفنية واقتصادية في الدول الافريقية . ودليل ذلك ان نسبة ما حصلت عليه افريقيا من تسهيلات مائية خلال عام ١٩٨٢م/١٩٨١م . بلغ ٢٠٠٥، ٢٪ من إجابي تسهيلات الصندوق للدول النامية أي بزيادة مقدارها ٢٠٨١م . من العالم المائي السابق ١٩٨٨م/١٩٨١ . وتم توزيع ما خص افريقيا من التزامات مائية خلال العام المائي السابق ١٩٨٨م/١٩٨١ م على ثلاثة عشر مشروعا في ثمانى دول افريقية يوضحها الجدول رقم (٤).

ومن حيث التوزيع القطاعي لتسيهلات الصندوق المالية خلال العام المالي ١٩٨٢م/١٩٨٣م فالشيء الملاحظ هُو ان الصندوق حافظ على اهتمامه في تنمية القطاع الزراعي، اذ حص هذا القطاع ٤٩١ مليون ريال وهي تمثل ٣٨,٩٪ من أجمالي التزامات الصندوق المالية للدول الافريقية. في حين زاد الصندوق من اهتمامه في تنمية الانسان والمجتمع الافريقي اذبلغت التزامات الصندوق المالية المخصصة للخدمات الاجتماعية مثل الآسكان، المستشفيات، المدارس، والتنمية الريفية مبلغ ٤٤٠ مليون ريال وهي تمثل ٨, ٣٤٪ من اجمالي التزامات الصندوق للدول الافريقية. وقلل الصندوق السعودي للتنمية خلال العام المالي ١٩٨٢م/١٩٨٣م من التزاماته المالية في قطاع النقل والمواصلات في القارة الافريقية، أذَّ بلغ اجمالي المبلغ المخصص لهذا القطاع ٢١٢ مليون ريال ويمثل ٨, ٦٦٪ من التزامات الصندوق للدول الافريقية، أما الطاقة فقد زاد الصندوق في تطوير مصادرها في الدول الافريقية اذ ساهم في دعم ؟ مشاريع للطاقة بلغ اجمالي مساهمته فيها ٤, ١٢٠ مليون ريال وهي تمثل ٥, ٩٪ من اجمالي التزامات الصندوق في الفارة الافريقية. ولم يحظ قطاع الصناعة بأية تسهيلات مالية من قبل الصندوق السعودي خلال العام المالي ١٩٨٢م/١٩٨٣م، وهذا يعكس اتجاه الصندوق التقليدي في عدم الدخول في مجال القطاع الصناعي وحصر اهتمامه في القطاع الزراعي وقطاع النقل والخدمات. اما القطاع التجاري فلم يقدم له الصندوق اي تسهيلات حيث ان نَظَام الصندوق لا يسمح بذلك (الصندوق السعودي، ١٩٨١)

ـ الجدول رقم (٤) التزامات الصندوق للدول الافريقية خلال العام الحالي ١٩٨٣/١٩٨٢م

| عدد القروض | المبلغ الملتزم به<br>(مليون ريال سعودي) | الدولة      |
|------------|-----------------------------------------|-------------|
| . 4        | ۳۸٠                                     | الجزاثر     |
| ١          | ٦٠                                      | الكمرون     |
| ١          | ١٠                                      | جزر القمر   |
| ١          | 79                                      | غينيا بيساو |
| ١          | 14.5                                    | ساحل العاج  |
| ٤          | 774                                     | المغرب      |
| ١ ١        | 7.4                                     | سيراليون    |
| ١ ،        | ٣٠٠                                     | السودان     |
| ١٣         | 1777, £                                 | المجموع     |

المصدر: الصندوق السعودي للتنمية التقرير السنوي (١٩٨٣/١٩٨٢م) ص ١٨

ونظرة مقارنة للجدول رقم (٥) ورقم (٦) توضح لنا مدى اهتمام الصندوق السمودي للتنمية الأفريقية وتوزيعه هذا الاهتمام وبشكل متوازن على قطاعات التنمية الرئيسة والمختلفة. وخلاصة القول هو ان الصندوق السعودي للتنمية اعطى اهتماما مركزا ومستمرا لتنمية القطاع الزراعي في الدول الأفريقية لما فذا القطاع من أهمية. اما بالنسبة للقطاعات الأخرى فلقد اختلف اهتمام الصندوق بها من عام لأخرى ومن قطاع لأخر. فخلال العام المللي ١٩٨٣/١٩٨٦ م ركز الصندوق نشاطاته في تنمية قطاع النقل والمواصلات. في حين ركز نشاطاته خلال الدام المللي ١٩٨٣/١٩٨٦ م في تنمية قطاع الخمات.وهذا الاهتمام المستمر في قطاع الزراعة والمتوازن في القطاعات الأخرى يعكس المحتمام الصندوق في تحقيق متطلبات بقاء الانسان الأفريقي وغو المجتمعات الأفريقية.

جدول رقم (٥) التوزيع الأقليمي للقروض الميسرة التي تدمها الصندوق للعام المالي 1841/16 م. 1842/17

|                                  | j.;                                                     | افريقيا<br>آسيا<br>مناطق أخرى | الجموع               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| اجالي الالتزامات<br>(مليون ريال) | pAY/AY PAY/A) PAY/AY PAY/A) PAY/AY PAY/A) PAY/AY PAY/A) | 1981, ۷۷                      | 00 Y.A4, T. TOVO, YY |
| (لتزامات<br>ريال)                | PAY/AY                                                  | 1V AY0,4. 1947,5.             | Y. A4, Y.            |
| عدد ا                            | PAY/A1                                                  | 2 > 1                         | 00                   |
| عدد الشاريع<br>الصادق عليها      | PAT/AY                                                  | = = 1                         | £                    |
| عد الدول<br>المخيدة              | PAY/A1                                                  | - > -                         | -                    |
| للول .                           | PAT/AT                                                  | < r                           | 31                   |
| ٪ من<br>اجاني المون              | PAY/A1                                                  | 2 £ 7, 7                      | 1                    |
| المون                            | PAT/AY                                                  | 7,74,0                        | 1,                   |

الصدر: الصندوق السعودي للتنمية التقوير المستوي (١٩٨٠/١٨٠ - ١٩٨١/٨١) ص ١٧٠ - ٣ والتقرير المستوي (١٩٨٢م/١٩٨٢م) ص١٧١

جدول رقم (٢) التوزيع القطامي لمشاريع الصندوق في افريقيا للمام المالي ٨١/٨١م، و ١٩٨٣/٨٢م

| المجسوع        | 4.0   | Ŧ            | 1457,44                 | 1777, 2.  | 1 1777, 5. 1487, VV    | 1,.        |
|----------------|-------|--------------|-------------------------|-----------|------------------------|------------|
|                |       |              |                         |           |                        |            |
| الصناعة        | ~     | 4            | >*,:                    |           | ۲,۱                    | ı          |
| الزراعة        | >     | 4            | ۸۳۹,                    | 591,      | £4.1                   | ۳۸,۹       |
| 4915           | _     | _            | 18,80                   | 14.,5.    | 1,1                    | ٥, ٩       |
| نقل واتصالات   | 15    | -16          | 117, 81                 | 717,      | T2, Y                  | 17,7       |
| خدمات اجتماعية | 1.    | . ·          | 441,41                  | ,.33      | ٧,٢١                   | 4.54       |
| القطاع         | ۲۸/۸۸ | VL/VL 6VL/VI | PAT/A1                  | CVL/VL    | 6V4/V)                 | 6V1/V1     |
|                | 346   | مدد الشاريع  | الالتزامات (مليون ريال) | يون ريال) | / من اجمالي الالتزامات | الالتزامات |

# مستقبل العلاقات بين الصندوق السعودي للتنمية \_ والدول الأفريقية:

ان استعراضنا السابق لنشاطات الصندوق يعطي انطباعا للقاري، بأن الصندوق السعودي للتنمية قد عمل ما يمكن عمله لافريقيا سواء من حيث التوزيع الجغرافي التسهيلاته المالية أو من حيث التوزيع القطاعي لها. اما اذا نظرنا إلى نشاطات الصندوق باعتبارها وسيلة لتقوية المرتخزات العامة للسياسة الحارجية السعودية في القارة الأفريقية، وأداة لتقوية العلاقات بين الدول النامية لوجدنا أن نشاطات الصندوق في القارة الأفريقية يستحسن اعادة النظر بها وفقا للمحددات التالية:

 الرضع الاقتصادي العام للمملكة وتأثيره على فاعلية الوسائل الاقتصادية للسياسة الخارجية السعودية.

- ٢ سمات القارة الافريقية والقيم التي تحكم المجتمع الأفريقي.
  - ٣ \_ النشاطات المضادة للتقارب العربي \_ الأفريقي.
- ١ فمن حيث الوضع الاقتصادي العام للدولة وتأثيره على المساعدات الخارجية يمكن القول ان اواخر السبعينات وأوائل الثمانينات كانت بمثابة العصر الذهبي للمساعدات الخارجية السعودية ، ذلك أن المساعدات الخارجية السعودية كانت ولا تزال وليدة عامل اقتصادي وحيد وهام وهو البترول وما يترتب عليه من ايرادات مالية. فالتعلور المفاجيء الذي حصل لبرنامج المساعدات الخارجية المصدودية بعد عام ۱۹۷۳م كان نتيجة للزيادة الكبيرة في أسعار البترول والكمية المصدرة منه . لكن صادرات المملكة من البترول بتأثر إلى درجة كبيرة بوضع النجارة الدولية . لقد انخفض العللب العالمي على البترول بتأثر إلى درجة كبيرة بوضع النجارة الدولية . لقد انخفض العللب العالمي على البترول بين عامي \*٨م و ١٩٨١م بنسب تقدر به ١٩٨٥ و و ٥ , ٤٪ على التوالي . كما تقلص الطلب بنسبة ٣ ,٣٪ في عام ١٩٨٨ و وهذا الانخفاض يرجع لامبباب عديدة اولما الركود الاقتصادي الذي عانت منه الدول الصناعية وما زال بعضها يعاني منه ، وهناك ايضا ترشيد استهلاك الطاقة والمنافسة للي واجهها البترول من المصادر البديلة للطاقة كالفحم والعاقة النووية وغيرذلك ، لم هناك السحب الموسمي من غزون البترول في الدول المستهلكة . (ابا الحيل) ثم عناك السحب الموسمي من غزون البترول في الدول المستهلكة . (ابا الحيل) .

وفي الوقت الذي انخفض فيه الطلب على البترول لاعتبارات خارجية، ظهرت بعض الاعتبارات الداخلية والتي ساهمت وستساهم في الحد من التوسع في المساعدات الخارجية. اول هذه الاعتبارات زيادة القدرة الاستيعابية للاقتصاد السعودي. لقد توسع الاقتصاد السعودي وزادت مقدرته الاستيعابية نما فرض على الحكومة ان تزيد من إنفاقها واستثمارها في الدخل. اما الاعتبار الثاني فهو زيادة التعليم وآثاره الكمية والكيفية. فمن حيث آثاره الكمية اصبحت الجامعات والمعاهد تخرج الآلاف من الكوادر المؤهلة واصبحت الحكومة ملزمة بايجاد وظائف لمؤلاء لتحول دون ظهور البطالة. ومن حيث الكيف فان التعليم يزيد من توقعات ومطالب المواطن من حكومته مما يجعل الحكومة تحت ضغط مستمر من اجل العطاء ومن اجل عمل المزيد من الاجتهاد لرفع مستوى دخل المواطن الحقيقي والنقدي.

ان هذه التطورات الخارجية والداخلية ستفرض على الحكومة السعودية إعادة النظر في سياسة مساعداتها الخارجية لترشيدها وفقا لإمكاناتها الجديدة ووفقا للمستجدات في الساحة الدولية والوطنية.

٢ - اما من حيث سمات القارة الأفريقية فانها في الواقع لا تشجع على خلق مناخ ملائم للتعاون الدولي ومن ضمنه التعاون العربي \_ الأفريقي بعامة، والتعاون السعودي \_ الأفريقي بخاصة. إن أول سمة تتسم بها الدول الأفريقية هي ظاهرة انعدام الاستقرار السياسي، والذي يحول دون غو العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الدول ويحد من فعالية هذه العلاقات ولا يقل اهمية عن انعدام الاستقرار السياسي الفساد الاداري الذي تعانى منه الدول الافريقية كيا تعانى منه بقية الدول النامية ٱلأخرى. لقد حالت ظاهرة الفساد الاداري دون تحقيق المساعدات الخارجية للاهداف الانسانية والاقتصادية المرجوة منها، بل أن هذه المساعدات اصبح لها أثر سلبي على غو الدول المستفيدة منها بدلا من الأثر الايجابي وفكلها تدفقت مساعدات الدول الصناعية على الدول النامية رأى الخبراء الأوروبيون تدهور هذه البلدان. وقد اتضح لكثير من المسئولين بشكل لا يقبل الشك أن ثلثي هذه المساعدات إن لم يكن اكثر من ذلك تذهب إلى حساب الحكام والمسئولين دون رادع او وازع انسانى(٧) وعلى سبيل المثال لا الحصر أشارت عدد من الصحف إلى أن حاكم زاثير (موبوتو سيسيكو، يملك حوالي ملياري دولار مودعة في حسابه في بلجيكا، في الوقت الذي ارتفعت فيه ديون زائير الخارجية من ١١٨٤ مليون دولار عام ١٩٧٤م إلى ٢٥٦٧ مليون دولار عام ١٩٨١م(٨) ثم هناك الوضع الاقتصادي العام للدول الأفريقية وما تعيشه تلك الدول من أزمة مستمرة. ففي افريقيا توجد أعلى نسب الفقر والبطالة والأمية والمجاعة والأوبئة والجفاف في العاّلم كله. ومثل هذه المشاكل تحبط كل المخططات التنموية وتعرقل كل الجهود للخروج من أزمة التخلف. وان الأفارقة يتداينون لا لتنمية هياكلهم الأساسية كها يقال رسميا وانما يجنحون إلى ذلك لتوفير لقمة العيش الضرورية لشعويهم،(٩). اخيرا فان إمكانات افريقيا الاقتصادية ليست متكاملة مع الامكانات العربية بعامة والسعودية بخاصة. فها تصدره السعودية لافريقيا هو البترول ومشتقاته . وما تصدره افريقيا للسعودية بعض

الفواكه والأخشاب والمواشي والبن. ان الدول الأفريقية غير العربية ليست مصدرا أساسيا للارز والحبوب ومواد التصنيع بل انها مستوردة لهذه السلع. لذا ما تصدره افريقيا للمملكة لا يمثل سلعا استراتيجية وانما يمثل سلعاً يكن الحصول على بديل لها او الاستغناء عنها (احصائيات، ١٩٨٢) هذا الوضع يحد من جدوى التفكير في التكامل الاقتصادي السعودي \_ الأفريقي. ويجعل مجال التعاون الاقتصادي محصورا بين المملكة وافريقيا في المساعدات الخارجية والتبادل التجاري المحدود.

٣ ـ أخيرا نأتي لموضوع النشاطات المضادة للتقارب العربي الأفريقي، والتي تتمثل بالنشاطات الاسرآئيلية في القارة الأفريقية. لقد حققت واسرائيل، لنفسها نفوذا سياسيا قريا في الدول الأفريقية غير العربية. وهذا النفوذ تحقق نتيجة لعمل جاد ودؤوب من قبل المؤسسات الاسرائيلية المختلفة، بدأ عام ١٩٥٧م ولا يزال مستمرا. وتسعى «اسرائيار» من وراء هذا العمل الجاد إلى تحقيق شرعية الوجود. وهذا الهدف القومي أكده وزير الخارجية الاسرائيلية السابق «ايبان» بقوله «ان الوضع الطبيعي بالنسبة والسرائيل، هو الانسجام الأقليمي، ولكن اذا تعذر تحقيق ذلك فسنعمل على زرع العلم الاسرائيلي في مثات من العواصم، ونعمل على خلق وجود دولي ولاسرائيل، يمتد عبر جميع قارات العالم (حصّاد، ١٩٨٢ : ١٣٨ - ١٣٩) وسعيا لتحقيق هذا الهدف ركزت «اسرائيل» جهودها في قارة افريقيا نظرا لكثرة عدد دولها مقارنة بالقارات الأخرى. فيا بين عام ١٩٥٨م وعام ١٩٧١م ارسلت «اسرائيل» اكثر من ٢٧٦٣ خبيرا ومستشارا إلى افريقيا. وتلقى اكثر من ٦٧٩٧ طالبا افريقيا تعليمهم في اسرائيل(191-190:Sylvester,1981:190). وتقدم «اسرائيل، ٨٠٪ من اجمالي مساعداتها الخارجية لدول افريقية. وبالاضافة إلى هذا العون في المجالات الفنية والتعليمية المختلفة للاقطار الأفريقية نجحت واسرائيل، في التغلغل في المؤسسات العسكرية في سبع عشرة دولة افريقية، وذلك عن طريق المساهمة في بناء تلك المؤسسات وتطويرها. كما نجحت «اسرائيل» في التغلغل في القطاع التجاري في الدول الأفريقية عن طريق انشاء سلسلة من المشاريع التجارية الأفريقية \_ الاسرائيلية المشتركة ، ابتداء بشركات الملاحة وتطوير مصادر المياه في غانا وانتهاء بعدد غير محدود من شركات التعمير في بقية الدول الأفريقية. ويضاف إلى ما سبق حقيقة أن ١٥٪ من سكان «اسرائيل» هاجروا اليها من افريقيا وفقا لإحصاء عام ١٩٧٠م ، كما يوجد في عدد من الدول الأفريقية الهامة مثل جنوب افريقيا، واثيوبيا، وكينيا، وزائر جاليات يهودية ذات حجم كبر نسبيا ومؤثرة في سياسة هذه الدول الداخلية والخارجية.

ان هذه العلاقات والروابط الاسرائيلية ـ الأفريقية اوجدت تعاطفا افريقيا لصالح واسرائيلي وأوجدت ولاسرائيلي قواعد صلبة في القارة الأفريقية. لاشك أن التحرك العربي في اوائل السبعينات قد قلل الى حدّ ما من التعاطف الأفريقي الرسمي مع واسرائيل، كيا أن التعاطف على المستوى الرسمي لم يستأصل ولا تزال واسرائيل، تحتفظ بعلاقات قوية مع جماعات مصالح افريقية. وإعادة عدد من الدول الأفريقية لعلاقاتها المدبلوماسية مع واسرائيل، دليل على عمق التعاطف الأفريقي الرسمي وعلى نجاح واسرائيل، في فهم مصادر صنع القرار السيامي في الدول الأفريقية.

ان ما سبق ذكره من العوائق والسلبيات التي تحد من تأثير الصندوق السعودي للتنمية في تطوير العلاقات العربية الأفريقية بعامة والعلاقات السعودية ـ الأفريقية بخاصة يجب ألا يحول دون الاستعرار في البحث عن مجالات جديدة يبني من خلالها الصندوق السسا جديدة للتعاون بين المملكة والدول الأفريقية . والبحث عن هذه المجالات يتطلب من الصندوق السعودي التكيف مع الوطنية والدولية بحيث يوجد في نظامه الأساسي المرونة اللازمة للتعامل مع الأوضاع المالية والاقتصادية الوطنية والأفريقية . أن هناك عدة مجالات يمكن أن تكون ملتفي لتطوير العلاقات السعودية ـ الأفريقية كما وكيفا ، ويمكن ان يبرز فيها دور الصندوق السعودي للتنمية ويقوى من خلالها وجوده وفاعليته . وهذه المجالات يمكن تحديدها عايل:

#### المجال الأول:

يتمل بالمجال والتجاري». وهذا المجال يشكل ملتقى جيدا للعلاقات بين الدول، وفي نفس الوقت يمثل احدى القنوات التي تسخر لخدمة الاقتصاد القومي. ان الصندوق السعودي للتنمية مؤسسة وطنية، ونظرة المواطن له ستحدد دوره في المدى الطويل. والرأي العمام له تأثيره في كل الدول على اختلاف أنظمتها السياسية. لذا لابد للصندوق السعودي للتنمية أن يبهى منفسه من الآن لتساؤلات ونظرات المستقبل. وهذا يتطلب منه أن يبدأ في المساهمة في التنمية الدولية فيكون أداة للتفاعل بين الدول النامية. إن إدخال مبدأ والمشافعة الوطنية، في مشاريع الصندوق للتنمية الدولية لا يعني الدولة تحريد نشاطات الصندوق من سمتها الانسانية، بل تأطير هذه النشاطات بإطار والمصلحة تحريد نشاطات العطرة في النظرة الانسانية قد يخلق رد فعل مضاد لها يحولها الى أنانية

ويمكن للصندوق السعودي للتنمية ان يقوم بهذا الدور المزدوج للتنمية، ونعني به التنمية الوطنية والتنمية الدولية عن طريق شراء بعض المنتجات المحلية السعودية وتقديمها للدول المستفيدة من قروضه كجزء من عملية القرض.

ان القول ان مشروعات الصندوق السعودي للتنمية في الدول النامية يجب أن تكون حرة من كل قيد مقولة جيدة في حالة توفر ظروف معينة اهمها امتلاك المملكة لموارد اقتصادية متجددة. لكن الوضع الاقتصادي والمالي الدولي والمحلي بدأ يتغير، وهذا التغير يفرض على الصندوق السعودي للتنمية أن يتفاعل مع المستجدات. إن إدخال العنصر التجاري في مشاريع الصندوق السعودي للتنمية لا يعني تقليل نشاطات الصندوق في الدول الأفريقية، بقدر ما يعني ترشيدها.

#### المجال الثاني:

ويتمثل بالمجال «الفني». وفي هذا المجال يحتاج الصندوق مراجعة اكثر من جانب في سياساته . . فيحتاج الصندوق أولا توسيع إمكاناته اللماتية في مجال الدراسات الفنية والاقتصادية ليتمكن من الحصول على صورة شاملة لواقع الدول الأفريقية . كيا أن التمكن الله الدراسات والتقويم سوف يسمح للصندوق بوضع نظرته الخاصة ضمن الله الدراسات والتقويم سوف يسمح للصندوق إلى الدراسات والتقويم يحتاج الصندوق الى توسيع مجال تعاونه مع مؤسسات التنمية الرطنية والأقليمية واللدولية . فيجان الدراسات والتقويم لمستنب التعاون الجدد الحالي مع البنك الدولي للانشاء والتعمير ومع المصرف العربي فيها في افريقيا، يحتاج الصندوق الى تطوير تعاون عيز مع البنك الأفريقي للتنمية لما لهذا البنك من خبرة طويلة في مجال تنمية الدول الأفريقية . فالبنك الأفريقي بدأ اعماله عام البنك من خبرة طويلة في مجال تنمية الدول الأفريقية . فالبنك الأفريقي بدأ اعماله عام التعمل مع المستجدات الأفريقي والندولية، ولديه عدد كبير من الكوادر الفنية المؤهلة الفهم التكوادر الفنية المؤهلة الفهم واقع اللدول الأفريقية والتعاون بينها.

ومن الملاحظ أن الصندوق السعودي للتنمية يعتمد اعتمادا شبه كلي في مجال الدراسات الفنية على دور المؤسسات الفربية. وحان الأوان للصندوق أن يعيد النظر في بعدا الموضوع ويقلل من اعتماده على المؤسسات الغربية في إعداد الدراسات الفنية، وينظر بجدية الى تطوير التعاون بين الدول النامية في مجال الدراسات الفنية وبالمذات التعاون مع دور الدراسات الفربية الأفريقية. وهذه الفكرة رفعها كاتب هذه الدراسة لعدد من المسولين الأفارقة في السنفال، حيث عبروا عن رغبتهم في أن يكون هناك تعاون اوسع بين المدول المامية في السنفال، حيث عبروا عن رغبتهم في أن يكون هناك تعاون اوسع بين المدول المامية في المدارسات الفنية وبالمدارسات الفنية والمدارسات الفنية على المدارسات المنامية على المدارسات المنامية على المدارسات في الدول النامية المحصول على مزيد من الخبرة والمعرفة. ولقد خطا والبنك الدراسات في الدول النامية لموضوة جيدة في هذا المجال، إذ تبيق فكرة واتحاد المهندسين الأوقع، وجعل مقره قرب مقر البنك. وهذا الاتحاد سيتولى إعداد بعض الدراسات الفنية عن افريقيا. مثل هذه الحطورة عبد أن تبارك وأن يقتلى بها لما عا من آثار المجابية على استغلال الدول النامية وتطوير خبرتها الفنية.

وبالاضافة الى الدراسات الفنية فان تنفيذ المشاريع يستحسن ايضا ان يعاد النظر فيه ليخسر المجال للشركات العربية والأفريقية لتساهم في حملية التنفيذ. مثل هذه الخطوة فيها ربط المصلحة الوطنية بالتعاون الدولي، ودعم لاستقلالية تنفيذ المشاريع، وتوجيه العائد من تنفيذ المشاريع نشعوب الدول المانحة والمستفيدة بدلا من توجيهها للشركات الغربية. ان هناك عددا من الشركات السعودية، العربية، والأفريقية التي بمقدورها ان تنفذ بعض وليس كل المشاريع التي يساهم بها الصندوق في تمويلها مثل مشاريع الطرق، الاسكان، المستشفيات، والجامعات وغير ذلك من المشاريع التي يتوفر للشركات العربية والأفريقية خبرة فيها. وتحقيق هذه الخطوة مجتاح الى تنسيق مكثف مع الدول المستفيدة من القرض، كنه سيوجد للصندوق علاقات قوية مع جماعات مختلفة سعودية وافريقية فيقوى الأساس والتفاعل في الداخل والخارج.

ونقطة اخرى تستحق الاشارة في المجال الفني هي «الصيانة» للمشاريع بعد انجازها. وهذا المرضوع مسيطر على أذهان الأفارقة خصوصًا في المرحلة الراهنة والَّتي تم فيها بالفعل انجاز بعض المشاريع التي ساهم فيها الصندوق وحان وقت صيانتها. ان تَنفيذُ المشروع مجرد خطوة واحدة، وتحقيق المشروع للمنفعة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة يتوقف على استمرار المشروع بالانتاجية بصورة جيدة. وهذا يتطلب صيانة مستمرة للمشروع. وما يجب اعتباره هو أن معظم الدول الأفريقية ليس لديها الإمكانات المالية والفنية اللازمة لصيانة المشروع بعد انجازه. وهذا الوضع يفرضَ على الصندوق اعادة النظر في دراسته عن المشاريع وتمويلها بحيث يجعل الصيانة للمشروع جزءاً لا يتجزأ من عملية التمويل. وهذه الفكرة يتبناها البنك الدولي للانشاء والتعمير في عدد من الدول الأفريقية . ففي السنغال مثلا يوجد صندوق خاص لتمويل صيانة الطرق ويساهم في هذا الصندوق اكثر من طرف من بينهم البنك الدولي. لقد دخل الصندوق السعودي للتنمية مرحلة جديدة من مراحل تطوره وشاءت الصدفة ان يكون دخوله لهذه المرحلة الجديدة بعد مرور عقد من عمره. وهذه المرحلة الجديدة تتسم باهتمام مزدوج للصندوق: اهتمام بالمشاريع الجديدة، واهتمام بصيانة المشاريع التي تم انجازها لتحافظ على انتاجيتها وتحققُ المنفعة المرجوة منها. ومع مرور الزمن قد يفوق الاهتمام بصيانة المشاريع الاهتمام بتنفيذ مشاريع جديدة.

#### الخلاصة:

لقد احتلت الأهداف الاقتصادية الأولوية في سلم الأهداف القومية في الدول النامية ، وترتب على ذلك زيادة في اهمية التعاون الاقتصادي بين الدول النامية .

ولقد انشأت المملكة العربية السعودية بصفتها احدى الدول النامية والفنية 
«الصندوق السعودي للتنمية» تجسيدا للتعاون بين الدول النامية وأداة لتنمية 
المجتمعات الأقل نموا. وخلال عقد من الزمن تمكن الصندوق السعودي للتنمية عن 
طريق تقديمه تسهيلات مالية كبيرة لفترة طويلة ويرسم خدمات منخفض من 
مساعدة عدد من الدول النامية وفي مقدمتها الدول الأفريقية في تنمية العديد من 
قطاعاتها الأساسية. واتسمت تسهيلات الصندوق السعودي للتنمية للدول 
الأفريقية بجراعاة التوزيع الجغرافي والتوازن في التوزيع القطاعي عما يدل على أن 
الصندوق السعودي للتنمية يعمل في نشاطاته وفق خطة عددة وموفقة.

لكن بالرغم من نجاح الصندوق في توزيع نشاطاته جغرافيا، وقطاعيا هناك عوامل عديدة قد تحد من فعالية نشاطات الصندوق. من هذه العوامل الوضع الاقتصادي الدولي وانعكاساته على الوضع الاقتصادي السعودي، وسمات الفارة الأفريقية واثرها على فعالية التسهيلات المالية، واخيرا النشاطات الصهيونية المضادة للتقارب والتعاون العربي ـ الأفريقي.

ومع أن هذه العوامل التي قد تؤثر سلبا على نشاطات الصندوق في افريقيا، الا أن هناك محاولات عديدة تتوفر فيها فرص جيدة لبناء اسس جديدة تمكن الصندوق من توسيم دوره وتأثيره في التنمية الأفريقية. ودخول الصندوق في هذه المجالات سيمكنه من تطوير كيانه وتعزيز وجوده في مجتمعات القارة الأفريقية.

إن أهداف المجالات التي يمكن للصندوق ان يبحث امكانية الدخول فيها في ظل ظروفه وإمكاناته الحالية هي المجال التجاري، والفني. وتردد الصندوق في الدخول في هذه المجالات والاستفادة من الفرص الموجودة فيها يعني استمرار وضع الصندوق مرهونا لتطورات المستقبل التي تحكمها ظروف دولية واقليمية ومحلية خارج اراحة الصندوق، ومن الصعب التنبؤ بها والسيطرة عليها.

#### الحوامش

- بلغ اجمالي المساهدات العربية للدول الأفريقية خلال الفترة ما بين ١٩٧٣ ـ ١٩٨٣ تسعة بلايين
   دولار أمريكي (الشرق الأوسط ١٩٨٥/٣/٣).
  - ٢ .. جريدة الرياض العدد ١٥٥٥ الموافق ٥ يونيو ١٩٨٢.

- ٣ \_ جريفة الجزيرة العدد ٣٢٠٨ الموافق ٢٨ مايو ١٩٨١.
- ٤ \_ جريلة الرياض العدد ٢٧٦٥ الموافق ١٦ نوفمبر ١٩٨٢.
- انظر نظام الصندوق السعودي ثلتنمية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/24 بتاريخ ١٤/٥/١٤هـ.
  - ٦ \_ جريدة الرياض العدد ٥٦٢٠ الموافق ٨/٢/٤٠٤ هـ .
  - ٧ \_ جريدة الجزيرة العدد ٣٦١٠ الموافق ١٤٠٢/١٠/١٢ هـ.
  - ٨ جريدة الجزيرة العدد ٣٦١٠ الموافق ١٤٠٢/١٠/١٠ هـ.
     جريدة الرياض العدد ٥٦٢٠ الموافق ١٤٠٤/٢/٨ هـ.
  - ٩ جريدة الجزيرة العدد ٣٦١٠ الموافق ١٤٠٢/١٠/١٢ هـ.

#### المصادر العربية:

أبا الخيل، م.

١٩٨٤ والاقتصاد السعودي: الواقع والتطلعات، الرياض، جامعة الملك سعود.

وزارة المالية والاقتصاد

١٩٨٢ «احصائيات التجارة الخارجية السعودية، مصلحة الاحصاءات العامة»، الرياض.

برانت ، و. ٔ

١٩٨١ والشمال ـ الجنوب: برنامج من أجل البقاء، الكويت، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

البنك الدولي للانشاء والتعمير.

١٩٨٤ وتقرير عن التنمية في العالم، القاهرة: مركز الأهرام للترجة العلمية.

حسن ، ع. ر.

١٩٨٥ «رؤية مستقبلية للتعاون العربي الأفريقي، السياسة الدولية، العدد ٨٠. حصاد، ء.

١٩٨٢ ﴿ وَافْرِيقِيا فِي التَوْجِهِ لاسرائيلِ»، شؤون عربية، العدد ١٨، (اغسطس)

الحلفي، ع. ع.

١٩٨٤ ۚ والصندوق السعودي للتنمية ودوره في الأمن الغذائي»، مجلة الإدارة العامة، العدد ٤٠ (ينايم): ٩٠ \_ ١١٤.

المصادر الأجنبية:

Ali. S.R.

1976 Saudi Arabia and Oil Diplomacy, New York: Praeger

Bergsten, C.F. Keohane, R.O. and Nve, J.S.

1975 "International economics and international politics: a framework for analysis." pp. 4-10 in C.F. Bergsten and L.B. Krause (Eds.), World Politics and International Economics. Washington, DC: The Brookings Institutions

**Economist** 

1984 "Beggaring the Poor." February 18.

Hanrieder, W.F.

1978 "Dissolving international politics: reflections on the nation-state."
The American Political Science Review 72.4 (December)

Huntington, S.P.

1976 Political Order in Changing Societies. New Haven: Yale University Press

Knorr, K.

1975 The Power of Nations: The Political Economy of International Relations. New York: Basic Books

Law. J

1978 Arab Aid: Who Gets It, For What and How. New York: Chase World Information. Corp.

Morse, E.L.

1970 "The transformation of foreign policies: modernization, interdependence and externalization." World Politics 22,3 (April): 371-392

Morse, E.L.

1972 "Crisis diplomacy, interdependence and the politics of international relations." World Politics (Spring supplement): 123-150

Nyang, S.S.

1983 "Saudi Arabian foreign policy towards Africa." Horn of Africa (May)

Nye, J.S. Jr.

1976 "Independence and interdependence." Foreign Policy 22 (Spring): 130-161 Preslev. J.R.

1983 "Trade and foreign aid: the Saudi Arabian experience." The Arab Gulf Journal 3.1. (April)

Saudi Fund for Development 1980 Annual Report VI.

Selim, H.M.

1983 Development Assistance Policies and the Performances of Ald Agencies, London: MacMillan Press

Shihata, 1.F.

1982 The Other Face of OPEC: Financial Assistance to the Third World. London: Longman

Spero, J.E.

1977 The Politics of International Economic Relations. New York: St. Martin's Press

Sylvester, A.

1981 'Arabs and Africans: Cooperation for Development. London: Bodley Head

Wal. D.M.

1983 "African-Arab relations: interdependence or misplaced optimism." Jorunal of Modern African Studies 21,2

World Almanac & Book of Facts

1984 New York: Newspaper Enterprise Assoc.

# اترالتطورالتكنولوجيعلى القوى العاملة وسياسات الاستخدام مع الاشارة الى الكويت

#### حسن علي سليمان كلية التجارة والاقتصاد والعلرم السياسية ـ جامعة الكريت

شهدت السنوات القليلة الماضية اهتماما خاصا بجوانب تأثيرات التكنولوجيا على الاستخدام وتنظيم العمل وأساليه. ويرجع هذا التركيز إلى حقيقة أن التكنولوجيا بدأت، ولأول مرة في تاريخ التطور الاقتصادي والتكنولوجي الحديث، تملي على أسواق العمل متطلبات جديدة تؤثر فيها بقدر كبير في جوانب عديدة. فتطوير التكنولوجيا الحديثة، وبالدات المايكرو إلكترونية، أسهم بقدر ملحوظ في التأثير على تقليص حجم الاستخدام في العديد من المهن. وفي الوقت الذي رافق ذلك خلق فرص عمل جديدة تتناسب والتكنولوجيا الجديدة، تتناسب والتكنولوجيا الجديدة، إلا أن المحصلة الصافية لكل ذلك تتمثل ببروز البطالة التكنولوجية الني أخذت حديما بالتصاعد في الأونة الأخيرة في اللول المتقدمة صناعيا.

ان الاحلال التكنولوجي على العمل في المديد من المهن معناه القضاء على أعمال قائمة وخلق فرص حمل جديدة، وتستدعي هذه الوضعية تكييف القوى العاملة باتجاه تلبية متطلبات التكنولوجيا والعمل بنفس الوقت على اعادة تدريب العاطلين ليكونوا أكثر ملاهمة لحاجات سوق العمل. وتبرز إلى جانب ذلك ضرورة إعادة النظر في أساليب العمل وتنظيماته.

ومن ثم فإن مواكبة التطورات التكنولوجية واعتمادها المتواصل على أساس أنها لازمة وضرورية، يضم المنشآت والجهات المعنية الأخرى في موقع بلزم تهيأها وتكيفها لكل ذلك. فالمنشآت هي أول من يتأثر بأي تطوير في التكنولوجيا المعتمدة، وبالتالي فهي ملزمة بالتخطيط لكل ذلك بالشكل الذي يضمن معالجتها لنتائج ذلك على جوانب العمل. وتقع

كاتب المقال د. حسن علي مسلمان انتقل الى رحمة الله تعالى، وهو ما يزال في سن واعدة بمزيد من المطاء الملمي . وهيئة التحرير إذ تأسف لوفاته، فإنها تنشر مقاله لتؤكد أن رحيله لا يمنع استمرار الاستفادة من اسهاماته العلمة.

على عاتق الدولة والجهات الأخرى مسئولية كبيرة في معالجة تأثيرات التكنولوجيا على الاستخدام في إطار العملية التنموية.

وإذا كانت الدول المتقدمة قد أولت هذا الموضوع اهتماما خاصا في الأونة الأخيرة فإن الدول النامية مطالبة أيضا بتسليط مزيد من الضوء على جوانب التكنولوجيا والاستخدام لأن طبيعة المشكلات التي تبرز وأحدة، وأوجه الاختلافات التي قد تظهر بين تجارب الدول ترتبط بالتفاصيل ودرجة التأثير وليس بالجوهر.

وسيكون تناولنا للموضوع عن طريق دراسة الاتجاهات الأساسية لتأثيرات التكنولوجيا على الاستخدام في ضوء التجربة البريطانية، وارتباطا بتطور اقتصاديات الكويت. ومن ثم فإن أهم النقاط التي ستحتويها الدراسة هي: 1. التكنولوجيا والاستخدام في إطار النظرية والواقع. ٧. سياسات الاستخدام المناسبة لمتطلبات التطور التكنولوجي.

١٠٢. بعض جوانب التجربة البريطانية.

٣.٢. سبل تكييف القوى العاملة لمتطلبات التكنولوجيا والتنمية في الكويت.

# ١- التكنولوجيا والاستخدام في إطار النظرية والواقع

ترجع بدايات الموضوع إلى مساهمات الاقتصادي السوفياتي نيكولاي كوندراتيف في العشرينات من هذا القرن، حيث أورد بأن التطور التاريخي للاقتصادات الراسمالية يشرُّ إلى وجود دورات رخاء وكساد، وأن كل دورة تمتد لفترة ٥٠ ـ ٦٠ عاماً & Rothwell Zegveld, 1979 : 26 - 27) . ولقد قام الاقتصادي الأمريكي شومبيتر بتطوير هذه الفكرة موضحا بأن الدورات الطويلة المشار إليها يمكن أن تفسر على أنها (دورات تكنولوجية) ترتبط بنوع من المُخترعات. وأشار إلى أن الدورة الأولى التي شملت الفترة ١٧٨٠ ـ ١٨٤٠ تتمثل بعصر تطوير القوة البخارية وصناعة الغزل والنسيج، والدورة الثانية المرافقة لتطور السكُّكُ الحَديدية تَمْتَد إلى فترة التسعينات من القرن ذاته، والدورة الثالثة التي تمتد لغاية الحرب العالمية الثانية شهدت تطوير القوة الكهربائية وعصر السيارة. ويقول شومبيتر: أن كل دورة تبدأ بفترة رخاء مع الاستثمار المطلوب لتطوير تكنولوجيا الاختراع يليها فترة كساد مع استنزاف هذا التطوير (Rothwell & Zegveld, 1979: 27 - 28).

وقام الاستاذ فريمان بتشخيص دورة رابعة لاحقة ترتبط بتطويس الصناعمة الألكترونية، وعلى وجه التحديد تطوير المذياع. وعلى هذا الاساس شهدت فترة الخمسينات والستينات من هذا القرن رخاء مرآفقا لتطور الصناعة الالكترونية. ويشبر البعض إلى أن ادخال الكومبيوتر بنطاق واسع قد يرافقه بطالة (كساد) في الجزء الثاني من الدورة الرابعة خلال الفترة المتبقية من هذا آلفرن (34 - 29 Rothwell & Zegveld, 1979: 29

واجمالًا يمكن القول بأن التكنولوجيا تؤثر على القوى العاملة والاستخدام في عدة اتجاهات تتلخص أهمها فيها يلي:

(١) إحلال الآلة محل العامل في أداء بعض الوظائف.

 (٢) خلق فرص عمل جديدة تتطلبها عملية إدخال التكنولوجيا المتطورة في مجالات جديدة من العمل.

(٣) تغيير نوعية العمل المطلوب وسبل تنظيمه.

والرسم رقم (١) يعرض صورة هذه الاتجاهات ويعكس تأثيراتها على محصلة الاستخدام النهائية.

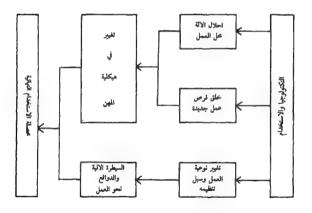

(١) اطار توضيحي: تأثير التكتولوجيا على الاستخدام

وشهدت العقود القليلة الماضية اهتماماً خاصاً بموضوع أثر التكنولوجيا على القوئ العاملة والاستخدام في زاويتي إحلال الآلة عل العمل وخلق فرص عمل جديدة مرافقة للتكنولوجيا. ويبرز في هذا المجال توجهان رئيسان هما:

- (١) بناء النماذج النظرية، للتعرف على الكيفية التي يستجيب فيها الاقتصاد للأنواع المختلفة من التكنولوجيا.
- (٢) دراسة الحالات بالنسبة للقطاعات التي تكون أكثر عرضة لتأثيرات التكنولوجيا وذلك بهدف تحديد آثارها على العمالة في كل حالة.

# ١-١. النماذج النظرية.

ان تفسير تأثيرات التكنولوجيا على الاستخدام، وبالذات البطالة التكنولوجية، يستلزم تطوير النظريات والنماذج التي تساعد في شرح الكيفية والمسببات وراء تأثيرات بعض أنواع التكنولوجيا في خلق فترات الرخاء أو فترات الكساد.

ومن هنا تبرز أهمية هذا التوجه من خلال تركيزه على عملية الابتكار وتطويرها بهدف الوصول إلى نموذج يوضح ميكانيكية الانتشار والتوسع التكنولوجي ويشرح تأثيراته على الاستخدام.

وتوضيحاً لهذا التوجه سندرس حالة ابتكار تقرر إدخاله في العمليات الانتاجية بحيث نضمن الحصول على نفس الناتج بساعات عمل أقل. أليس من شأن ذلك الاستغناء عن بعض قوة العمل؟ ان لحظة من التأمل قد لا تدعونا إلى هذه النتيجة.

ان الذي يمكن أن يحصل هو أن خفض تكلفة الانتاج للوحدة الواحدة يؤدي إلى خفض السعر للمستهلك مما يترتب عليه عادة زيادة الطلب على السلعة المعنية. وحيث أن الطلب على العمل هو طلب مشتق من الطلب على السلع النهائية فإن الذي يحصل هوزيادة الطلب على العمل الداخل في إنتاج السلعة.

ولنفترض الآن بأن تطوير الآبتكار لا يرافقه خفض السعر، ولكن زيادة في أرباح المنسآت وزيادة في أجورالعاملين اللين لم يفقدوا عملهم. ان المتوقع حدوثه في هذه الحالة هو المكتن المتكن المتكن المتكن عن أن المتكن ال

يقودنا هذا التحليل إلى القول بأن توقع حدوث بطالة كبيرة بسبب التكنولوجيا الموفرة للعمل (Labour saving) للوحدة الانتاجية يعتبر أمرا مغالى فيه لأنه يهمل الانحكاسات الهامة الأخرى المشار إليها أعلاه. الا أنه وبالمقابل، مجب ألا نغفل حقيقة هامة، هي أن فرص الاستخدام الجديدة المرافقة للتكنولوجيا، ان وجدت، فإنها لا تكون

في نفس مجالات العمل الذي حلت محله التكنولوجيا المعتمدة. فالبطالة التكنولوجية إذاً تثمر لنا مشكلة البطالة الهيكلية، نما يستلزم إعادة تدريب العاملين.

ولو نظرنا إلى الوضع من زاوية تطوير المنتجات فإن تأثيرات التكنولوجيا تأخذ أبعاداً لا تنطابق مع تأثيراتها على العمليات الانتاجية، وبهذا الخصوص يمكن الإشارة إلى:

- ان تطوير المنتجات الجديدة يصاحبه إحلال في مجموعة السلم البديلة بحيث أن السلم الجديدة تتوسع على حساب السلم القائمة الني تحل علها. فإن تغير نمط الطلب يرافقه تغير في تشكيلة الطلب على العمل بنفس الاتجاه. بعبارة أخرى، يتقلص الطلب على العمل في السلم التي يقال الطلب عليها ويتوسع بالنسبة للسلم الجديدة التي يزداد انتاجها ومبيعاتها.
- ٧ ـ وتبرز أيضاً تأثيرات تكنولوجيا تطوير المنتجات (أو العمليات الانتاجية) على الاستخدام في إطار العلاقات الاقتصادية الخارجية. فإذا حصل وأن استطاعت المنشأة تطوير أسواقا الحارجية، من خلال زيادة الصادرات من السلم المطورة في السوق الحديدة، عندئذ يكن القول إن احلال الآلة على العمل في جانب يواكبها خلق فرص عمل جديدة تنجة لزيادة القدرة التنافسية في السوق الحارجية!بعبارة أخرى، أن أي احلال للآلة عمل العمل (بطالة تكنولوجية) يكن تصدير جزء منها أو كلها إلى الخارج. ويالتاني فإن الدولة المستوردة للسلم منستورد أيضا البطالة، إذا ما أضطرت مشامة الخارجية، وعلى نسب المنافسة الخارجية، وعلى نسب عائل يمكن القول بأن المنشأت (أو اللدول) التي تتخلف تكنولوجياً ستواجه مشكلة استيراد البطالة تنجة للمنافسة الخارجية، من قبل الدول أو المنشأت التي مستكون في وضع أفضل بالمقارنة.

وعلى أساس ما تقدم يمكن تحديد مايلي من تأثيرات التكنولوجيا المحتملة على الاستخدام:

- ل ظهور البطالة التكنولوجية بسبب ادخال غط الانتاج الواسع من خلال التكنولوجيا
   المتطورة الموفرة للعمل وذلك من خلال التوفير في جهد العمل المطلوب للوحدة الواحدة من السلمة المنتجة.
- ٢ ـ خلق فرص استخدام جديدة تتطلبها العمليات الانتاجية المرافقة للتكنولوجيا المتطورة.
- عدم تطابق قدرات عنصر العمل العاطلة في (١) مع فرص العمالة الجديدة في (٢) مما
   يستلزم إعادة تدريب العاملين ليكونوا أكثر انسجاما مع فرص الاستخدام الجديدة.

#### ١-٧. دراسة الحالات

والسؤال الذي يمكن أن يثار هنا هو: هل تساعد الاعتبارات النظرية، الموضحة أعلاه، على التنبؤ المستقبلي بتأثيرات التكنولوجيا على اتجاهات الاستخدام؟ ان تقويم الوضع، في ضوء الدارسات المتاحة، يشبر إلى صعوبة تطبيق النماذج النظرية في تحديد تأثيرات التكنولوجيا على الاستخدام، على الأقل مرحلياً. فالدراسات المتخصصة حول الموضوع تحجم عن إعطاء مؤشرات رقمية بهذا الصدد. ويعزى هذا الواقع، في رأينا، إلى حداثة الموضوع وكون التحليلات النظرية المرتبطة به لاتزال في بداياتها.

وإزاء هذه المعوقات تم تطوير النوجه الثاني، المتضمن دراسة الحالات. وتوجهت بعض الدراسات الجزئية نحو تحديد تأثيرات تكنولوجيا معينة على الاستخدام. & Olenkin. على المحاسبة الذي اعتمدته هذه الدراسات تتلخص بالآى:

- (١) دراسة الهيكل المهني للصناعات المختلفة وتحديد تلك المهن التي تكون أكثر عرضة للاحلال (البطالة) بسبب التكنولوجيا الجديدة.
  - (٢) افتراض استقرارية ساعات العمل المقدمة لفترة من الزمن.
- (٣) اعتماد فترة زمنية معينة ترقبط بالتكنولوجيا المطورة لتحديد مدة بقائها وتأثيراتها.
- (٤) تحديد فترة معينة، ١٠ أو ١٥ سنة، تمثل المدة القصوى لنمو وتطور التكنولوجيا الجديدة.
  - (٥) تحديد فرص الاستخدام التي تفرزها التكنولوجيا الجديدة.
- (٦) تحديد النتيجة الصافية على الاستخدام بعد حساب تأثيرات درجة احلال التكنولوجيا
   على العمل.

وتجدر الاشارة إلى أن موضوع دراسة الحالات لايزال في بداياته وان كل المدراسات، على محدوديتها، ترجع جذورها لسنوات قريبة سالفة \_ ومن ثم فإنه لايوجد منهج محدد ومتكامل لهذا التوجه. وان الدراسات المتاحة ماهي في الواقع إلا مبادرات أولية تستهدف تسليط الضوء على جوانب الموضوع. وسنقدم في ايل نتائج بعض هذه الدراسات التي تعكس اتجاهات تأثيرات التكنولوجيا على محصلة الاستخدام النهائية ارتباطاً ببعض أنواع التكنولوجيا الحديثة

توصل الاستاذان جنكنز وشيرمان، في ضوء المنهجية أعلاه، إلى النتائج التالية حول البطالة المحتملة نتيجة ادخال تكنولوجيا الكومبيوتر في الصناعات البريطانية:

(١) تقلص فرص الاستخدام الصافية بمقدار مليون بنهاية عام ١٩٨٣، أو ما يعادل ٦, ٤٪
 من مجموع القوى العاملة في ١٩٧٨.

 (۲) تقلص فرص الاستخدام الصافية بمقدار ۸, مليون بنهاية عام ١٩٩٣، أو ما يعادل ١٧٪ من مجموع القوى العاملة في ١٩٧٨.

(٣) تقلص فرص الاستخدام الصافية بقدار ٢, ٥ مليون بنهاية عام ٢٠٠٣، أو ما يعادل
 ٢٣, ٢ مليون في مجموعها في ١٩٧٨.

ويشير الكاتبان إلى أن هذه النتائج تنسجم والنتائج التي تم الوصول إليها في دراسة مماثلة عن الوضع في فرنسا. ويؤكد الكاتبان أيضا بأن البطالة المحتملة بمكن أن تكون أكبر بكثير فيها لو تخلفت بريطانيا في تطوير التكنولوجيا المشار إليها ,Sleigh et al. (CEM, 1980, Sleigh et al. 1979: 63 - 79)

ولقد تمت دراسة الحالات بالنسبة لمدد من المخترعات التي طورت في الأونة الأخيرة لتحديد تأثيراتها على الاستخدام والبطالة، وبالذات المخترعات المايكرو إلكترونية (microelectronics) في عدد من المناطق الصناعية في بريطانيا (microelectronics) وتشير هذه الدراسات إلى أن أثر التكنولوجيا على الاستخدام يعتمد على طبيعة الصناعة القائمة. فالصناعات الكيميائية والمغذائية الحديثة المكتفة لرأس المال تكون أقل تأثراً بالاحلال الألي على العمل من الصناعات التي تتوافر فيها امكانات التطوير والأتمتة (automation) كالصناعات المنتاج أويكميائية وعمليات الانتاج التي يمكن أن تعتمد كالصناعات المنتاج التي يمكن أن تعتمد أوضاعها باعتماد التكنولوجيا الحديثة بنطاق واسع ستكون عرضة للبطالة التكنولوجية بقدر يفوق فرص العمالة التكنولوجيا بقدر يفوق فرص العمالة التكنولوجيا بقدر يون للإنسان الألي العمالة راتكون للإنسان الألي وقطويره مستقبلاً دور واضح على الاستخدام والبطالة.

وبالطبع فإن تطور التكنولوجيا وما تحدثه من بطالة هيكلية سيرافقه خلق فرص عمل جديدة إلا أن المشكلة التي ستبرز تتمثل بحقيقة أن هده الفرص الجديدة ستكون بمواصفات تختلف تماما عن فرص العمل المقودة بسبب الاحلال التكنولوجي. فالبطالة التي ترتبت على ادخال الكومبيوتر في العديد من الاعمال الكتابية وما يرتبط بها واكبها خلق فرص عمل جديدة في مجالات أنظمة المعلومات ومهندسي الخدمات الالكترونية. وبالتالي فإن هذه الوضعية تملي على أسواق العمل متطلبات جديدة للعمل وبمواصفات عالية من حيث المستويات المهنية.

ولا تقتصر تأثيرات التكنولوجيا الحديثة على هيكلية القوى العاملة حسب المهن إنما تتعداها لتشتمل على جوانب تنظيم العمل والدوافع نحوه (work organisation and job بتتعداها لتشتمل على جوانب تنظيم الحمل مسائل عديدة تثير جملة مخاوف تجاه العمل وتنظيماته. صحيح أن التكنولوجيا الجديدة تخلق فرص عمالة بمستويات عالية من المهارة، إلا أن ما يحصل ما هو في الواقع إلا تجريد للعاملين من خبراتهم في العديد من المهن، وبالتالي فقدان مصدر القوى الحقيقية الذي يتمتع به العامل، وذلك من خلال ترجه إدارات العمل إلى استخدام الماكنة لتنظيم العاملين، أي سيطرة الماكنة على العمل CSS) (2-4) ان الأمثلة على هذه التحولات عديدة، وان الصور التشاؤمية لهذه الوضعية أكدتها بعض الدراسات المتخصصة في مجالات تنظيم العمل والدوافع نحو أداثه. وان ردود الفعل السلبية لمعظم الحكايات تجاه التكنولوجيا ما هي في الواقع إلا تأكيد صارخ لكل ذلك.

ويوضح الرسم البياني رقم (٢) الصورة الشاملة لتأثيرات التكنولوجيا على الاستخدام في ضوء النموذجين السابق ذكرهما.

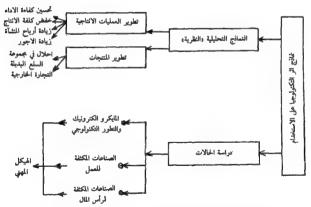

(٢) نماذج أثر التكنولوجيا على الاستخدام
 ملحوظة: قمنا بتصميم الشكل على أساس تحديد أبرز النقاط الواردة في النموذجين.

# ٢. سياسات الاستخدام المناسبة لمتطلبات التطور التكنولوجي

تدرك جميع الأطراف المعنية بالموضوع حقيقة الأهمية والدور الذي تؤديه التكنولوجيا في جمل العملية التنموية. في مجمل العملية وأرباب العمل تواجه تجارين: في مجمل العملية وأرباب العمل تواجه تجارين: يتمثل أولها في التصدي للتكنولوجيا عن طريق معارضة تطبيقها، ويتمثل الحيار الثاني في اعتماد التكنولوجيا والسمي الحثيث لتعميمها كلما كان ذلك مكنا. وبالطبع فإن الحيار الأول لا ينسجم وسنة التطور ومردوداته السلبية على المجتمع واضحة وقد تكون ملمرة. أما الخيار الثاني فبالرغم من مردوداته الكبيرة إلا أنه يفرز العديد من السلبيات المتعلقة بالمبطالة وتغير المحاط العمل.

وعلى أساس التسليم بحقيقة أن تطبيق التكنولوجيا وتطورها مسألة ضرورية ولازمة لتطور المجتمعات، يبرز التساؤل عن كيفية احتواء التكنولوجيا بشكل يضمن التخفيض من حدة آثارها السلبية على جوانب الاستخدام وأثماط العمل وتنظيمه، إلى جانب العمل على تكييف القوى العاملة المتاحة لمتطلبات التكنولوجيا.

ان معالجتنا لهذا الجانب ستكون على مرحلتين:

المرحلة الأولى: وتشتمل على تحديد بعض التوجهات في ضوء التجربة البريطانية. المرحلة الثانية: وتشتمل على بحث أثر التكنولوجيا على الاستخدام في الكويت في ضوء واقع القوى العاملة وفي اطار عملية الشمية الشاملة.

#### ١-٢. التجرية البريطانية

تشير التجربة البريطانية إلى أن النقابات العمائية، الطرف الأكثر تاثرا بسلبيات التكنولوجيا، لا تعارض توجهات أرباب العمل في ادخال التكنولوجيا الحديثة. وبالذات الكومبيوتر (المايكرو الكترونيك). وأن تصريحات المسئولين في الاتحاد العام لنقابات العمال البريطاني تشدد على الدوام بالحاجة للتطور التكنولوجي السريع. فلقد ورد في تقرير الاتحاد المذكور في مؤتمره العام عام ١٩٧٩ «ان المستقبل الاقتصادي والتجاري لبريطانيا يعتمد ويقدر غير قليل على قدرتها في خلق الخبرات وتوفير الاستثمارات المطلوبة لاستغلال تكنولوجيا المايكرو الكترونيك، (16-51:7UC, 1979). إلا أن هذا التوجه العام، من وجهة نظر الاتحاد العام النقابات العمال البريطاني، لابد أن يقترن بعدة نقاط أساسية مع إدخال التكنولوجيا. وتتلخص أهم هذه المباديء بالآتي:

(١) أن يكون ادخال التكنولوجيا بالتشاور مع ممثلي العمال، وإن أي تغيير فيها لا بد أن يتم على أساس الاتفاق المشترك وليس من جانب واحد، أي جانب أرباب العمل. (٢) قيام أرباب العمل بضمان توفير المعلومات المتعلقة بتأثيرات المقترحات التكنولوجية على الاستخدام وتنظيم العمل. (٣) اقامة تنظيم مشترك لفئات العمل (النقابات) المختلفة للتباحث حول مسائل العمل وتحديده وتنظيمه في ضوء التكنولوجيا المقترحة وبما يضمن إزالة العوائق التي قد تنجم عن ذلك، وبخاصة أن ادخال التكنولوجيا يرافقه تشويه للتركيبة المهنية ومتطلباتها.

(٤) معالجة احلال العمل (البطالة) التي تنجم من ادخال التكنولوجيا عن طريق تأمين
 العمل للعاملين المعنين بكل الوسائل بما في ذلك اعادة تدريبهم وإعطائهم الأفضلية
 للء الشواغر الجديدة في المنشأة.

(٥) معالجة البطالة التكنولوجية عن طريق تقليص ساعات العمل مع المحافظة على مستويات الأجر السابقة. إذ أنه، ومن وجهة نظر الاتحاد العام لنقابات العمال البريطاني، يرافق ادخال التكنولوجيا زيادة في الانتاجية وبالتالي فإن تقليص ساعات العمل لا يصاحبه بالضرورة زيادة في كلفة العمل (40- 34: TUC, 1970; 34-).

ان النقابات العمالية وكمبدأ عام تعارض فكرة البطالة المرافقة للتكنولوجيا الحديثة. وإزاء هذا الواقع برزت أفكار عديدة إضافية تستهدف الوصول إلى صيغة مناسبة تستجيب لبعض هذه المعارضات وتمكن في الوقت نفسه من استمرارية إدخال التكنولوجيا. فلقد طرح موضوع منح تعويضات مناسبة وسخية للعاملين الذين يفقدون عملهم. كما يدور جدل جدل جدي حول تقليص وخفض سن التقاحد بهدف تقليل معدلات البطالة وفسح المجال للعاطلين الشباب الذين أخد عدهم يتزايد في الأونة الأخيرة. ومطروح للحوار أيضا موضوع المشاركة في العمل على أساس تقليص ساعات العمل اليومية أو الاسبوعية للعامل من أجل ضمان استمرار أعداد أكبر بالعمل ، إلا أن هذا المقترح الأخير تكتنفه صعوبات عديدة.

وبالرغم من أن بريطانيا تعاني، ولبعض الوقت، من ارتفاع في معدلات البطالة إلا أنها أيضا تواجه نقصا واضحا في عدد من الحبرات والاختصاصات التي برزت في الأونة الأخيرة بسبب التطورات التكنولوجية، وبخاصة في مجالات الكومبيوتر والبايوتكنولوجي (biotechnology) والفروع العلمية كالرياضيات والفيزياء.

وعليه، فإن التطورات التكنولوجية تثير جملة منطلبات بشرية تنعكس على التعليم النظامي والتدريب الصناعي. إذ كها أشرنا سابقا تبرز الحاجة إلى قوى عاملة مناصبة للتكنولوجيا الجديدة. وإنه يصعب، في العديد من الحالات، تحديد نوع الحبرات المطلوبة لفترة السنوات المقبلة. ان هذه الوضعية تحتم التوجه نحو اعتماد برنامج طوارى، المطلوبة لفترة السنوات المقبلة. والعمل في الأجل القصير، والعمل في الوجل القصير، والعمل في الوجلة الإجل تأخذ في حساباتها إقامة نظام تدريبي من يوفر الامكانات التدريبية وإعادة التدريب وفقا للاحتياجات والمتطلبات التي تبرز في السوق من وقت لآخر.

ويستند التوجه في إقامة نظام تدريبي مرن إلى التركيز أولا على إعطاء نوع من التدريب الإضافي على أساس النموذج (mociules) التدريبي المتخصص لكل مهنة أو حرفة. كما يتطلب أن يحتوي هذا النظام على غاذج تدريبية إضافية للعاملين أثناء عملهم بشكل متواصل.

وقدر تعلق الأمر بانعكاسات التكنولوجيا على جوانب التعليم المدرسي النظامي فإن الوضع يستدعي تعريف الطلبة بالأحداث والتطورات التي تجري على هذه الساحة وبالذات تعريفهم في المراحل الأولى للتعلم بتكنولوجيا الكومبيوتر واستعمالاته وهذا من شأنه خلق الوعي التكنولوجي لدى عموم أفراد المجتمع ويضمن توفير المرونة المطلوبة لتكيف الأفراد مم كل التطورات التكنولوجية.

وعليه ، فبالرغم من توجه الدول الصناعية إلى اعتماد أحدث التطورات التكنولوجية إلا أنها مع ذلك تعمد إلى رسم سياسات تكنولوجية تأخذ في حساباتها التأثيرات المحتملة على الاستخدام وتنظيم العمل. وتنعكس أهم هذه الاهتمامات فيها يلي:

 إ حداد الدراسات المتخصصة حول تأثيرات التكنولوجيا على الاستخدام والبطالة (التكنولوجية) وتنظيم العمل، وبائجاه التخفيف من حدة السلبيات المرافقة للتطورات التكنولوجية في هذين المجالين.

 انتهاج سياسات تدريبية تؤمن اعادة تدريب العاملين العاطلين لضمان ملاءمتهم لتطلبات الانشطة المختلفة واستيعابهم في سوق العمل.

جــتوجيه الأجهزة التربوية لتوفير الفرص التعليمية لمتطلبات سوق العمالة مستقبلا.

د ـ نشر الوعي التكنولوجي بكل الوسائل وبالذات في المراحل الأولية للتعلم.

توفر الملاحظات أعلاه حول بعض جوانب التجربة البريطانية، توجهات مهمة في عجال احتواء التكنولوجيا وتكييف القوى العاملة لتطلباتها، وتمكس بعض المسارات التي يكن أن تغني تجارب الدول المختلفة، بما في ذلك الكويت. ومع أن واقع الكويت الصناعي يختلف تماماً عن واقعه في بريطانها، إلا أنها يلتقيان في جوانب عديدة من أبرزها ضرورة تكييف العمالة، من خلال التدريب والتعليم، لمتطلبات التطور التكنولوجي. وان سياسة التدريب المشار إليها أعلاه يمكن أن تفيد كثيراً في إغناء التجربة الكويتية، كها صيجري توضيحه في الجزء التالي.

٢-٢. سبل تكبيف القوى العاملة لمتطلبات التكنولوجيا والتنمية في الكويت

ان تأثيرات التكنولوجيا على جوانب العمل والاستخدام في الكويت هي ذات التأثيرات التي تظهر في الدول المتقدمة. فالتكنولوجيا، كيا أشرنا، تقفى على أعمال قائمة

وتخلق فرص عمل جديدة، كما أنها تؤثر على تنظيم العمل وأساليبه. وإن المحصلة النهائية، في كل الأحوال، تتمثل في ضرورة توفير قوى عاملة بالمواصفات التي تقتضيها عملية التطور التكنولوجي

وقدر تعلُّق الأمر بواقع تطور اقتصاديات الكويت فإن الوضعية تستلزم، بدون أدنى شك، التوجه لاعتماد التكنولوجيا الحديثة، ويخاصة ان الامكانات المادية، بالمقارنة بالامكاناتُ البشرية، تبرر مثل هذا النهج (ايكاوس، ١٩٨١: ٣٦١-٣٦١). وهذا بالطبع لايعني بالضرورة اعتماد آخر التطورات التكنولوجية، لأن تحقيق ذلك يعتمد على توفر آلامكانات البشرية اللازمة والظروف المناسبة لاحتوائها. ومن ثم فإن تبني التكنولوجيا وتحديد مساراتها لابد وأن يتم في ضوء الواقع الراهن وارتباطاً بالتصورات المستقبلية في عالات العمل والاستخدام في إطار العملية التنموية الشاملة. واجمالًا يمكن القول، ان اعتماد الكويت على العمالة الوافلة بقدر كبير، بلغت حوالي م معموع القوى العاملة في الإحصاء السكاني لعامي ١٩٨٠ و١٩٨٥ ، يبرر التوجه نحو إحلال الآلة محل العمل كلما كان ذلك محناً ومناسباً، وان تأثيرات التكنولوجيا السلبية من خلال خلق البطالة لايعتر مسألة ملحة لأن أي إحلال للآلة عل العمل يمكن تحويله إلى العمالة الوافدة، وبالذات الأجنبية.

إلا أن تبنى التكنولوجيا يلبي متطلبات على جوانب العمل والاستخدام، وهذا يقتضي تكييف القوى العاملة المتاحة، وبالذات المواطنة، وتهيئتها لتكون أكثر انسجاما مع متطلبّات التطور التكنولوجي المستمرة. ومن ثم فإن التحدي الكبير الذي تواجهه الكويت في هذا المجال يتمثل بمدى قدرتها على تصحيح واقع القوى العاملة بالشكل الذي يضمن انسجامها مع مستلزمات التكنولوجيا من الكوادر البشرية حاضرا ومستقبلا. وتبرز في إطار ذلك مسألة أساسية ترتبط بحقيقة أن القوى العاملة في الكويت تنقسم إلى مجموعتين رثيستين هما: (١) العمالة المواطنة، (٢) العمالة الوافدة. وقدر تعلق الأمر بواقع المجموعة الثانية فإنه يمكن القول إجالا بأن تركيبتها تتميز بدرجة عالية من المرونة ذلك أن السوق العالمية الخارجية قادرة على تلبية الاحتياجات إلى الكوادر البشرية المتجددة والمطلوبة لعملية التنمية في الكويت. ومن ثم فإن المسألة الملحة تبرز من جانب القدرة على تهيئة وإعداد القوى العاملة المواطنة لمتطلبات التنمية والتطور التكنولوجي. وعلى هذا الأساس فإن تركيزنا فيها يلي سينصب على دراسة واقع القوى العاملة المواطنة وكيفية تهيئتها واعدادها وفقا لحاجات سوق العمالة في الكويت.

## ١-٢-٢ واقع القوى العاملة المواطنة في الكويت

ابرزت العديد من الدراسات السمات والخصائص المميزة لأسواق العمل في

الكويت وباقي دول مجلس التعاون الخليجي. ولا نود هنا تكرار ما ورد فيها أو الدخول في تفاصيلها، وان ما سنركز عليه فيها يلي سينحصر في الجوائب ذات المساس المباشر بعملية التنمية والتطور التكنولوجي وبالقدر الذي يمكننا من الإشارة إلى السبل والسياسات المناسبة لتهيئة الكوادر البشرية المواطنة لحاجات أسواق العمل المتجددة.

يعكس واقع القوى العاملة المواطنة في الكويت عدة أمور تتمثل أهمها بالآتي: ـ

(١) تدني مشاركة القرى العاملة في النشاط الاقتصادي، إذ تشير البيانات المتاحة في الإحصاء السكاني الأخير لعام ١٩٨٠ بأن معدل المشاركة للقوى العاملة المواطنة بلغ لم جموع القوى العاملة، وان عموم المشاركة في القطاعات المختلفة متدنية ويخاصة في القطاعات الرائلة. وتشير الإحصائيات (وزارة التخطيط ، ١٩٨٧ أ : ٣١) إلى أن مشاركة القوى العاملة المواطنة في قطاعي البناء والتشييد والصناعة التحويلية بلغت ٢ , ١/ و٧,٧/ إلى مجموع العاملين في كل منها على النوالي. ٥٠

ولعل من أبرز ما يميز واقع مشاركة القوى العاملة المواطنة هو تدني معدلات مشاركة النساء إجمالاً، حيث بلغت مشاركتهن ٥٪ إلى مجموع النساء، وباللذات في المقطاعات الاقتصادية الاساسية . (وزارة التخطيط، ١٩٨٢ : ٧٨) ونشير أيضا إلى أن مشاركة النساء في عموم أقطار الخليج العربي منخفضة بالمقارنة بمعظم دول العالم (Ferber & Lowry: 1974)

(٣) ارتفاع اعداد السكان خارج قوة العمل (١٥ سنة فأكثر) خلال الفترة ٧٥ - ١٩٨٠ ،
 وبالذات فئة والمستكفي عن العمل، حيث بلغ عددهم ١٦٩٣٦ شخصا حسب تعداد
 السكان عام ١٩٨٠ .

ويرتبط بذلك أيضا تزايد أعداد الأشخاص التسريين من المراحل التعليمية المختلفة مما يترتب عليه تزايد أعداد الافراد غير المؤهلين لأسواق العمل. وقُدُّر أن يصل العدد إلى حوالي ٢٨ ألف شخص خلال الفيترة ١٩٨٢/٨١ ـ ١٩٨٦/٥٠ ـ ١٩٨٦/٥٠ (وزارة التخطيط، ١٩٨٢/٣ - ٢٣٣).

(٣) بروز ظاهرة التضخم الوظيفي التمثلة بدوزيادة حجم العمالة عن حجم العمل؛ أو ماسسمي بالبطالة المتنعة في بعض أجهزة وفروع القطاع الحكومي. وبالرغم من صعوبة تحديد حجم هذه البطالة إلا أنها أضحت حقيقة واقعة تستلزم التشخيص والمعالجة. ولقد تم تشكيل دلجنة عليا لتطوير وتحديث الجهاز الاداري، بموجب المرسوم الصادر في ١٤ أكتوبر ١٩٨٤، لتحديد الفائضين والافادة منهم في الفروع والأجهزة الخي تعاني من نقص في العمالة، وبخاصة العمالة المواطنة (ناصف، ١٩٨٤).

(٤) وجود النقص الحاد في القوى العاملة المواطنة الماهرة (بمستوى الثانوية) والفنية (بمستوى سنتين بعد الثانوية) ومحدودية الكوادر الاختصاصية بمستوى التخصصات العلمية الحامعية.

ترتب على ذلك بروز هيكل مهني مشوه متحيز للمستويات العليا وعلى حساب المستويات المهنية والفنية.

وتتمثل أهم سمات هذا الجانب بتدني نسبة الملتحقين بالتعليم المهني والفني إلى التعليم العالى الجامعي في عموم الأقطار العربية وبالذات في أقطار الخليج العربي، وتشير البيانات المتاحة بأن عدد الملتحقين في المدارس الثانوية الصناعية والزراعية في الكويت لم يتعد ١٢ طالبًا عام ١٩٧٩/ ١٩٨٠ (الخولي، ١٩٨٢: ٩٣) والشكل البياني رقم (٣) يوضح الوضع القائم للتشكيلة المهنية الرأسية في بعض الأقطار العربية. (جلال الدين،

شکل رقم (۳) الشكل الحالي القائم في بعض الاقطار العربية الممال المهرة

العلياء والمهتدسون القنيون وشيه المهنيين العمال شبه المهرة العمال غير الماهرين

ولو قارنا هذه الوضعية بواقع الكويت لوجدنا أنها أكثر تخلخلا وأكثر تحيزا للاختصاصات العليا بالمقارنة بالمستوبآت الدنيا حيث بلغت نسبة طلاب المعاهد والمراكز المهنية والتكنولوجيا إلى طلاب العلوم والهندسة والنفط والطب ١: ٩ عام ١٩٨٠/٧٩ (وزارة التخطيط، ١٩٨١ ح). ومن ثم فإنه يمكن القول بأن التشكيلة المهنية الراسية في الكويت قد تكون مقاربة للشكل التالي رقم (٤):



ولعل من أبرز سمات هذا الهيكل للعمالة المواطنة وجود الندرة النسبية الحادة في الكوادر الوسطية بمستوى العمال المهرة والفنيين. والوفرة النسبية من الكوادر العالية بمستوى خريجي الجامعة، إلى جانب وجود أعداد كبيرة من الكوادر غير الماهرة التي لاتتلامم ومتعللبات التطور التكنولوجي الحديث.

لا يوجد أدن شك بأن هذا الواقع لا ينسجم ومتطلبات التنمية إلى القوى العاملة ، وإن استمرار مثل هذا الوضع ينجم عنه تزايد حدة السلبيات المرتبطة بكفاءة الأداء وضعف قدرات العمالة المواطنة على التكيف مع متطلبات التنمية والتطور التكنولوجي .

وتجدر الاشارة في هذا السياق إلى أن دولة الكويت عمدت بالفعل إلى تصحيح هذا المواقع من خلال الهيئة العامة للتعليم والتدريب التطبيقي والمهني التي أنبطت بها مهمة التوسع في توفير الكوادر الماهوة والوسطية التي تفتقر إليها الكويت، كما عمدت الدولة إلى دعوة الشركات الأجنبية العاملة في الكويت إلى تدريب الكوادر الوطنية وإلزامها بذلك في إطار التعاقد على المشروعات (Sarageldin et al, 1981).

ونشير أيضا إلى أن تصحيح الواقع الراهن للتشكيلة المهنية الرأسية يمكن أن يتم على مرحلتين في إطار زمني مبرمج كها هو موضح بالشكل (٥) والشكل (٦) على التوالي.

الماياء والمهندسون الفيين وشبه للهنين الفيرة المائد المهرة المائد المهرة المعال شبه المهرة المعال شبه المعرة المعال شبه المعرة المعران غير المامرين

شكل رقم (٥) الميكل المهني المرفوب على المدى القصير والمتوسط

شكل رقم (٦) الميكل المهني المرفوب على المدى اليعيد

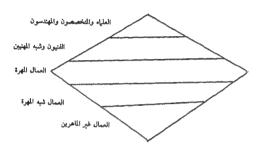

- ه) ان واقع القوى العاملة المواطنة في الكويت وباقي أقطار الخليج العربي يعكس تخلفا
   تكنولوجيا تتمثل جوانبه بالآي: ( الحولي، ١٩٨٢ . ١٩٥٠)
  - ـ تدني القيمة الاجتماعية للعمل اليدوي.
    - .. عدم الاتقان المهنى في كل مجالاته.
- الانصراف عن المعل المنتج والتوجه نحوالمضاربة والتجارة القائمة أساسا على
   اعمال الوساطة التي تحقق عوائد مادية سريعة.
- رارتفاع معدلات الأمية وبالذات بين النساء، حيث بلغت أمية الأفراد ١٠ سنوات فأكثر حوالي ٢٣٠، إلى المجموع حسب احصاء السكان في الكويت عام ١٩٨٠، وكانت أمية الاناث أكثر من ضعف أمية الذكور. (وزارة التخطط،١٩٨٢ ٢٠) حدودية دوران العمل بين المواطنين في الأنشطة المختلفة وضعف قدرات الأفراد العاملين على مواكبة التطورات التكنولوجية والتكيف لها.
  - \_ تفشى النزعة الاستهلاكية الترفيهية.
- إن محصلة كل ذلك تنعكس على أسواق العمل ومتطلبات التنمية ، مما يستلزم التوجه الجاد نحو التخفيف من سلمياتها ومعالجتها بالشكل الذي يساعد على توفير قدر من المرونة لتكييف القوى العاملة المواطنة لمتطلبات التطور التكنولوجي والتنمية .

## ٢-٢-٢ سبل تكييف القوى العاملة لمتطلبات التكنولوجيا والتنمية في الكويت

تتركز الخطوة الأولى والأساسية في العمل على تصحيح العديد من السلبيات المرتبطة بواقع القوى العاملة المواطنة، وبخاصة ان قدرا غير قليل منها لا يصلح لمتطلبات أسواق العمل. وبالتالي فإنه تقع على الأجهزة التعليمية والتدريبية مسئوليات جسام في تأمين تعليم الأفراد وإعدادهم، ارتباطا بمتطلبات التنمية حاضرا ومستقيلاً.

وتستدعي هذه الوضعية تأكيد الترابط بين التخطيط الاقتصادي والموارد البشرية، بالشكل الذي يؤمن صياغة خطة الموارد البشرية بتفاصيلها كافة وفق المنهجية المتضمنة دراسة جوانب العرض والطلب والتوازنات على مستوى الأنشطة الاقتصادية وحسب المهن. (عزام، ١٩٨١: ١٦ – ١٨).

ومن ثم فإن خطة القوى العاملة المتضمنة تقدير الاحتياجات لعنصر العمل تشكل القاعدة الأساس لرسم السياسة التربوية بمراحلها وأبعادها كافة. وقدر تعلق الأمر بالكويت فإنه يصبح القول بأن تحديد الاحتياجات للقوى العاملة بمثل الركيزة الأساس لرسم سياسة القبول في الجامعة والمعاهد التكنولوجية والمراكز أو المدارس المهنية. وانه لابد أن يراعى في إطار ذلك جوانب النوع أيضا لما لذلك من تأثير على كفاءة الأداء وفي الطلب على القعار ذاته.

وتستنزم عملية تخطيط القوى العاملة تطوير أساليب التنبؤ بالاحتياجات على المستويين الجزئي والكلي. فالمنشآت تشكل النواة الأساس التي تنطلق منها مؤشرات الاحتياجات للقوى العاملة ( عبدالحليم، ١٩٨٤) (١٩٨٤ من خلال أجهزتها ومؤسساتها المتحصمة، 1982) أما على المستوى الكلي فإن الدولة، من خلال أجهزتها ومؤسساتها المتحصمة، قادرة على تجميع المؤشرات الجزئية ورضمها في إطار خطة متكاملة تساعد في تحديد اتجاهات الطلب على القوى العاملة وتمكن الاجهزة التروية والتدريبية من رسم السياسات المناسبة المؤلف وأرينا أن مثل هذه النوجهات قادرة بحد ذاتها على معالجة العديد من سلبيات الواقع الراهن للقوى العاملة والموارد البشرية في الكويت. ولكن لابد من القول بان تحقيق المؤسرة طيلة المجال تستفرية والأمكانات البشرية عملية طيلة الأجل تستفرين الكلي والجزئي، إلى جانب توفير الامكانات المادية التي تتطليها مثل هذه الاساليب.

ولقد شهدت فترة السنوات القليلة الماضية ظهور تطورات عديدة ستكون لها انعكاسات واضحة على جوانب العمل والاستخدام. فالكساد العالمي، الذي امتدت آثاره إلى الكويت وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، وحدوث أزمة المناخ التي هزت كيان الاقتصاد الكويتي، كل ذلك أسهم في تباطؤ مسيرة الاقتصاد الكويتي وتدنيه في الأونة الاخيرة. وإن ماتشهده الساحة النفطية من انخفاض حاد في أسعار النفط الخام العالمية، وتدني فيمة الدولار الذي يستخدم كأساس في حساب سعر البرميل من النفط الخام، نجم عن كل ذلك انخفاض العوائد النفطية التي تستلمها الكويت. وبالنظر لاعتماد التنمية في الكويت على العوائد النفطية فإنه من المتوقع أن يكون لذلك تأثيرات سلبية واضحة على مجمل النشاطات التنموية. وإذا ما استمرت هذه الظروف والمستجدات لبعض الوقت فإن الطلب على القوى العاملة في الكويت سينخفض بقدر ملحوظ في الفترة القادمة.

وبالرغم عن العديد من السلبيات التي ترافق التطورات الاقتصادية التي تشهدها الكويت، فإنه في جانب آخر يمكن القول بأن فترة الركود والتدني توفر فرصة مواتية لتقويم الوضع الراهن بالشكل الذي يتيح للمعنين الوقت الكافي لإعادة النظر في كل الحسابات الاقتصادية والبشرية. ولا يوجد أدني شك في أن أجواء التنمية السريعة السابقة في الكويت أفرزت سلبيات عديدة انعكست على جوانب العمل والاستخدام، وبالذات على المعالة الحواطنة ، ونذكر على سبيل المثال والتأكيد مائيا: تركز أكثر من آب العمالة المواطنة في قطاع الحلامات والوظائف الادارية وتدني مشاركتها في القطاعات الانتجية، وتضخم الجهاز المحكومي وضعف مشاركة المرأة، وعدوية الرعي التكولوجي والإحجام عن العمل المهني الحكومي وضعف مشاركة المرأة، وعدوية الذي الكثير من هذه السلبيات وباتجاه غين العمل المهني القوي العاملية المواطنة في عملية التنمية. ولقد جاءت خطة التنمية (١٩٩٨ - ١٩٩٩ / ١٩٩٩ ) في الكويت مترجة للعديد من جوانب هذا التوجه وإذا كانت الخفظ طموحة في استهدف في بعض الجوانب فاخه وبدون شك غثل برنامج عمل يساعد في إرساء الاسس والقواعد الكفيلة بمائجة المشكلات الراهنة وتحديد المسارات المستهدفة في عمال التنمية البشرية عا يتلاءم وأهداف حركة التنمية في الكويت.

هذا وان اعتماد أساليب التخطيط العلمية في مجالات القوى العاملة عند ذكر المستلزمات من شأنه تصحيح الاختلالات والسلبيات التي تشهدها الكويت وتؤمن بنفس الوقت توفير المستلزمات البشرية التي تتطلبها عملية التنمية.

وفي الحتام نورد فيها يلي بعض النقاط التي يمكن، في رأينا، أن تسهم في زيادة فاعلية القوى العاملة الكويتية في العملية التنموية :

- ا) تطوير البرامج الكفيلة بالتعجيل بمحو الأمية في الكويت وبخاصة أمية النساء، مما يساحد على تهيئة مجموعة كبيرة من الأفراد القادرين على مواصلة التدريب وكسب المهارات.
- ٧) اعتماد البرامج التدريبية التي تلبي الحاجات الآنية الملحة وبرنامج طواريء، إلى

جانب تطوير البرامج التدريبية التي تواكب التطورات التكنولوجية، وذلك لتوفير الفرص التدريبية للمواطنين في (١)، وتضمن التخفيف من سلبيات والأمية التكنولوجية».

- ٣) اعادة النظر في واقع استخدام القوى العاملة وذلك في إطار الربط بين فرص العمل المتاحة والعاملين على مستوى عموم الأنشطة الاقتصادية وعلى غرار مايجري التركيز عليه في بعض فروع وأنشطة القطاع الحكومي، وتوجيه القطاع الخاص بالشكل الذي يضمن تحسين كفاءة أداء العاملين وزيادة الانتاجية.
- عداد الدراسات المتخصصة حول الاحتياجات المستقبلية للقوى العاملة ، مع العمل
   على توفير الحوافز المادية وغير المادية التي تؤمن توجيه القوى العاملة «المواطنة»
   بالانجاهات المستهدفة .
- ه) تعميم منهجية التطوير الاداري وبكل الوسائل وصولاً إلى تحقيق استغلال أفضل وأمثل لعنصر العمل، وتطوير الدراسات المتخصصة حول الانتاجية وكفاءة الاداء والتحفيز.
- التأكيد على تنمية الوعي التكنولوجي في إطار البيئة العربية وغرس القيم المرتبطة بحب العمل وتقديسه وبالولاء الوظيفي والاندفاع إلى الممل والتخلص من بعض العادات والتقاليد الاجتماعية التي تؤثر سلباً على الانتاج والانتاجية.

هذا وان تطوير جوانب العملية التربوية عند كل المستويات، والتركيز على جوانب التنمية البشرية بالشكل الذي يضمن التنمية البشرية بالشكل الذي يضمن تلبية المتطلبات المتجددة على العمل حسب أولوياتها وعند المستويات المهنية المتعددة، كل ذلك كفيل بضمان مسيرة التطور التكنولوجي المتصاعدة وبتحقيق أهداف التنمية المنشودة في الكويت.

#### الهوامش

- يشير هذا الجانب إلى حقيقة أن التجارة الحارجية تلعب دورا بارزا في التأثير على خلق الاستخدام أو إحداث
   البطائة وذلك ارتباطا بقدرة البلد وكفاءته في السوق المدولية. وتنطيق هذه الوضعية بالذات على الدول التي
   تمتمد اقتصاداتها على التجارة الحارجية بقدر ملحوظ.
- ٢ يقيد (الاشارة إلى أن معدلات المشاركة أخلت في التناقص في الأونة الأخيرة في عدد من القطاعات، إذ انخفضت إلى أن معدلات المشاع البناء والتشييد وبالطبع فإن استعرارية مثل هذه الوضعية تتبرجملة غاوف تتعلق بمستقبل التنمية في الكويت.

## المصادر العربية:

#### الحولى، أ.

١٩٨٢ ونحو اقامة قاعدة تكنولوجية في دول الخليج العربي، في ندوة مستجدات التعاون في الخليج العربي في إطارها المحلي والدولي، جامعة الكويت والجمعية الاقتصادية، ١٨-٣٠ (ابريل).

ایکاوس، ر. س.

١٩٨١ عددات التكنولوجيا الصناعية المناسبة في الكويت، في استراتيجيات التصنيع في الكويت، منشورات غرفة تجارة وصناعة الكويت.

جلال الدين، م.

١٩٨٣ السياسات السكانية والعمالية في المنظور التنموي، في العمالة الأجنبية في أقطار الخليج العربي، مركز دراسات الوحدة العربية: (اغسطس)

عبدالحليم، أ.

١٩٨٤ تخطيط القرى العاملة، محاضرة القيت في البرنامج التدريبي وتنمية الموارد البشرية في الكويت»، لجنة البحوث والتدريب، كلية التجارة، جامعة الكويت: (نونمبر).

عبدالخالق، ن.

١٩٨٤ «دارة وتخطيط الموارد البشرية (القوى العاملة) في القطاع الحكومي الكويتي»، محاضرة في البرنامج التدريبي حول وتنمية الموارد البشرية في الكويت»، لجنة البحوث والتدريب، كلية النجارة، جامعة الكويت (نوفمبر).

عزام، هـ.

١٩ُ٨١ وتخطيط الموارد البشرية: الاساليب والمشاكل،، بحوث البرنامج العالمي للاستخدام (أوراق عمل)، ورقة عمل رقم ١٠، مكتب منظمة العمل الدولية الاقليمي للدول العربية، بيروت: (نيسان).

مرسوم أميري

١٩٨٤ المرسوم الأميري الصادر في ١٤ أكتوبر ١٩٨٤ وقرار مجلس الوزراء رقم (١) لسنة ١٩٨٤، الكويت اليوم، الاعداد رقم ١٩٨٣، ١٩٨٨. وزارة التخطيط ١٩٨٢ أ المجموعة الاحصائية السنوية، الادارة المركزية للاحصاء. (نوفمس).

\_\_\_\_

۱۹۸۲ <sup>ب.</sup> «نمو وتوزيعات وبعض خصائص السكان بدولة الكويت: دراسة تحليلية من واقع بيانات التعداد العام للسكان ۱۹۸۰».

١٩٨١ ج المحموعة الاحصائية السنوية، الادارة المركزية للاحصاء. العدد ١٨.

المادر الأجنية:

Casson, J.

1984 The Manpower Planning Handbook, London: McGraw Hill

Commission of the European Communities (CEM)

1980 Microelectronics and Employment, (October)

Conference of Socialist Economists (CSE)

1980 Microelectronics: Capitalist Technology and the Working Class. London: CSE Books

Council for Science and Society (CSS)

1981 New Technology, Society, Employment and Skill. Working Party Reprot, London: Blackroiss Press

Department of Employment

1982 Company Manpower Planning (5th ed.). Manpower Papers No. 1, London: HMSO

Ferber, M.A. And Lowry, H.

1974 The Economic Status of Women: Cross-cultural Comparison. Faculty Workig Paper, University of Illinois

Green, K. et al

1980 The Effects of Microelectronic Technologies on Employment Prospects. London: Gower

Jenkins, C. and Sherman, B.

1979 The Collapse of Work. London: Methuen

Rothwell, R. and Zegveld, W.

1979 Technical Change and Employment. London

Serageldin et al

1981 Manpower and International Migration in the Middle East and North Africa. World Bank

Sleigh, J. et al

1979 The Manpower Implications of Microelectronic Technology, London: HMSO

Trade Union Congress (TUC)

1979 Employment and Technology, Final Report to TUC 1979 Congress.

|          | 000000000000000000000000000000000000000                              |   |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---|
| •        | مجلة العلوم الاجتماعية في مجلدات                                     | 6 |
|          | ·                                                                    |   |
|          | تعلن ومجلة العلوم الاجتماعية، عن توافر الأعداد السابقة من المجلة     | 0 |
|          | ضمن مجلدات أنيقة. يمكن الحصول عليها من قسم الاشتراكات                |   |
| <u> </u> | مباشرة، أو بالكتابة إلى المجلة علم عنوانها التالي:                   |   |
| ō        | 4 (3 )                                                               |   |
|          | مجلة العلوم الاجتماعية                                               | ō |
| ▣        | ·                                                                    |   |
|          | ص.ب: ٤٨٦ه صفاة الكويت 13055                                          |   |
|          | أو الاتصال تلفونياً لتأمينها على الهاتفين التاليين: ٢٥٤٩٣٨ ـ ٢٥٤٩٣٨٧ |   |
|          | ال ادعيان سائية على العاميل التائين: ١٩٤٩٢٨١ ـ ١٥٤٩٢٨٨               |   |
|          | ثمن المجلد الواحد: (٠٠٠) خمسة دنانير كويتية أو ما يعادلها.           | ä |
| ō        |                                                                      |   |
| Ō        | للطلاب: (۳,۰۰۰) ثلاثة دنائير كويتية أو ما يعادلها.                   | 0 |
|          | 000000000000000000000000000000000000000                              |   |

# المنهجية السياسية الغربية: تحليل نقدي

# محمد أحمد مفتي قسم العلوم السياسية \_ جامعة الملك سعود

#### مقدمة:

تعرض حقل السياسة في منتصف السنينات ومطلع السبعينات من القرن الحالي الى نزاعات وداخلية منشعبة بين علياء السياسة، ويعود السبب في هذا النزاع الى التطور المنهجي للحقل نفسه. فلقد أدى الاهتمام بالنسبية والحتمية في مجال العلوم الاجتماعية إلى إرساء دعائم المهج العلمي الاستقرائي الذي كان مقصورا على دراسة الظواهر الطبيعية دون الاجتماعية، واهتم مونتسكيو بالتحليل الوضعي التجريبي للظواهر الاجتماعية وذلك بتركيزه على دراسة ما هو كائن لا ما يجب أن يكون، بالإضافة الى إرسائه دعائم السبية بدراسته لتباين الانظمة الاجتماعية نتيجة لتباين ظروف الزمان والمكان (بدوي، إيدوي، مجاء أوغست كونت ليعزز الفلسفة الوضعية بتحليلاته الاجتماعية (بدوي، ١٩٦٧)، وأني ماركس بعده ليثبت الحتمية الفلسفية عن المادية الجدالية والمادية التاريخية (بدوي، ١٩٦٧).

لقد مثل هذا الضرب من الدراسة منهج التفكير العلمي المتبع لدراسة الواقع الاجتماعي للتوصل الى حلول علمية، إما عن طريق والنظرة الكلية، أو عن طريق والنظرة الكلية، أو عن طريق والتحليل الجزئي، وظهرت في هذا الصدد ثلاثة اتجاهات منهجية علمية واقعية. ركز الاتجاه الأول منها على التصدي للواقع في ضوء والمشاهدة والتاريخ، سينها لم يكتف الاتجاه الثاني والنظري، بمجرد المشاهدة وإنما لجا والى عمليات عقلية معينة تبدأ بالفرض العقلي في شان واقع الظواهر لتنتقل الى البرهان وتنتهي الى منطوق، وظهر بعد ذلك الاتجاه العلمي

التحليلي الذي يركز على دراسة «الظواهر باعتبارها مادة التحليل»، ومن ثم تحليلها والكشف عن «علاقة السبية فيا بينها (السبب وأثره)، ومن ثم ما تجري عليه هذه الظواهر من حتميات، وتلك هي أقصى درجات الامعان في (العلمية) في مجال الظواهر السياسية (بلدوي، ١٩٦٧ : ٢٠١).

ولقد جمعت نماذج التحليل الأساسية في حقل السياسة بين المنهج الاستنباطي الفلواهر الفلسفي والمنهج الاستقرائي والوضعي. كما شملت المناهج أيضا تحليلا كميا للظواهر السياسية على يد كل من ودوركهايم، و وفردريك لوبليه، وكان التنظير في تلك المرحلة تنظيرا كليا، بمعنى أنه هدف الى استخلاص ومعرفة القوانين العامة التي تتحكم في الظواهر السياسية والعلاقات التي تربط بينها.

ومن ناحية أخرى كان تركيز مناهج التحليل السابقة ينصب على التحليل التاريخي المقارن. ثم اتجهت مناهج السياسة الى الدراسات الدستورية قبل الحرب العالمية الأولى وأصبحت المنج المقارن يهتم بدراسة الحكومات الأجنبية وبخاصة الأوروبية، وأصبحت الدراسات المقارنة وصفية ورسمية، وتركزت حول دراسة الحكومات المحلية المشريئات من الدراسات المقارنة وصفية ورسمية، على يد تشارلز مريام، الذي انتقد في مقال له عن ماله من مناه الفرن الحلي مقال الدين مقال له عن ماله من القرن الحلي مقال المساسة المساسة (Greenstein & المناب المعلمية في تحليل السياسة (Greenstein & السياسة في تعليل السياسة (Greenstein & السياسة في المناس العلمية في تحليل السياسة (Greenstein & ما مرية علم التخطيط السياسية (The Science and Method of Politics بين وبخاصة Polity, 1975:40) المراب على المرية من الأغجاء نحو علمية السياسة في تلك الفنرة لفي معارضة شديدة وبخاصة من قبل وليام (الدون، ولودارد كوروين، وتشارلز بير (Greenstein & poleby, 1975:40)

إلا أن ظروف الحرب العالمة الثانية أوجدت جوا مشجعا لإعادة تأكيد العلمية في السياسة ، لا سيا وأن علياء العلوم السياسية المشتغلين بالسياسة في الحكومة الأمريكية قبل وخلال الحرب العالمية الثانية وجدوا أن مشوراتهم وآراءهم السياسية مقارئة باراء الاقتصاديين وغيرهم لم تكن تحظى باهتمام متخذي القراوات السياسية ، نظرا لافتقارها إلى أدوات التحليل العلمي ولاعتمادها على الثامل النظري دون محاولة التوصل الى حلول عملية للمشكلات الواقعية . ولتعزيز مكانتهم ، أو وحتى تصبح مشورة علماء السياسة ذات نقل أكبر (لادى السياسين) دافع السلوكيون عن استخدام المناهج العلمية لمعالجة المساسية ، و1970 (Hass, 1970: 13-14).

ولقد كان لظهور الاتجاه العلمي، ولتاكيد السلوكية على ضرورة ابجاد دغوذج peradigm للتحليل السياسي الذي يستمد معطياته من الأسس العامة للمنهج السلوكي، أثر بالغ على النباين المنهجي والنظري بين المدرسة التقليدية والسلوكية وما بعد السلوكية . وقد نشأ الخلاف أولا نتيجة لنباين طرق البحث العلمي ثم امتدت جذوره لتشمل كنه الفلسفة السياسية المنبئة من قبل مدارس الفكر السياسي المختلفة.

ينطلق هذا البحث من فرض رئيس مؤداه أنه بالرغم من تباين المنطلقات النظرية ، والأحوات البحثية لمختلف مدارس علم السياسة الغربي، وبالرغم من اتجاه معظم هذه المدارس الى اعطاء التحليل السياسي طابعا وعلمياء أساسه امكانية التوصل الى تعميمات عايدة علميا، فإن علم السياسة الغربي يتضمن مجموعة من الأبعاد الايديولوجية المستمدة من واقع المجتمعات الغربية ، كها أن هذا العلم يقدم في التحليل النهائي للدول النامية ليس فقط نموذجا ابديولوجيا للممارسة السياسي، وإنما أيضا نموذجا ابديولوجيا للممارسة السياسة.

وبعبارة أخرى، فبالرغم من وجود تناقضات جلدية بين نماذج التحليل المختلفة فللاحظ أن هذه المدارس تنطلق من قاعدة فكرية واحدة تعكس تصورا ماديا للممارسات السياسية وتقدم تحليلا نظريا يستمد معطياته من الثقافة والحضارة الغربية. وان كنا في هذا المحتث نفرق بين مناهج التحليل المختلفة فإن ذلك ليس إلا بقصد شرح خصائصها الرئيسة ومعرفة سماتها العامة ومنطلقاتها الفكرية، ليسهل علينا بعد ذلك تتبع أهدافها الايديولوجية العامة ونقد الأسس النظرية والعقائدية التي تقوم عليها.

ولكي نختبر هذا الفرض، فإننا سنقوم بتحليل أبعاد الصراع الفكري بين علماء السياسة الغربيين وتتبع محاولات كل مدرسة تقديم نموذج تحليل نظريه مع ايضاح المتطلقات الايديولوجية لهذه النماذج.

نستطيع باستخدام المعيار المنهجي methodological criterion التفرقة بين المدرسة التقليدية بمناهجها التاريخية، والفانونية، والفلسفية، والوصفية، وبين المدرسة السلوكية بمناجها التجريبي التحليلي، والمدرسة ما بعد السلوكية بمنهاجها التوفيقي أما إذا استخدمنا المعيار النظري theoretical criterion فإننا نصبح أمام مدرستين رئيستين الأولى منها تقليدية، والثانية راديكالية.

# تحليل (كون) للنموذج وأثره على تطور المنهجية السياسية:

يمثل تحليل توماس كون Thomas Khun للنماذج Paradigms حجر الزاوية في محاولات هذه المدارس تقديم نموذج أمثل لفهم وحل معظم المشاكل السياسية النظرية والتطبيقية. يعرف كون النموذج بوجهة نظر جماعة العلياء عن العالم الخارجي وبذلك يكون النموذج مجموعة من الاعتقادات والالتزامات النظرية ، والفكرية ، والتحليلية ، التي توجه بدورها الباحث العلمي إلى اختيار المشكلة ، وتقويم المعلومات ، وتأييد بناء النظريات الملجودة . ويركز كون على حقيقة مفادها أن التوصل إلى النماذج العلمية لا يتم بعطريقة علمية مجموعة العلمية الملاومة المحدون فيا بعطريقة علمية بمجموعة الملكونة للعلم ، مثل الاجماع الضمني لجماعة العلمي ، وعلى الأسئلة العلمية المعلومة وعلى أفضل المناهج المستخدمة للتحليل ، وعليه فحين يتحقق الاجماع التام حول هذه المفاهيم ، تنشأ مرحلة تسمى بالعلم العادي معلية فحين يتحقق الاجماع تبرز مشكلات معقدة يعجز النموذج القديم عن التصدي لها ومعالجتها يبدأ ذلك النموذج في التحلل ويظهر على الأفق نموذج اخر أكثر قدرة على معالجة المشاكل المطووحة . وتسمى هذه الدورة بالثورة العلمية ، ويقلل بالتالي من احتمال تصور العلياء معطيات تناقض نوقعاتهم حول القضية المطروحة للقلش (Kuhn, 1977) .

وقد ركز اندروا افرات في تحليله لتعريف كون للنموذج على أربع مراحل يحر بها العلم:

 مرحلة ما قبل تكوين النموذج Pre-paradigmatical phase: وفي هذه المرحلة لا يوجد غوذج مسيطر بالرغم من وجود تنافس شديد بين العديد من النماذج.

 ٧ ــ مرحلة تكوين النموذج Paradigmatical Phase : وهنا تبدأ معالم النموذج المسيطر في الظهور، حيث يبدأ في احتلال مركز الصدارة مقارنة بغيره من نماذج التحليل.

٣ ـ مرحلة الازمة Crisis Phase : وفيها يظهر التحدي واضحا للنموذج السيطر لا سيها
 حين يدرك جماعة العلماء بأن النموذج الحالم لا يعالج المشاكل المطروحة بصورة فعالة.

ع. مرحلة الثورة العلمية Phase of Scientific Revolution وهذه المرحلة تظهر حين يبدأ العلماء في البحث عن نحوذج آخر للتحليل العلمي (3-4 Effrat, 1972: 3-4).

ويمكننا القول بأن مناهج تحليل السياسة المختلفة لا تتطابق مع تعريف كون للنموذج، والذي ارتكز أساسا على تطور العلوم الطبيعية وعليه فليس بالإمكان نقل هذا التعريف بحذافيره لاستخدامه في تحليل تطور العلوم الاجتماعية. ولكن الجدير بالذكر أن تحليل كون لمرحلة تكرن النموذج قد حظى باهتمام بالغ من قبل علياء السياسة، الذين بدأوا البحث في ظل التحليل السابق عن غوذج أمثل يمكن استخدامه كمنارة يهتدون بها في تحليلاتهم السياسية. فقد دفع تحليل كون لتطور النماذج العلمية، علماء السياسة للبحث عن اجابات وافية ومنطقية لتساؤلات عديمة منها:

- ١ ـ موضوعية التحقيقات العلمية.
- ٧ \_ مصادر ومعايير البحث العلمي.
- ٣ ـ التطور التراكمي للمعرفة العلمية (Kim, 1977:92).

وسنتناول عرض تطور المنهجية السياسية في اطار هذه القضايا الثلاث.

## النموذج التقليدي:

يفرق (س.ب) فارما بين اتجاهين رئيسين في حقل السياسة هما: الاتجاه المعياري (المتقالمتين)، والاتجاه التجريبي (السلوكي). أما الاتجاه المعياري فيضم المنهج القانوني، والقاسفي، بينيا يضم الاتجاه التجريبي المنهج التحليلي العلمي ـ السلوكي. ويرتكز الخلاف بين هذين المنهجين حول موضوعية السياسة كعلم، وحول فصل العلم عن القيم (2 -275).

ويؤمن النموذج التقليدي بتداخل الحقائق والقيم في التحليل السياسي حيث يصعب فصل الاعتبارات القيمية عن الحقائق الموضوعية. ويركز النموذج على ما يجب أن يكون، لذا يربط بين تحليل الواقع والاتجاهات المستقبلية بناء على التقويم الاخلاقي والتجريبي للواقع (Kariel, 1970: 115).

ولأجل ذلك فدراسة السياسة تهدف \_ حسب هذا المنظور \_ الى بيان الطرق المثل الواجب اتباعها للتوصل الى قرارات سياسية تخدم المجتمع بصورة أفضل. وذلك يعني ضرورة تقويم التجارب المعاصرة ونقد الواقع للتوصل الى صيغة عمل مستقبلية يمكن من خلالها تقديم منظور سياسي أكثر قدرة على التفاعل مع المتغيرات الاجتماعية الجديدة (Varna, 1975: 24).

ومن ناحية أخرى، يؤكد النموذج التقليدي، على الاختلاف الجوهري في طبيعة التساؤلات بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية. ولذلك لا يمكن تطبيق معاير العلوم الطبيعية على السياسة:

المحلوم الاجتماعية بصفة عامة والسياسة كفرع منها تعالج مشاكل الإنسان وقضايا
 المجتمع ، ويصمب اخضاع الإنسان لطرق التحليل العلمية المتبعة في العلوم
 الطبيعية ، لصحوبة التحكم في سلوك الإنسان وتحديده في قانون معين يحكننا من تعليق

- المعاير التجريبية عليه، فمعتقدات الفرد وميوله تنغير تبعا لتغير البيئة المحيطة ولمتطورات التي تحدث في حياته من فترة لأخرى، وبمخاصة ما يتعلق بمرور الفرد بمرحلة الطفولة فالرجولة فالكهولة.
- ٢ \_ تختلف القيم الاجتماعية باختلاف الثقافات والعادات في كل دولة. ولذلك فمن الصعب اضفاء صفة العمومية في تحليل الظواهر السياسية، فها قد يصلح لمجمع ربحا لا يصلح لمجمع ربحا لا يصلح لمجتمع آخر أو قد لا يوافق الظروف الاجتماعية القائمة في ذلك البلد.
- \_ إن المؤضوعية بمفهومها التجريدي المتعارف عليه في العلوم الطبيعية من كيمياء وفيزياء
   ونحوها لا تتوفر في حقل السياسة نظرا لتأثير المذاهب الفكرية المختلفة على الحقل.
- ٤ \_ يفتقر الباحث السياسي عادة لوسائل التحليل العلمية من احصاءات وبيانات، إما لندرتها أو لأن الحكومات تعمد عادة الى اخفاء البيانات والمعلومات اللازمة التي تمكن الباحث من التحليل الموضوعي لأصباب أمنية أو استراتيجية.
- و إن قوانين العلوم الطبيعية نفسها ليست ثابتة وإن كانت أكثر ثباتا من غيرها، ويسهم
   التقدم العلمي والتكنولوجي عادة في تغيير قواعد العلوم الطبيعية (مهنا، ١٩٨١:
   ٨٠-١٠).

# النموذج السلوكي:

نشأ النموذج السلوكي كرد فعل للدراسات التقليدية غير المقارنة والتي كانت تتسم بالوصفية، وضيق الأفق، والتي ركزت على دراسة الجوانب الرسمية والقانونية للحكومات. وتضمن النموذج السلوكي أيضا نقدا للتفكير السياسي التقليدي الذي ركز على وجود علاقة متبادلة بين الحقائق والقيم (Chilcote, 1981: 56). ولقد كان للتقدم التكنولوجي ولظهور الأبحاث العملية بعد الحرب العالمة الثانية أثر على تطور الاتجاه السلوكي في حقل السياسة. فلقد تأثرت العلوم السياسية بطرق البحث العلمي الجديدة من مسح، وجمع للبيانات، واستخدام للاحصاء والرياضيات والكمبيوتر، وصاحب ذلك أيضا زيادة في المتركيز على الفلسفة الوضعية التي تؤكد على ضرورة فصل القيم عن العلم (Greenstein & Polsby, 1975: 59)

ويمكن تعريف السلوكية بأنها البحث المنظم عن تعميمات أو قوانين عامة عن طريق صياغة النظريات التجريبة والتحليل التقني واثباتها من أجل تحقيق ذلك الفرض. وترتكز السلوكية على قاعدتين. تدور الأولى منها حول صياغة المفاهيم والفرضيات وشرحها بطريقة منظمة، بينها تركز الثانية على طرق البحث التجريبية. ويضيف الدكتور ملحم قربان بأن السلوكية: «توجه اهتمامها نحو دراسة السلوك السياسي دراسة علمية. وتستخدم المفاهيم المسيكولوجية والذرائم الاختصاصية كوسائل تحليل. من أولى صفاتها الاعتقاد بأن وحدة التحليل الاختباري أو التنظيري هي سلوك الأشخاص أو سلوك الجماعات» (قربان، ١٩٧٧: ٢٩٩١).

ويؤكد روبوت دال بأن الاتجاه السلوكي يمثل احتجاجا داخل حقل العلوم السياسية نبع من عدم الرضا بما قدمته المدرسة التقليدية بناهجها التاريخية، والفلسفية والوصفية من ناحية، ومن الرغبة في ايجاد منهج للبحث يركز على التجريب ويسعى لبناء نظريات علمية تربط حقل السياسة بحقول المعرفة الاخرى من علم نفس وعلم اجتماع واقتصاد وغيرها. (118-118: 1984). (118-118).

ولقد قام ديفيد ايستون، أحد رواد المدرسة السلوكية، بتحديد ثماني خصائص للسلوكية تتلخص في الآتي:

- الانتظام Regularities: يؤمن أرباب المدرسة السلوكية بأن هناك تشابهات ملحوظة في السلوك السياسي يمكن التوصل إليها بالتعميم أو التنظير القادر على التفسير والنبؤ.
- الإثبات Verification: ترى السلوكية أنه لا بد من اختبار صحة الفرضيات بمراجعة
   علاقتها بالسلوك، أي بإخضاعها للاختبار التجريبي والملاحظة.
- س. التقنية Techniques: تؤكد السلوكية بأنه لا يمكن التسليم بصحة طرق جع البيانات بصورة مطلقة ، فلا بد من فحصها وتحسينها واثبات نفعها حتى يمكن التوصل الى أمثل الوسائل لتسجيل وتحليل السلوك. وتعتمد المدرسة السلوكية على طرق التحليل المعقدة مثل النماذج الرياضية ، والمحاكاة ، والمسح بالعينات وغيرها . ويعتقد السلوكيون بأن الاعتماد على التقنية سيمكن الباحث من التجرد من القيم المؤثرة على طريقة التحليل .
- ٤ ـ القياس الكمي Quantification: تتطلب دقة المعلومات الاعتماد على القياس الكمي، وعليه فالطرق الرياضية في التحليل ستمكن الباحث من التوصل الى معلومات دقيقة وعددة عن الحياة السياسية، بعكس ما لو استخدم الباحث الطرق النوعية غير الدقيقة في التحليل السياسي.
- القيم Values: لابد من قصل التقويم الاخلاقي عن التفسير التجريبي. ولكن هذا
   لا يمني بأن دارس السلوك السياسي لا يتمكن من دراسة المعايير الاخلاقية طالما ان
   باستطاعته فصل القيم عن الحقائق.

- لتنظيم المنهجي Systematization: لابد من تنظيم التحليل لإدراك التداخل بين النظرية والبحث. فأرباب المدرسة السلوكية يؤكدون بأن العلم لابد وأن يركز على التنظير، فالبحث العلمي المنظم يهدف فقط الى ايجاد نظريات علمية.
- لعلم الصرف Pure Science: يعد استخدام المعرفة جزءا من العلم تماما كالمعرفة النظرية. ولكن معرفة وتفسير السلوك السياسي بالطرق العلمية لابد وأن يأتيا أولا، ولا بد أن توضع القواعد العلمية للانتفاع من المعرفة السياسية في حل المشاكل الاجتماعية.
- ٨ ـ التكامل Integration: نظرا لتداخل المفاهيم السياسية المعاصرة، ونظرا الأن علم السياسة يعالج السلوك السياسي للإنسان، فإن عزل هذا الحقل عن العلوم الأخرى يعد مؤشرا خطيرا يرحي بتدهور المعرفة العلمية ككل. وعليه فإن تسابق العلوم الاجتماعية لتأكيد ذاتها واستقلالها قد يؤدى في النهاية الى تقويض دعائم العلم نفسه (Easton, 1975: 7).

كان المنهج السلوكي يسيطر إلى حد ما على حقل السياسة الأمريكي، وذلك لأن الفضل يرجع له في تحويل اهتمام الباحثين عن التحليل التقليدي عن ضيق الأفق والمنهج الوصفي مما ساعد على تعزيز الدقة العلمية وعلى زيادة تراكم الممرفة. هذا ولقد تطورت المدرسة السلوكية نفسها حتى انفسم أنصارها في الستينات الى قسمين:

۱ ـ سلوکیین نظرین Theoretical Behavioralists

Y ـ سلوكيين وضعيين Positivist Behavioralists .

وبينيا اهتمت الفئة الأولى بالتنظير الجزئي، اهتمت الفئة الثانية بطرق ومناهج البحث العلمي وبخاصة بالطرق التقنية، والرياضية، والاحصائية (98 (1975))، وبدراسة السياسية من خلال تحليل مجرد للسلوك دون الاحتماد على التنظير كوسيلة لتقويم نتائج دراسة السلوك ومعرفة أثرها على البنية الاجتماعية والسياسية :1970 (12). ونتيجة للتأثير البالغ للمدرسة السلوكية ولا سيها السلوكية الوضعية أصبح حقل العلوم السياسية أكثر اعتمادا على العلوم الطبيعية في تزويده بأدوات التحليل، والنماذج الرياضية، في حل الخلافات المتبحية حول طبيعة التساؤلات السياسية. وقد أدى ذلك الاعتماد المتزايد الى نشوه وتعميق الهوة بين الممارسات العلمية وبين انمكاساتها على المجتمع. وإذاد الاستياء من تركيز المنج السلوكي على التقنية على حساب الجوهر، وعلى التنظير التأملي بدلا من التنظير الذي يخدم السياسات الاجتماعية، وبالحياد العلمي المحافظ، بدلا من الاهتمام بالتغير الاجتماعي. وبالاضافة الى ذلك، أدى التضارب

الناتج عن تبنى المناهج التجريدية والمفاهيم المستخدمة في العلوم الطبيعية الى عزل العلوم السياسية عن الواقع الاجتماعي، والى فشل الحقل في معالجة المشكلات السياسية في التصدي لمشكلات التغيير الاجتماعي. وفي هذا الصدد يقول مايكل كيرون في مقال له حول السلوكية، بأن حقل السياسة الأمريكي أصبح يعاني من عزلة صرفته عن الاهتمامات السياسية الرثيسة، كل ذلك في سبيل السعي وراء الابقاء على منهجية علمية. ويضيف كيرن كذلك، أن الادعاء بخُلوحقل العلوم السياسية من التأثيرات القيمية value free يخدم أهدافا ترمى الى الابقاء على الأنظمة القائمة ومساندة الوضع الراهن في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي أدى إلى إعطاء صورة مشوهة عن الحياة السياسية في الديمقراطيات الليبرالية الغربية (Kim, 1977:82)، وفي الحقيقة فإن قصور المنهج السلوكي من ناحية وأهدافه من ناحية أخرى، تتضح أكثر حين يحلل المرء الميول الآيديولوجية للعلماء السلوكيين من أمثال آلموند وفيربا وبارسونز وغيرهم. فالمنتظم السياسي لديفيد ايستون مثلاً، والوظيفية البنائية لألموند، والثقافة السياسية لكل من آلموند وفيربا، والمنتظم الاجتماعي لتالكوت بارسونز، يبدو فيها بوضوح الاهتمام المتزايد بالمحافظة على استقرار النظام وبالتالي المحافظة على الوضع الراهن. أن تركيز هؤلاء الكتاب على التجانس، والاستقرار، والاجتماع، والتوازن في المجتمعات الغربية يعكس تحيزا ايديولوجيا، ويقدم صورة مضللة للواقع السياسي المعاصر في الوقت نفسه. يؤكد فارما بأن تطور مفاهيم ومناهج التحليل السياسي في الغرب ارتبط بمحاولة التوصل الى نظرية تواجه التحدي الشيوعي من الشرق. وعَليه أصبح لزاما على هذه النظرية أن تكون محافظة، وان تسعى الى الابقاء على الوضع الراهن، وإلى الدفاع عن الديمقراطية الليبرالية الغربية Vama, , 1975:7)

ويذكر شتراوس في هذا الصدد أن وعلم السياسة الجديد يبحث عن قوانين السلوك الإنساني التي يمكن اكتشافها بواسطة البيانات أو المعلومات الناتجة عن طريق البحث نجب أن تتصف بأقصى حد من الموضوعية. الما تضع لذلك - صلية تفسيط على ندراسة الأشياء التي تحدث من آن لآخر في المجتمعات الديمقراطية، فلا الذين في القبور ولا أولئك الذين خلف الستار يمكن أن يستحيوا للاستفتاءات أو المقابلات (مهنا، ١٩٨٢).

وقد قدم أنصار المدرسة التقليدية انتقادا حادا للمبادىء الأساسية التي ارتكزت عليها المدرسة السلوكية، وأوضح كثير من الكتاب أن السياسة ترتكز على العلم، والفن، والفلسفة وليس على العلم وحده (عبدالمعطى،ومحمد، ١٩٧٦ : ١٤ ـ ١٩).

كذلك انتقدت المدرسة التقليدية الأسس التي تقوم عليها المدرسة السلوكية. فالمنهج

التقليدي يرى أن الانتظام في معايير السلوك السياسي يتعارض مع الواقع السياسي. فالاحداث السياسية تختلف حسب اختلاف ظروف الزمان والمكان. كذلك يرد التقليديون على الاثبات المبني على الملاحظة التجريبية، بأن فهم الظاهرة السياسية يتعدى ملاحظة التجريبية، بأن فهم الظاهرة السياسية يتعدى ملاحظة السياسية والمؤسسات السياسية المائمة في المجتمع، ويؤكد التقليديون أيضا، بأن البيانات التي يجمعها الباحث أمر صعب التحقيق، وأن التركيز على الموضوعية وعلى فصل القيم عن الحقائق سيعزل حقل السياسة عائل المجتمعية ويقلل من قيمة العلوم السياسية ومن قدرتها على ابداء الرأي حول عقائل المجتمع وأخطائه والعمل على تصحيحها، كذلك انتقدت المدرسة التقليدية التنظير، وعاولة التوصل الى نظرية عامة تحكم حقل السياسة. التجريدي أو رالتنظير للتنظير)، وعاولة التوصل الى نظرية سياسية عامة تحكم حقل السياسة. فلملدرسة التقليدية تؤكد بأن التنظير الذي لا يخدم المشكلات الاجتماعية يصبح عقيها ولا السياسة لم يتفواح تى على المفاهيم والنظريات الجزئية. ومن ناحية أخرى، تبدي المدرسة التقليدية تفغفوا حتى على المفاهيم والنظريات الجزئية. ومن ناحية أخرى، تبدي المدرسة وذلك لأن الشعلط في التأكيد على تداخل السياسة مع غيرها من حقول المهرفة، وذلك لأن الشعلط في التأكيد على تداخل السلوم وتبادل المنفمة قد يؤدي في النهاية الى تمييح وذلك لأن الشعط في التأكيد على تداخل الصلوم وتبادل المنفمة قد يؤدي في النهاية الى تمييح وذلك لأن الشعط في التأكيد على تداخل المطوم وتبادل المنفمة قد يؤدي في النهاية الى تمييح الأسس التى يقوم عليها حقل السياسية (40-40 (1948).

ويؤكد روبرت دال، كذلك، بأن الحلاف الدائر بين السلوكية والتقليدية يتركز حول امكانية التوصل الى تحليل سياسي محايد، وحول وجوب حيادية أو موضوعية التحليل السياسي. ويلخص دال سلبيات السلوكيين كها صورتها المدرسة التقليدية متمثلة في الآتي:

- ب يؤكد التقليديون بأن السلوكين ليست لديهم معايير ارتباطية واقعية. وهذا معناه أن
   المدرسة السلوكية في محاولتها تجريد العلم من القيم وفي التركيز على التنظير من أجل
   التنظير قد ابتعدت عن الواقع بموقفها السلبي تجاه المشاكل الاجتماعية المعاصرة.
- ان السلوكيين في محاولاتهم التركيز على الموضوعية العلمية والحيادية السياسية،
   انغمسوا في البحث عن مصطلحات معقدة وغير واضحة.
- ان محاولة تحاشي القيم قد دفعت السلوكيين نحو رفض كل قواعد التقويم والنظر الى
   جميع القيم نظرة متساوية .
- إلى السلوكيين هم من مناصري الديمقراطية الليبيرالية، (Dahl, 1963: 104)
   بالرغم مما يذعونه من حيادية.

ومن ناحية أخرى استخدم مايكل هاس وتيودور بكر الدياليكتيكية الهيغيلية الماركسية لتفسير تطور حقل العلوم السياسية ولإيضاح القصور الذي اعترى المنهج السلوكي. فبالرغم من النجاح الذي حققته السلوكية إلا أنها تعرضت الى هجوم كشف عن أبرز تناقضاتها الجذرية بما أدى الى خلق صراع منهجي حاد داخل حقل السياسة (Hass) (479) .8 Becker, 1970

ولحل المشكلة القائمة بين المنهج التقليدي والمنهج السلوكي يقترح الكاتبان تعدد المنهجية mutti-methodology الذي يدعو الى دمج معطيات كلا المنهجين، وهو يدعو على الأصح «الى ايجاد منظور تقليدي أكثر نضجا من الناحية المنهجية ومنظور سلوكي أكثر رصانة من الناحية النظرية» (4.63-8.05) (Hass & Becker, 1970)

## المنهج ما بعد السلوكي:

لم يقف المعراع الدائر في حقل السياسة عند حد طلب دمج المنهج التقليدي والسلوكي، أو العودة الى تبنى المنهج التقليدي، فلقد أثار الجدل المنهجي عدة تساؤلات حول امكانية الافادة من التجربة السلوكية في السياسة للتوصل الى مفاهيم جديدة أكثر استجابة للواقع السياسي، وأكثر قدرة على معالجة المشاكل الاجتماعية والسياسية المعاصرة. وأمام هذا التحدي للمنهج السلوكي أعلن ديفيد ايستون مرة أخرى عن ميلاد ثورة جديدة في علم السياسة عام ١٩٦٩م، أسماها وثورة ما بعد السلوكية، وحدد خصائصها بما يلى:

- ١ تقديم الجوهر على التقنية لينصب اهتمام الباحث على دراسة مشاكل المجتمع الطارئة بدلا من الاهتمام بأدوات البحث العلمي.
- للدرسة السلوكية محافظة ومحدودة بنظرتها التجريدية التي لا ثمت للواقع بصلة وبخاصة في أوقات الأزمات.
- ٣ ـ لا يمكن للعلم أن يلتزم الحياد كها تصور أرباب المدرسة السلوكية، وعليه فلا يمكن
   فصل الحقائق عن القيم.
- لا بد للمفكرين من تحمل مسئولية مجتمعهم والدفاع عن القيم الانسانية والحضارية بدلا من حياة العزلة التي فرضتها عليهم الاتجاهات السابقة.
  - ٥ ـ يجب على المفكرين توظيف العلم والمعرفة في تحسين أوضاع المجتمع.
- ٦ ـ ينبغي على المفكرين الاشتراك في الصراع الحالي والمشاركة في تسييس المهنة وتسييس المؤسسات العلمية (3 :Easton, 1969) .

ويشير ايستون الى أن الرغبة في التوصل الى تحليل علمي يستمد معطياته من الذقة ، والتعميم، والاثبات الذي أمكن التوصل إليه في العلوم الطبيعية ، دفعت علماء السياسية الى البحث عن وسائل التحليل المقلدة المستخدمة في الحقول الآخرى واستيرادها والاستناد إليها كمعيار للتحليل السياسي. وعلى الرغم مما أدى إليه ذلك من زيادة في المعرفة العلمية وفي القدرة على التفسير والتحليل إلا أنه سلب علياء السياسية، في الوقت ذاته، القدرة على التحليل الأخلاقي الهادف (-Easton, 1969:6-7). ولذلك فشلت السلوكية في تقديم تحليل واقعي لمشكلات العالم المعاصر يكن علياء السياسة من التنبؤ بتلك المشكلات والعمل على بناء نموذج قادر على التفاعل معها وعلى حلها (Easton, 1969: 4). وعليه فالثورة ما بعد السلوكية، والتي ينصب اهتمامها على مجموعة الأبحاث التي تعنى بدراسة الواقع دراسة موضوعية جادة بهدف وضع تصورات علمية وعملية لحل المشكلات المعاصرة والرقي ببني الإنسان تقدم تعليلات أكثر موضوعية وأكثر واقعية لمل المشكلات المعاصرة والرقي ببني وذلك بتوجيه اهتمامه نحو خدمة المجتمع (Easton, 1969: 5).

كذلك يؤكد ايستون ان الاهتمام المتزايد بالتفنية قد صرف الأنظار عن تقريم التجربة الديمقراطية الامريكية. ان المعرفة العلمية لكيفية عمل النظام السياحي بالرغم من ازديادها، ظلت مغلفة باطار ايديولوجي يمكس الرضا التام بالمارسات الديمقراطية الغربية. وأصبحت عاولات الاصلاح بالتالي جزئية وضيقة الحدود. الأمر الذي حد من قدرة العلياء على طرح التساؤلات المنطقية الصحيحة حول طبيعة عمل الجهاز السياسي وطرق اتخاذ القرارات. وهذا بدوره يؤكد ما توصل إليه العلياء من كارل ماركس، وماكس ويبر، وكارل مانهايم، وغيرهم، من ضرورة ربط الأبحاث العلمية والعملية بالافتراضات الاجتماعية القيمية، عما ينفى كون العلم خاليا من القيم المؤثرة (Easton, 1969:11).

ولقد قام البرفسور رونالد تشيلكوت (Chikote, 1981: 57) بتحديد الخصائص الهميزة لكل المناهج السابقة كيا يلي.

| النموذج التقليدي                                         | التموذج السلوكي                | التموذج ما بعد السلوكي                                               |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>١- يربط بين الحقيقة</li> <li>والقيمة</li> </ul> | ١- يفصل بين الحقيقة<br>والقيمة | <ul> <li>١- يربط الحقيقة والقيمة</li> <li>بالممل والأحمية</li> </ul> |
| ٧- تأملي، أمري،<br>ومعياري                               | ۲- خير آمري، موضوعي<br>وتجريبي | ٧- انساني، موجه لحل<br>المشاكل، ومعياري.                             |
| ٣- كيفي                                                  | ٣- کبي                         | ۳- کیفی، وکمی                                                        |

۱.

| <ul><li>3_ يهتم بالشذوذية</li><li>والانتظام</li></ul> | <ul><li>3- يهتم بالتماثل</li><li>والانتظام</li></ul>          | <ul> <li>٤- يهتم بالانتظام والشدوذي</li> </ul>                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ۵۔ غیر مقارن، یرکز علی<br>دول مفردہ                   | هـ مقارن يركز على العديد<br>من الدول                          | <ul> <li>هـ مقارن يركز على العديد</li> <li>من الدول</li> </ul>             |
| ٦- مستغرق، يركز بخاصة<br>على الديمقراطيات<br>الغربية  | ٧- مستفرق، يهتم يخاصة<br>بالنموذج الأمريكي<br>والبريطاني      | <ul> <li>٦- يتجه الى تحليل دول</li> <li>العالم الثالث</li> </ul>           |
| <ul><li>٧_ وصفي، ضيق اأأفق</li><li>وجامد</li></ul>    | ٧ مجرد، محافظ<br>حقائدياً وجامد                               | ٧- نظري، راديكالي<br>ومتجه نحو التغيير                                     |
| ٨- يركز على الهياكل<br>الرسمية الحكومية<br>والدستورية | ٨- يركز على هياكل<br>ووظائف المجموعات<br>الرسمية وغير الرسمية | <ul> <li>٨- يركز على حلاقات<br/>الطبقات والمجموحات<br/>والصراح.</li> </ul> |
| ٩- تاريخي، غير تاريخي                                 | ٩۔ خبر تاریخي                                                 | ۹۔ شامل                                                                    |
|                                                       |                                                               |                                                                            |

# المدرسة التقليدية والمدرسة الراديكالية:

تعرضنا في الجزء الأول من هذا البحث للخلافات المتهجية بين كل من المدارس التقليدية، والسلوكية، وما بعد السلوكية، ونود هنا تحليل الأسس النظرية لهذا الانقسام. فعلى الرغم من الجهد البناء الذي قدمه ايستون لمالجة سلبيات السلوكية، لكسر حدة الجمود الذي أحاط بهذ الحقل ردحا من الزمن، إلا أن محاولته تلك تعد وتوفيقية، بحتة، هدف ايستون من وراثها الى سد بعض الثغرات الموجودة في النموذج السلوكي، وتجاهل في الموقت ذاته، أن الهجوم على المدرسة السلوكية كان مدفوعا برغبة ملحة في إعادة صياغة العلم نفسه.

لقد تأثرت السلوكية الى حد بعيد بالنمط الحضاري والثقافي الرأسمالي الخربي وبخاصة ما يتملق منها وبالاتجاه التقنيء الذي يعتمد على التحليل الكمي الدقيق، محا جعلها تصبح أقل قدرة على التفاعل مع المجتمع (Reid & Yanarella, 1975: 303) وحين جاءت الثورة ما بعد السلوكية حددت موقفها من المنهجية السلوكية محدودة التأثير، ولكنها اخفقت في تقديم تصور اجتماعي يستمد معطياته من التحليل النقدي للعلم وللموضوعية كما تصورته المدرسة السلوكية. ولقد فشلت ما بعد السلوكية في أن تتخذ طابعا راديكاليا حيث اكتفت بنقد المنهج السلوكي وقبلت، في الوقت ذاته، القالب الفكري والقواعد النظرية التي استندت عليها السلوكية (Reid & Yanarella, 1975: 303).

ويؤكد مايكل كيرن، من ناحية أخرى، بأن المدرسة ما بعد السلوكية اكتفت بنقد التطبيق العملي لعلماء السياسة السلوكيين دون التعرض لعلمية السياسة كها تصورها أرباب المدرسة السلوكية. وهذه الحقيقة مستمدة من اعتماد كل من السلوكية وما بعد السلوكية على الأسس المنهجية والفلسفية للعلوم الطبيعية فيها يتعلق: ١- بصياغة المفاهيم والتصورات السياسية. ٢- وفي حل الخلافات المنهجية. ٣- في فهم طبيعة التساؤلاتُ السياسية (Kirn, 1977: 84). وعليه فإن كلتا المدرستين أخفقتاً في بلورة مفهوم للعلوم السياسية يستمد معطياته من التساؤلات السياسية أو من النشاطات السياسية. فالمدرسة ما بعد السلوكية استندت في نقدها للسلوكية على تحليل (كون) للنموذج والمعد أصلا لمعالجة مشكلة تطور العلوم الطبيعية (Kim, 1977:88,89,92).

ولقد نتج هذا العجز أيضا، من تصور السلوكية وما بعد السلوكية بأن معرفة المنهجية السياسية تعتمد على معرفة فلسفة العلم المفسرة للظواهر الطبيعية، وهذا ما يعرف بوحدة العلوم التجريبية Unity of Empirical Sciences). (Kirn, 1977: 98-99)

وعلى العكس من ذلك، يؤكد كيرن بأن فهم الظواهر السياسية والإلمام بالعملية السياسية يتطلب البحث الوافي في أصول التساؤلات الفلسفية، والتاريخية، والاجتماعية (Kim; 1977:100).

وفي هذا الصدد يقول ايوجين ميللر بأن الاتجاه الجديد في علم السياسة يناقض تماما ما تعرفه المدرسة السلوكية للعلم ولطبيعة المعرفة الانسانية. وهو بهذا يؤكد حقيقة مفادها أن هناك فرقا رئيسا في الفلسفة التي ترتكز عليها النماذج المختلفة، فالمدرسة السلوكية تأثرت بالفكر الوضعي الذي أرسي دعائمه ديفيد هيوم وأوغست كونت، بينها تأثرت المدرسة الماركسية بالفكر التاريخي والنسبي الذي أرسى دعائمه هيغل وماركس وانجلز . (Miller, 1972; 796)

وعلى ذلك فهناك، من الناحية النظرية، منهجان رئيسان هما المنهج التقليدي (الوضعي)، والمنهج الراديكالي (التاريخي). يتأثر الأول بالفلسفة الوضعية، بينها يستقى الآخر أسسه النظرية من الأفكار الماركسية ومن المدرسة التاريخية. يتجسد الفكر الوضعي في التوجهين الأساسيين التاليين:

أولا: دتأسيس المبادىء العلمية على الجبرة الحسية وبالتالي فهي مستقلة عن الزمان والمكان. هذه المبادىء هي الأسس التي تينى عليها العلوم النجربيبة والتي تؤكد على القوانين والمفاهيم والنظريات التي تختلف عن التصورات الميتافيزيقية للعالم.

ثانيا: لا يمكن التوصل الى تعميمات عن العالم الخارجي إلا إذا استنبطت من الخيرة، واختبرت مصداقيتها من واقع الخيرة، فالمعرفة المبنية على الخيرة هي معرفة موضوعية، فالإنسان لا يستطيع أن يعرف ما لا يراه أو يلمسه أو يسمعه» (Chilcote, 1981: 62-63).

## وعلى العكس من ذلك:

ويمترض أنصار الفكر التاريخي على الفكر الوضعي على الساس أنه لا يمكن الحصول على بيانات عن الادراكات في المواقف المحايدة. فالعقل إيجابي وليس سلبيا، فهو يختار ويؤثر في الحيرة طبقا للوحي السابق. ولا يستطيع المرء أن يحده اذا كان مصدر الحيرة متواقفا مع المواقف الموضوعي للمالا. أكثر من ذلك، يمى التاريخيون أن هناك وجهات نظر متمددة عن الواقع الموضوعي وليس وجهة نظر واحدة. فأطفيقة نسبية بمعنى أنها تعتمد على النظرة المكلة المسيطرة على المرحلة أو الثقافة التي يسمى إليها الفرد. ومن ثم فالنظرات الكلية زمنية ونسبية وليست مطلقة على الماركان وليست مطلقة على الماركان وليست مطلقة على الماركان (08.1801 وليست مطلقة على الماركان (08.1801 وليست مطلقة الهنان الماركان وليست مطلقة الهنان الماركان وليست مطلقة الهنان الماركان (08.1801 وليست المطلقة الهنان الماركان (08.1801 وليست المطلقة الهنان وليست المطلقة الهنان (08.1801 وليست الهنان (0

وقد قام رونالد تشيلكوت بتحديد الأسس العامة لكل من النموذج التقليدي والتموذج الراديكالي، بغية التوصل الى معرفة الفروق النظرية الأساسية التي تفصل بينها (Chilcote, 1981 - 74).

| الخصائص          | النموذج التقليدي             | النموذج الراديكالي                                 |
|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
|                  | غير تاريخي                   | شامل                                               |
| ١ـ السمات العامة | جزئي أوكلي                   | کلي.                                               |
|                  | مجزأ                         | موحد                                               |
|                  | حدود منهجية                  | متداخل المناهج                                     |
| ٢_ وحدة التحليل  | نظام في حالة استقرار وتوازن  | دولة في حالة صراع.                                 |
| ٣۔ الهیکل        | الجماعات، تفاعلاتها وثقافتها | الطبقات، الصراع بين البرجوازيين<br>والطبقة العاملة |

وتقدمي.

السلطة لا مركزية النظام مع إرساء السلطة مركزية النظام مع اتساع وعمومية 
 عبال السلطة مورودن في وحدات متخصصة 
 موزعون على العديد من للراكز مع مركزون وموحدون 
 التنافس الجماعي في اتخاذ القرارات موقع مسيطر للسلطة واتخاذ القرار.

 تدريعي، أحادى الاتجهاء، مادى،

ثوري، متعدد الاتجاهات، مادي، انساني، يعطي الاهتمام لاحتياجات كل الأفراد.

وعليه فهناك عدة فوارق جوهرية بين النموذجين التقليدي والراديكالي تتمثل في:

بيتاز النموذج التقليدي بصبغته غير التاريخية وهذا نابع من اهتماماته ومن نظرته
الجزئية للمجتمع، ومن تركيزه على الترشيد وبالعكس فإن النموذج الراديكالي يقدم
منظورا شاملا كليا للمجتمع يركز فيه على تداخل المناهج.

بينا يركز النموذج التقليدي على الاستقرار والتوازن، يركز النموذج الراديكالي على
 الصراع القائم بين الطبقات.

٣ ـ يتصور النموذج التقليدي امكانية قيام ثقافة مدنية تبرز المشاركة والتفاعل بين
الجماعات المختلفة التي تتنافس فيها بينها على اتخاذ القرارات، بينها يقدم النموذج
الراديكالي تحليلا طبقياً للمجتمع يحدد فيه الطبقات والصراع القائم بينها بعلاقتها
بوسائل وقوى الانتاج.

 يقدم كلا ألنموذجين تحليلا للسلطة يركز فيه النموذج التقليدي على لا مركزية السلطة، بينيا يركز النموذج الراديكالى على مركزية السلطة.

بينا يركز النموذج التقليدي على التعلور التدريجي أحادي الاتجاه، يركز النموذج الراديكالي على التعلور الثوري المهتم بإشباع حاجات الأفراد (Chilcote, 1981: 74-75).

#### الخاتمة:

بعد هذا الاستعراض الموجز لنماذج تعليل السياسة وللاختلافات المنهجية والنظرية ينها يثور النساؤل الآي: أي من هذه النماذج أفضل لتحليل الظاهرة السياسية في العالم العربي والإسلامي؟ ولعل هذا يقودنا الى تساؤل آخر حول إمكانية تطبيق هذه المناهج أو بعضها في مجتمع يختلف فلسفيا، وحضاريا، ومنهجيا عن نظيره في الغرب الرأسمائي أو الشرق الاشتراكي. ترتبط نماذج التحليل السابقة بالايديولوجية الغربية بشقيها الليبرالي والاشتراكي، ولذلك فهي تعكس تصورات عقائدية وفلسفية تتلامم والأوضاع الاجتماعية والسياسية في المجتمع الغربي.

هناك من الناحيةالنظرية تناقض جذري بين الأسس التي تقوم عليها المجتمعات العربية والإسلامية وبين الأسس الغربية المادية. ترتكز نماذج التحليل الغربية على أسس فلسفية مشتركة منها أن:

 الوجود المعتبر علميا وعقليا هو الكون الحسي المترامي الأطراف أو الطبيعة . . . وكل ما سواه إما أن تنكر هذه الفلسفة وجوده أصلا، وإما أنها ترى إغفاله وإهماله واعتباره كان لم يكن .

٢ ـ الاقتصار في الوصول الى الحقائق. . على المنهج الحسى النجريبي.

ينكار وجود الإله الخالق كتتيجة انتصور الوجود الذي آخلت به الفلسفة الغربية.
 وهذا ما أخدت به الفلسفات المادية الإلحادية كالماركسية، أو إغفال وجوده، وإقصاء
 تدخيله على الأقل. كما فعلت بعض الفلسفات الموصوفة بالمقلية.

 إنكار كل طريق للمعرفة غير طريق المنهج الحسي والتجريبي كطريق الوحي والنبوة (الممارك، ١٤٥٠هم. ٧٢ - ١٦٨).

إضافة الى ذلك، تقدم النظريات الغربية تصورا ماديا للحياة وتبني أسسها الفلسفية على تراكمات ثقافية وحضارية تؤمن بالوضعية والنسبية التي تناقض المنطلقات الفكرية للمجتمع الإسلامي. يحدد ستالين في كتاب المادية الدياليكتيكية أسس النسبية الاجتماعية بقدله:

ان كل نظام اجتماعي وكل حركة اجتماعية في التاريخ لا ينبغي الحكم عليها من ناحية «العدالة الأبدية» أو من ناحية أي فكرة أخرى مفررة سلفا . . . بل ينبغي لنا أن نبني حكمنا على أساس الظروف التي ولدت هذا النظام وهذاه الحركة الاجتماعية . . . ان نظام الرق يكون في الظروف الحاضرة خرقا وبدعة مضاة للطبيعة ، ولكن نظام الرق في ظروف المشاعية البدائية الأخذة بالانحلال ، هو حادث مفهوم ومنطقي (قطب، ١٤٠٣) . ٧٧٧

ويضيف ستالين بأنه «إذا صبح أن العالم يتحرك ويتطور دائيا وأبدا، وإذا صبح أن اختفاء الفديم ونشوء الجديد هما قانون التطور، أصبح من الواضح أن ليست هناك أنظمة اجتماعية ثابتة غير قابلة للتغيير. . . ، (قطب، ١٤٧٣هـ ٢٧٨).

أما المذهب العقلي أو الوضعي فيركز على:

دان تحصيل الإنسان للحقائق الكونية ومعرفته بها لا يكون إلا بالتجربة الحسية وحدهًا، ومعنى ذلك أن الحسّ المشاهد لأغيره هو مصدّر ألمرفة الحقيقية البقينية، ففي العالم الحسي تكمن حقائق الأشياء. أما انتزاع الممرفة نما وراء الظواهر الطبيعية الحسية، والبحث عن العلة في هذا المَجَالُ، فَامْرُ يُجِبُ أَنْ يَرْفَضَ. وَجَهَّذَا تَكُونَ كُلِّ نَظْرِيةً أَو كُلِّ فَكَرَةً عَنَّ وجود إله طابع الحقيقة فيها وراء الحس نظرية أو فكرة مستحيلة (قطب، ٣٠٤١هـ: ٢٢٢-٣٢٢).

يتضح من التحليل السابق أن استيراد نماذج التحليل الغربية يعني بالضرورة تقبل الأسس الفكرية والعقائدية التي تقوم عليها والتي تؤدي في النهاية الى خلق تبعية فكرية وسياسية، واقتصادية في دول العالم الثالث، وتتمثل هذه التبعية في تبني مجموعة الأفكار، والمفاهيم، والمناهج السائدة في المجتمعات الغربية، والى التركيز على المنهجية الغربية ليس فقط في البحث عن وسائل تحليل جديدة ومتطورة، بل في تبنى الأسس الفلسفية الغربية والعمل على تطبيقها في مجتمع يختلف كلية عن نظيره في الغرب.

#### المسادر العربية

وأصول علوم السياسة. علم أصول السياسة: دراسة منهجية، الاسكندرية، المكتب المصرى الحديث للنشر، الطبعة الرابعة.

\_ عبدالمطي، ع، ومحمد، ع. م.

«السياسة بين النظرية والتطبيق». الاسكندرية، دار الجامعات المصرية. 1977 ـ قربان، م.

1477

«المنهجية السياسية. بيروت دار العلم للملايين، الطبعة الثانية. ـ قطب، م.

مذاهب فكرية معاصرة. بيروت دار الشرق. -41214 - المبارك، م.

وبين الثقافتين الغربية والاسلامية. بيروت، دار الفكي -418+4

ـ مهنا، م. ن.

ومدخل الى النظرية السياسية الحديثه، دراسة نقدية، الاسكندرية، المبثة 1941 العامة للكتاب.

المصادر الأجنية:

#### Chilcote, R.C.

1981 Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm, Boulder, Colorado: Westview Press.

#### Dahl, R.A.

1963 Modern Political Analysis, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.

#### Dahl, R.A.

1969 "The behavioral approach in political science." in J. Gould and V.V. Thursby (Eds.), Contemporary Political Thought; Issues in Scope Value and Direction, New York: Holt, Rinehart and Winston,

#### Easton, D.

1965 A Framework for Political Analysis, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice

#### Easton, D.

1969 "The new revolution in political science." American Political Science Review LXII (December).

#### Effrat. A.

1972 "Power to the paradigms: an editorial introduction." Sociological inquiry XLII.

#### Greenstein, F.I. and Polsby, N.W. (Eds.)

1975 Handbook of Political Science, Vol. 1 Political Science; Scope and Theory. Massachusetts: Wesley Publ. Co.

#### Hass. M.

1970 "The rise of science of politics." in M. Hass and H.S. Kariel (Eds.). Approaches to the Study of Political Science, Scranton Pennsylvania: Chandler Publ. Co.

#### Hass, M. and Becker, T.L.

1970 "The behavioral revolution and after." in M. Hass and H.S. Kariel (Eds.), Approaches to the Study of Political Science, Scranton Pennsylvania: Chandler Publ. Co.

#### Kariel, H.S.

1970 "Normative theory." in M. Hass and H.S. Kariel (Eds.) Approaches to the Study of Political Science, Scranton Pennsylvania: Chandler Publ. Co.

Kirn, M.E.

1977 "Behavioralism, post-behavioralism and the philosophy of science; two houses, one plague." The Review of Politics 39 (January).

Kuhn, T.

1977 The Structure of Scientific Revolution (2nd ed.) Chicago: University of Chicago Press

Miller, E.F.

1972 "Positivism, historicism and political inquiry." American Political Science Review LXVI (September)

Reid, H.G. and Yanarelia, J.

1975 "Political science and the post-modern critique of scientism and domination." The Review of Politics 37 (3).

Varma, S.P.

1975 Modern Political Theory: A Critical Survey, Charibad, India: Vikas Publ. Co..

|             | 000000000000000000000000000000000000000                                        |    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
|             | الاصدارات الخاصة لمجلة العلوم الأجتماعية                                       |    |
| 00000000000 | تملن دمجلة العلوم الاجتماعية، عن توفر الاصدارات الخاصة الثالية:                |    |
|             | ١ ـ فلسطين                                                                     |    |
|             | ٢_ القرن الهجري الحامس عشر                                                     |    |
|             | ٣- ألمالًم العربي والتقسيم الدولي للعمل<br>٤- النضج الخلقي عند الناشئة بالكويت |    |
|             | <ul> <li>النفج الخلقي عند الناشئة بالكويت</li> </ul>                           |    |
| ä           | ್ಲ್ ಷ್                                                                         |    |
|             |                                                                                |    |
|             | سمر العدد ديتار كويتي وأحد                                                     |    |
| =-          | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        | 30 |

# دراسترفاعليت اتخاذ القرار بواسطت مجموعات رحال الادارة العلت اوالوسطى في الشركات الساهمة الكويتية عليلة .

حامد أحمد بدر قسم إدارة الاعمال ـ جامعة الكويت

باستطلاعنا للبحوث والكتابات في مجال اتخاذ القرارات الادارية نجد أن هناك البحوث والكتابات الكثيرة عن اتخاذ القرارات الفردية، بواسطة أحد المديرين من عدة نواح، مثل كيفية اتخاذ القرار الفردية، الجوانب النفسية في عملة الخوات المخافة القرارات في علاات الانشطة المختلفة المعلية اتخاذ القرارات في علاات الانشطة المختلفة المسلوع. كما نجد بعض البحوث تمالح مراحل اتخاذ القرارات وقطيقاتها في أنشطة معينة، أو المماكل أتخاذ القرارات وقطيقاتها في أنشطة معينة، أو الديجرافية والنواحي القانونية والنبطيعية بعض مجموعات اتخاذ القرارات في المنظمات مثل المديحرة بعنة المدين، والملجان المختلفة بمنظمات الأصال. وهذا البحث ليس ليس مجالة الموضوعات، ولكنه يركز على فعالية النواح المحالية في الشعامة الكويتية. على المركات المساهمة الكويتية.

وترجع أهمية دراسة ذلك الموضوع إلى أن معظم الفرارات المهمة مثل قرارات تحديد أهداف المنظمة وتعديلها، وقرارات وضع السياسات الادارية العامة للشركات المساهمة الكويتية، وكذلك سياسات الأنشطة المالية، الانتاجية، التسويقية، الأفراد، سياسات البحوث، وكذلك القرارات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للشركة والتعديل فيه، سياسات البحوث، وكذلك القرارات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للشركة والتعديل فيه، مجموعات رجال الادارة العليا أو الوسطى مثل مجلس الادارة، لجنة المديرين، الجنة التخطيط، لجنة مشتون الأفراد، لجنة المحوث والتطوير (29-28-27) (Sieliner & Minor, 1977: 29-30) وما لم يكن القرار فمالاً في تلك المجالات فقد تتحمل الشركة تكلفة وخسائل فاحدة كان يكن يجنبها لو عملت الادارة الحواد فقائلة المخالفة الوقت الذي عادة يستغرق في

اجتماعات المديرين من أجل أتخاذ القرار غالبا ما تكون مرتفعة عا يستلزم ضرورة الاهتمام بأن تكون جلسة اتخاذ القرار جلسة ذات فاعلية . فقد وجد في إحدى الدراسات ، أن تأخر مجموعة من رجال الادارة العليا في إحدى الشركات الأمريكية في البدء الفعلي لجلسة اتخاذ القرار لمدة نصف ساعة قد كلف الشركة ٥٠٥ دولار . وفي إحدى الدراسات الأخرى ، أظهرت أن تكلفة الدقيقة الواحدة لجلسة اتخاذ القرار بواسطة رجال الادارة العليا تكلف ٥٠ دولاراً (مبدالحليم ، ١٩٨٤ . ١٥٠) . كما أنه في إحدى الدراسات تبين أن مديري الادارة العليا والادارة الوسطى يقضون في المتماعات من أجل اتخاذ قرار (عبد الحليم ، ١٩٨٤ . ١) . وأظهرت إحدى الدراسات أن ٥٠٪ من المديري بشعرون أن حوالي نعمف وقت المتاب المتاب

وسوف يتناول هذا البحث تحديد نطاق الدراسة ، الغرض من هذه الدراسة ، افتراضات البحث، طريقة البحث . يلي ذلك إعطاء بعض المعلومات الوصفية عن مجتمع الدراسة ثم استعراض لتتاتج الدراسة وتحليلها بقصد معرفة مدى صحة الافتراضات التي وضعت لهذا البحث بخلاصة لتتاتج الدراسة والتوصيات التي يقترحها الباحث من أجل فاعلية اتخاذ القرار بواسطة مجموعات رجال الادارة العليا والوسطى في الشركات المساهمة الكويئة .

#### نطاق الدراسة:

## تمت هذه الدراسة في ظل المحددات التالية:

انها ركزت على دراسة فاعلية اتخاذ القرار بواسطة رجال الادارة العليا وبعض رجال الادارة المليا وبعض رجال الادارة الموسطى ، ويرجع السبب في ذلك إلى أن مجموعات اتخاذ القرارات غالبا ما تضم هؤلاء الأفراد، هذا علاوة على أهمية القرارات التي تتخذ بواسطة هؤلاء الأفراد. وبالتحديد مجموعات اتخاذ القرارات في هذه الدراسة عادة يشترك فيها رئيس مجلس الادارة ، العضو المنتدب، نائب العضو المنتدب، المدير العام ، نائب العضو المنتدب، المدير العام ، ومديرو الادارات الرئيسة في الشركات المساهمة الكويتية .

كها أن الدراسة تمت على فعالية اتخاذ القرارات بواسطة مجموعات هؤلاء المديرين في الشركات المساهمة الكويتية المقفلة، الشركات المساهمة الكويتية المقفلة، وذلك لأن هذه الشركات تمثل أكبر الشركات الكويتية كها أنه يوجد بعض السهولة في جم البيانات منها، وإمكانية الحصول على إطار لمجتمع مديري الادارات العليا والادارات التنفيذية في هذه الشركات. وعدد هذه الشركات حسب نشرة وزارة التجارة والصناعة هو 20 شركة.

كما أن الطابع المميز هذه الدراسة هو الدراسة الميدانية التحليلية وليست الدراسة النظرية الفكرية، حيث إن هذا النوع من الدراسة في هذا الموضوع لم يسبق تناوله في بحث ميداني سابق هذا البحث على الأقل في العالم العربي بوجه عام وفي دولة الكويت بشكل خاص. كها أن الدراسة الميدانية تكتشف المشاكل الفعلية في عملية اتخاذ القرارات بواسطة بجموعات رجال الادارة العليا والوسطى في تلك الشركات، وبالتالي إمكانية الاستفادة الفعلية من نتائج هذه الدراسة.

#### الغرض من الدراسة:

هو معرفة الفعالية الحالية لاتخاذ القرار بواسطة مجموعات رجال الادارة العليا والوسطى في الشركات المساهمة الكويتية، ويبان ما إذا كان به نواحي قصور معينة سواء من ناحية التخطيط اللازم قبل جلسة اتخاذ القرار أو من ناحية طريقة إدارة الجلسة من أجل اتخاذ القرار كيا المخالة . كما أن البحث يهدف إلى تقديم اقتراحات لعلاج بعض نواحي القصور في عملية اتخاذ القرار بواسطة مجموعات الادارة العليا والوسطى إن وجدت وذلك من أجل رفع فاعلية اتخاذ القرار في الشركات المساهمة الكويتية .

## افتراضات المدراسة:

لتحقيق غرض الدراسة وضع الباحث عدة افتراضات، وقد تم وضع هذه الافتراضات بناء على الدراسة الفكرية التي قام بها الباحث غذا الموضوع (بدر، ١٩٨٥ : ٢٠٥٥٣)، علاوة على ملاحظاته ومقابلاته مم بعض رجال إدارة الشركات المساهمة الكريتية لأخذ معرفة ممينة عن طبيعة وكيفة اتخذا القرارات بواسطة بجموعات رجال الادارة العليا والوسطى في تلك الشركات. وحتى يمكن معرفة نواحي القصور في عملية اتخاذ القرار وتقديم ترصيات لملاجها أن وجدت وضع بحموعة في مرحلة الاعداد بخلسة اتخاذ القرارات يقاسطة اتخاذ القراران بواسطة بحموعات معرفة فاعلية عملية الخاذ القرارات بواسطة اتخاذ القرارا نفسها. وبدراسة هده الافتراضات تتمكن من معرفة فاعلية عملية الخاذ القرارات بواسطة بحال الادارة العليا والوسطى في الشركات المساهمة الكويتية. فالافتراضات من الأول حتى الخامس تقيس مدى ضرورة اتخاذ القرار بواسطة بحموعات رجال الادارة العليا والوسطى ونوع القرارات التي ينبغي أن تتخذ بواسطة بحموعات رجال الادارة العليا والوسطى وتلائل من التخطيط الكفء والافترات الخداد السليم بواسطة بحموعات رجال الادارة العليا والوسطى وتلائل من التخاف الخدارات العادر العليات الخدادة السليم وتذلك منى التخطيط الكفء والافتراض الحادي عشر فتقيس مدى كفاءة إدارة جلسات اتخاذ القرارات وهله الافتراضات، هي:

ان معظم رجال الادارة العليا والوسطى في الشركات الساهمة الكويتية يرون أن القرارات المتخذة بواسطة مجموعة منهم أفضل من أنخاذ نفس القرارات بواسطة فرد من رجال الادارة. وأنه من المتوقع أن يكون السبب في ذلك أن معظم رجال الادارة العليا والتنفيذية يرون أن القرارات المتخذة بواسطة مجموعة أفضل من القرارات المتخذة بواسطة فردحيث أنها أكثر دقة وموضوعية، تتناول المشكلة في عدة اتجاهات، يمكن فيها الحصول على معلومات أكثر ومتنوعة مما يجعل القرار أكثر دقة، كيا أن المشتركين في إنخاذ القرار يكونون

أكثر فهما للقرار الذي اشتركرا في اتخاذه نما لو اتخذه شخص آخر، كما أن اشتراكهم في عملية اتخاذ القرار يجعلهم أكثر التزاما لتنفيذ هذا القرار. وهذا الافتراض يتفق مع معظم نتائج الأبحاث التي تمت على المقارنة بين القرار بواسطة مجموعة والقرار بواسطة فرد(بدر، 14.0 : ٢-د/٥).

- ان القرارات المتخذة بواسطة مجموعات رجال الادارة العليا والوسطى في الشركات المساهمة الكويتية غالبا تكون قرارات غير روتينية ، أي أنها تتملق بموضوعات أو مشاكل تواجه الشركة ذات طبيعة استراتيجية أو ذات تأثير كبير على الشركة ، كها أنها ليست روتينية متكررة مثل القرارات المتعلق بتجديد وتطوير أهداف الشركة وسياسات إعادة تشكيل الميكل التنظيمي ، أنخذاذ قرارات تحديد استراتيجيات فتح أسواق جديدة أو إدخال أو إسقاط متتجبات تتجها الشركة ، أما القرارات المتعلقة بتنفيذ برامج وخطط وسياسات تم وضعها والقرارات المتعلقة بتنفيذ العمل اليومي للادارة الوسطى والإدارة المباشرة فليس هناك ضرورة أن تؤخذ بواسطة مجموعات من المديرين لسرعة التنفيذ ولعدم حاجتها لذلك.
- ٣- أنه في الغائب لا يوجد في جلسة اتخاذ القرارات أعضاء من الخارج غير رجال إدارة المنظمة ، وإذا تمت الاستمانة ببعض الأفراد في الخارج ففي حدود ضيقة وفي المرات التي يستلزم فيها اتخاذ القرار ضرورة الاستعانة بالفراد من الحارج فقط.
- ٤- أن حجم تجموعة اتخاذ القرار المكونة من رجال الآدارة العليا أو التنفيذية في الغالب يتراوح بين خسة إلى سبعة أشخاص، ويرى رجال الادارة العليا والوسطى أن ذلك الحجم مناسب لفاعلية اتخاذ القرار بواسطة مجموعة.
- أن التجهيزات والاعداد لجلسة اتخاذ القرار يوجد به بعض القصور وخاصة فيها يتعلق بميعاد وصول أجندة الاجتماع قبل الجلسة بمدة كافية، مدى توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الاعضاء الجلسة قبل انعقاد الجلسة بمدة كافية، التحديد الدقيق لمكان ووقت ومدة جلسة اتخاذ القرارات، تجهيز غرفة جلسة اتخاذ القرار بما يلزم للمناقشة واتخاذ القرار أثناء الجلسة، ومدى التسجيل الدقيق لما يتم خلال جلسة اتخاذ القرار.
- أنه يوجد بعض القصور عند قيام قائد جلسة اتخاذ القرار بأدواره أثناء الجلسة. وقد يكون هذا: القصور في أدوار، مثار:
  - أ .. عدم تدخله بدرجة كبيرة ليمنع سيطرة أحد الأعضاء على النقاش.
- ب ـ علَّم تشجيعه بدرجة كبيرة الآعضاء على تقديم أفكارهم أثناء الجلسة بصرف النظر عن جودتها أو شكلها.
- جـــ أحيانا يسيطر القائد نفسه على جلسة اتخاذ القرار مما يقلل من مساهمة الأعضاء في عملية اتخاذ القرار أثناء الجلسة.
- د\_أحيانا لا يسمح للرأي المعارض أو رأي الأقلية بالظهور وبالمناقشة بشكل كامل مثل رأي الأغلبية .

هـ ـ قد لا يتدخل لمنع أو تقليل الجدال الجانبي بين عضوين أو أكثر. و ـ قد لا يعمل على إرجاع المناقشة أثناء الجلسة إلى الموضوع الأساسي إذا خرجت عنه لموضوعات فرعية، وإذا حدث ذلك يكون متأخرا.

موصوف عربيه، وإما عنك تنك يعنون مناحر. ز ـ أحيانا لا يمنع مقاطعة بعض الأعضاء بعضهم لبعض أثناء جلسة اتخاذ القرار.

المجموعة الخاذ القرار غالبا غاترا الاقتراح الأصلح للمنظمة بصرف النظر عن صاحب
 الاقتراح ومستواه الادارى بالنسة للإعضاء الاخوين.

أن المجموعة غالبا ما تضمّعه على بعض أفرادها لتبني وجهة نظر غالبية الأعضاء وذلك في
 حالة اختلاف رأيم عن رأي غالبية أعضاء الجلسة. وأن هؤلاء الأفراد غالبا ما يوافقون
 على رأى الغالبية ولكن دون اقتناع كامل.

 إنه أثناء انعقاد جلسة اتخاذ الغرار غالبا ما يخرج نقاش مجموعة اتخاذ الغرار عن الموضوع الرئيسي عمل اتخاذ الغرار. وهذا يقلل من فاعلية إتخاذ الغرار بواسطة مجموعة رجال الادارة العليا والوسطى في الشركات المساهمة الكويتية.

 أنه في حالة اختلاف آراء أعضاء جلسة اتخاذ القرار بخصوص موضوع معين أو مشكلة معينة غالبا ما ينتهي القرار بأخل رأي الأغلبية أو يتم اتخاذ قرار وسط يستجيب لمعظم الأراء ولكرز بشكل غير كامل.

١١ أن الطريقة العادية لاتخاذ القرار بواسطة مجموعة هي الطريقة التي تستخدم دائيا أثناء جلسة اتخاذ القرارات ونادرا ما تستخدم الطرق الاخرى مثل طريقة دلفاي، طريقة التفجير اللهني، وطريقة المجموعة الاسمية.

#### طريقة البحث:

بحتمع الدراسة هو رجال الادارة العليا والادارة الوسطى في الشركات المساهمة الكويتية ذات الاكتتاب العام. ويدخل في رجال الادارة العليا والوسطى رئيس مجلس الادارة، العضو المنتبب، العضو المنتبب، العضو المنتبب، العضو المنتبب العضو المنتبب العضو المنتبب العضو المنتبب العضو المنتبب المدير العام، مديرو الادارت الرئيسة في هذه الشركات. وقد بلغ عدد مفردات مجتمع الدراسة ١٧٥ مفردة. وهذا العدد يمثل مجتمع حجال الادارة العليا والادارة الوسطى لـ ٣٠ شركة مساهمة كويتية ذات الاكتتاب العام والتي يبلغ عددها مع شركات المساهمة الكويتية والمناتب المناتب المناتب التي أخذت في الدراسة تعتبر أكبر الشركات المساهمة الكويتية من ناحية رأس المال وحجم العاملين ونطاق الإعمال، وذلك عبب عمينيف وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت، والجدول رقم ١ يظهر الشركات المختارة في الدراسة وعدد رجال الادارة والصناعة في دولة الكويت، والجدول رقم ١ يظهر الشركات المختارة في لكل شركة. ووزعت استمارات الاستقصاء ورأس المال المكتتب في لكل شركة. ووزعت استمارات الاستقصاء على مغردات المجتمع وهي ١٦٥ مفردة في لكل شمكارات بواسطة القابلة الشخصية فولاء المدين في شركامهم، وتركت تلك الاستمارات الاستمارات المخصوبية في شركامهم، وتركت تلك الاستمارات الاستمارات المناتبة للاستمارات المناتبة للاستمارات المناتبة للاستمارات المناتبة الاستمارات المناتبة بالنطيقون، حيث أن هناك بعض الاستمارات المناتبة للاستمارات المناتبة للاستمارات المناتبة للاستمارات المناتبة للاستمارات المناتبة الاستمارات المناتبة التراتبة المناتبة الاستمارات المناتبة الاستمارات المناتبة الاستمارات المناتبة الاستمارات المناتبة الاستمارات المناتبة المنا

مرة. وتمكن الباحث من الحصول على ٦١ استمارة مستوفاة الاجابة الصحيحة، تمثل ٤٩٪ من مجتمع الدراسة. واعتبرت هذه النسبة مقبولة علميا وخاصة أن الاستمارات وزعت على جميع مفردات مجتمع الدراسة وهي ١٣٥ مفردة.

ولقد جمعت البيانات باستخدام قائمة استقصاء صممت للحصول على بيانات لدراسة فروض البحث. وقد اختبرت صلاحية الاستمارة قبل توزيعها على مفردات المجتمع بواسطة توزيعها على خس من مفردات المجتمع ، وأجري بعض التعديل البسيط في صياغة بعض الأسئلة حتى تكون الأسئلة أكثر وضوحا. والاستمارة المستخدمة في جمع البيانات توجد في ملحقات هذا البحث.

وبعد مراجعة الاستمارات الصحيحة والمستوفاة، تم ترميز الأسئلة التي بالاستمارات وتبويب وتصنيف البيانات من أجل استخراج البيانات الاحصائية المطلوبة وذلك باستخدام الكمبيوتر بصفة أساسية ومعاونة المساعد العلمي للباحث بصفة عامة.

جدول (١) أسياء الشركات التي تمثل مجتمع المدراسة ورأس مالها وعدد رجال الادارة المرسل إليهم قوائم الاستقصاء

| عدد رجال الادارة<br>المرسلة إليهم<br>قوائم الاستقصاء | رأس المال   | اسم الشركة                  | رقم<br>مسلسل |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| ٤                                                    | Y1,A1Y,4.V  | بنك الكويت الوطني           | 1            |
| ۸ .                                                  | 10,977,700  | ناقلات النفط الكويتية       | ۲            |
| ۳ .                                                  | 71,191,200  | البنك التجاري الكويتي       | ٣            |
| ,                                                    | 4,147,000   | الكويت للتأمين              | ٤            |
| ٤                                                    | 73.,,       | البترول الوطنية الكويتية    | ٥            |
| ٧                                                    | 14,000,000  | بنك الخليج                  | - 7          |
| ٥                                                    | 19, 4.4,084 | الصناعات الوطنية            | ٧            |
| ٣                                                    | 7,,         | مطاحن الدقيق الكويتية       | ٨            |
| ٤                                                    | ٦,٠٠٠,٠٠٠   | الخليج للتأمين              | ٩            |
| 0                                                    | 7.,,        | المواصلات الكويتية          | 1.           |
| ٥                                                    | 77,,        | صناعات الكيماويات البترولية | 11           |
| ١ ١                                                  | 1,4.4,77.   | الكويتية للأغذية            | ١٢           |
| ٦                                                    | 17,000,000  | البنك الأهلي الكويتي        | 17"          |

| 170 |             | المجمسوع                       |     |
|-----|-------------|--------------------------------|-----|
| ٩   | ۹,۸٤٣,۸٤٠   | بيت التمويل الكويتي            | ۳٠  |
| ۲   | 7,477,198   | وربة للتأمين                   | 44  |
| 1   | ٧,٨٩٩,٠٠٠   | إطارات الكويت                  | YA  |
| ٥   | 10,750,070  | المنتجات الزراعية الغذائية     | YV  |
| ٥   | 17,,        | صناعة الميلامين                | 77  |
| ٣   | 17,984,997  | بنك برقان                      | 40  |
| ٤   | ٦,٧٥٠,٠٠٠   | صناعة الأدوات الصحية           | 3.7 |
| ٥   | ۸,۷٥٦,٥٠٦   | الكويتية المتحدة للدواجن       | 77  |
| ٣   | 7.,,        | بناء وإصلاح السفن              | 77  |
| ٥   | 14,007,000  | نقل وتحجارة المواشى            | 11  |
| ٤   | 77,777,727  | الدولية للاستثمار              | ۲۰  |
| ٧   | 0,7.1,87.   | الوطنية لصناعة وتجارة السيارات | 19  |
| ٤   | 17,747,077  | الوطنية العقارية               | 1.4 |
| ٥   | 77,,        | العقارات المتحدة               | ۱۷  |
| ٤   | 174,117,3   | مخازن وصناعة التبريد           | 17  |
| ٤   | YY,4AA,+1+  | عقارات الكويت                  | 10  |
| ٥   | 18,077, *** | بنك الكويت والشرق الأوسط       | 18  |

المصدر: وزارة التجارة والصناعة ـ إدارة الشركات والتأمين.

## بيانات وصفية عن مجتمع الدراسة:

الجدول رقم ٢، يظهر تقسيم رجال الادارة العليا والوسطى في مجتمع الدراسة من المسركات المساهمة الكويتية ذات الاكتباب العام على أساس الوظيفة. من الجدول يتين أنه يوجد في مجتمع الدراسة (٢٦ مفردة)، منهم ٧, ١٩٪ رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب ٢٣, ٣٪ مضو منتدب ٤, ٢٨٪ منتب ١٦, ٤٪ مدير عام ، ٢٠٪ مدير إدارة ، ٢٠٪ نائب عضو منتدب ٢٠. ٨. ٨. مدير عام ، ٢٠٪ مدير إدارة ، ١٦. ١٤٪ نائب المدير العام . ومن هذه النسب نلاحظ أن عدد مفردات المديرين في كل وظيفة والداخلين في الدراسة لمجتمع الادارة العليا والوسطى في تلك الشركات .

ويشترك رجال الادارة العليا والوسطى في هذه الشركات في شكل أو آخر من أشكال مجموعات اتخاذ القرارات، فيشترك 7.0٪ من هؤلاء الملديرين في قرارات مجلس الادارة، 4.۸ منهم يشترك في لجنة من اللجان، و5.3٪ يشتركون في مجموعة اتخاذ القرار. وهناك نسبة كبيرة منهم تشترك في اتخاذ قرارات في أكثر من مجموعة ، حيث أن ٢ , ٣٦٪ من رجال الادارة يشتركون في مجلس مجموعة مجلس الادارة ولجنة من اللجان ومجموعة اتخاذ قرار. كيا أن ٨٪ منهم يشتركون في مجلس الادارة وكذلك في لجنة من اللجان، ٩ ,٧٧٪ يشتركون في لجنة من اللجان ومجموعة اتخاذ قرار (جدول وقم ٣).

جدول (٢) تقسيم رجال الادارة العليا حسب الوظيفة

| النسبة المثوية | التكرارات | الوظيفة .                        |
|----------------|-----------|----------------------------------|
| %19,V          | 17        | رثيس مجلس الادارة والعضو المنتدب |
| %4,4           | Y         | العضو المنتدب                    |
| Z17,£          | 1.        | نائب العضو المنتدب               |
| 74 A           | ٦         | المدير العام                     |
| 7,77,9         | 18        | مدير إدارة أ                     |
| 7,47,4         | 18        | نائب المدير العام                |
| %1,v           | 1         | العضو المنتدب والمدير العام      |
| % <b>r</b> ,r  | ۲         | أشوى                             |
| 7.1            | 71        |                                  |

جدول (٣) تكرارات أشكال مجموحات اتخاذ القرارات التي يشترك فيها رجال الادارة العليا في الشركات المساهمة الكويتية

| النسبة المثوية | التكرارات | شكل مجموعة اتخاذ القرارات<br>التي يشترك فيها المديرون |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| 7,7,0          | ٤         | مجلس الادارة                                          |
| 7,4,4          | ٦         | لجنة من اللجان                                        |
| 7.8,9          | ٣         | مجموعة اتخاذ قرار                                     |
|                |           | مجلس الادارة، لجنة من اللجان،                         |
| 7,77.          | 44        | مجموعة اتخاذ قرار.                                    |
| %A, Y          | ٥         | مجلس الادارة ولجنة من اللجان                          |
| 7,8,9          | ٣         | مجلس الادارة ومجموعة اتخاذ قرار                       |
| 7,77,4         | 17        | لجنة من اللجان ومجموعة اتخاذ قرار                     |
| 7,1,7          | 1         | لم يجب                                                |
| 7111           | 11        |                                                       |

#### نتائج الدراسة وتحليلها:

إن نتاتج الدراسة وتحليلها تهدف إلى استعراض التناتج المتعلقة بافتراضات البحث وهل هذه المنتراضات البحث وهل المنتج اثبتت صحة الافتراضات أم لا. وكيا سبق القول إن هذه الافتراضات تقيس مدى فاعلية اتخذ القرارات بواسطة مجموعات رجال الادارة العليا والمرسطى في الشركات المساهمة الكويتية. حيث إن الافتراضات من الأول حتى الحاسم تقيس مدى فاعلية التخطيط لجلسة اتخذ القرار بواسطة مجموعات رجال الادارة، والافتراضات من السادس حتى الحادي عشر تقيس مدى فاعلية اتخادي عشر تقوراره على فاعلية المادة القدارات بأداره ملسة اتخذذ القرارات ومدى فاعلية قيام أعضاء جلسات اتخذذ القرارات بأدارهم أثناء الحلسة.

#### مدى المضرورة لاتخاذ القرارات بواسطة مجموعات من رجال الادارة:

كان من الضروري معرفة رأي مجموعات رجال الادارة العليا والوسطى في الشركات المساهمة الكويتية عن ضرورة اتخاذ بعض القرارات بواسطة مجموعات أفخاذ القرارات التي يشترك فيها. وهل هم يفضلون اتخاذ القرارات من خلال هذه المجموعات أو أتهم يفضلون اتخاذها بشكل فردي. وقد وضع المباحث الاقتراض الأول الذي يفترض أن رجال الادارة العليا والوسطى في تلك الشركات يفضلون اتخاذ هذه القرارات داخل مجموعات أكثر من أتخاذها بواسطة في تتناول المشكلة من عدة اتجاهات، وذلك لأن القرارات داخل المجموعات أكثر من أتخاذها والمجموعة عما يجمل القرار أدق، كما أن شراكتهم في عملية أتخاذ القرارات تزيد من فهمهم للقرار هذا على معلومات أكثر ومتنوعة داخل المجموعة عما يجعل القرار أدق، كما أن شراكهم في عملية أتخاذ القرارات تزيد من فهمهم للقرار وجهت الأسئلة من السؤال الرابع حتى السؤال الثامن في قائمة الاستقصاء للحصول على متاتج لهذا الافتراض.

والجدول رقم \$ يظهر أن ٢, ٣٩٪ من رجال الادارة العليا والوسطى يرون أن اتخاذ القرار بواسطة المجموعة أكثر دقة وموضوعية ويرون أن ذلك صحيح تماما، كيا أن ٧, ٥ ٥٪ من رجال الادارة يرون أن ذلك صحيح تماما، كيا أن ٧, ٥ ٥٪ من رجال الادارة يرون أن القرار بواسطة مجموعة أكثر دقة من القرار بواسطة فود. في حين أن ٩, ٤٪ من رجال الادارة يرون أن القرار بواسطة تجموعات التي اشتركوا فيها يكتهم من تناول ٥, ٥ ٥٪ من رجال الادارة يرون أن القرار بواسطة المجموعات التي اشتركوا فيها يكتهم من تناول أنكلة من علة أنجاهات وذلك صحيح تمامك ٧ ٧. ٨٪ منهم يرون أن ذلك صحيح تماباً ١. ٢٤٪ من من اتجار المشكلة من علة أنجاهات وذلك صحيح تمامك ٧ ٧٪ منهم يرون أن ذلك صحيح تماباً ١. ٢٤٪ من من تناول أم ٢٠٠٪ من القرار بواسطة فرد وذلك صحيح تماباً على الاقل. ويظهر جدول ٤ أيضاً أن ٥ . ٨٨٪ (٥٠ ٪ ٠ . ٥ ٢ ٪) من مؤلاء المديرين يرون أن المجموعات التي يشتركون فيها لاتحاذ أقرار بواسطة فرد وذلك صحيح تماباً على القرار بواسطة فرد وذلك صحيح تماباً عن من عناباً من مؤلاء المديرين يرون أن المجموعات التي يشتركون فيها لاتحاذ صحيح تماباً القرار بواسطة فرد وذلك صحيح تماباً الكفران المجموعات التي يشتركون فيها لاتحاذ صحيح تماباً القرار بواسطة فرد وذلك عملومات اكثر ومتنوعة عنه عند اتخاذ القرار بواسطة فرد وذلك صحيح تماباً ان ذلك غير صحيح بالمرة.

جلمول (٤) . رأي رجنان الادارة العليا في الشركات المساهمة الكويتية في القرارات بواسطة مجموعة مقارناً بالقرار الفردي

|                         | 7,80,9    | 13%         | 0,1%                 | ٧,١٪            | 7, 2, 9,                  | *     |
|-------------------------|-----------|-------------|----------------------|-----------------|---------------------------|-------|
| زيادة الالتزام بالتنفيذ | ۸×        | Yo          | ~                    | _               | 7                         | 11    |
| رجال الادارة            | , o • , v | ۸, ۳۲٪      | 7.11,8               | ٧,١٪            | A 4.1/.                   |       |
| فهم أكثر للمشكلة بواسطة | 17        | ٧٠          | *                    |                 | ~                         | 1     |
| أكثر                    | /09 -     | 0, 44.7     | 7,1,7                | 7,1,V           | 7,7,7                     | //    |
| يكن الحصول على معلومات  | 7         | ٨١          | 3                    | 1               | ۲                         | 11    |
| اتجامات                 | 7,00,Y    | A. A.A.     | 7.74                 | منو             |                           |       |
| يتناول المشكلة من علمة  | 7.5       | 77          | ~                    | ~               | Jr.                       | 1     |
|                         | 1, 84%    | 7,00,V      | /,s,/                | 7,5,9           | ţ.                        |       |
| أكثر دقة وموضوعية       | ž         | 3.4         | nd.                  | -16             | Ž.                        | -     |
| بواسطة مجموعة القرار    |           | ,           | G.                   |                 |                           |       |
| متعر المفصل             | £ 3       | ارا<br>در ا | محيح احبانا عير صحيح | عان<br>متر مسمئ | مير صعيع الجموع<br>بالمرة | الجسئ |
|                         |           |             |                      |                 |                           |       |

كما أن ٨٣,٦٪ (٨, ٥٠) / ٣٣,٨٪ من رجال الادارة يرون أن المجموعات التي يشتركون فيها لاتخاذ القرارات تمكنهم من فهم أكثر للمشكلة مما لو اتخلت تلك القرارات بواسطة أفراد من المديرين. ويرى ٨٦,٩٪ (٩, ٥٤٪ + ٤٪) من المديرين أن اشتراكهم في مجموعات إتخاذ القرارات تجعلهم أكثر التزاما بتنفيذ تلك القرارات مما لو اتخذت بواسطة أحد المديرين وذلك صحيح غالبا على الأقل.

من ذلك نجد أن الافتراض الأول ثبت صحنه وتبين أن رجال الادارة العليا والادارة الموسطى في الشركات المساهمة الكويتية يرون أن القرارات المتخذة بواسطة مجموعات من رجال الادارة اشتركوا هم فيها أكثر دقة وموضوعية ، إذ تمكن من تناول المشكلة من عدة أتجاهات ، وتمكن من تناول المشكلة ، وتدفعهم المخسوس على معلومات أكثر ومتنوعة ، وتجمعل الصديرين أكثر فيها للمشكلة، وتدفعهم الالتزام من الحضوط في أكثر لتنفيذ هذه القرارات بما لو انخذت هذه القرارات بواسطة أحد المديرين فقط . وثبات صححة هذا الافتراض يؤيد نفس المتضوع التناقب التي توصلت إليها الأبحاث التي تمت على نفس الموضوع في المذا الأبداري المعاصر (بدر ، ۱۹۹۲ / ۱۹۵۵) (Dessler, 1979) (Burton, 1981) (Neal, 1982) (Dessler, 1979) (Burton, 1981) (المدارات ويا المتحرار والتوسع في أغذا القرارات وجاعدة غير الروتية بواسطة مجموعات من رجال الادارة في الشركات المساهمة الكويتية على أن يراعى كفاءة إدارة جلسة اتخاذ القرارات ودقة التخطيط لجلسة اتخاذ القرارات ودقة التخطيط لحلسة اتخاذ القرارات ودقة التخطيط لحسة اتخاذ القرارات ودقة التخطيط لحسة اتخاذ القرارات ودقة التخطيط لحسة المخادة المساهدة المناهدة المدادة في الشراء المساهدة المدادة في الشراء المساهدة الدورة في الشراء المساهدة المدادة في الشراء المدادة في الشراء المساهدة المدادة في الشراء المساهدة المدادة في الشراء المدادة في الشراء المساهدة المدادة في الشراء المساهدة الكويتية على أن يراعم كفاء المدادة في الشراء المدادة في الشراء المساهدة المدادة في الشراء المدادة في المدادة في الشراء المدادة في الشراء المدادة في الشراء المدادة في

توع القرارات المتخذة بواسطة مجموعات رجال الادارة العليا والوسطى في الشركات المساهمة الكويتية :

كها سبق أن أوضح الباحث أن القرار بواسطة بجموعات الادارة العليا أو الوسطى يعتبر ذا تتكلفة مرتفعة متمثلة في تكلفة الوقت الذي يأخذه رجال الادارة في جلسات اتخاذ القرارات، مما يستلزم أنه ينبغي أن لا تعرض على تلك المجموعات مشاكل أو موضوعات روينية يحكن اتخاذ قرار بشأنها بواسطة المدير المستول، وذلك بالاعتماد على قدراته وبالاستعانة بالاجراءات وسياسات الشركة الموضوعة. ويرى بعد بشأنها لأراء متمددة، وأنه من الصعوبة الشاكل إلا إذا كانت غير جوانب المشكلة، وإذا كان تأثيرها على المنظمة كبيراً، ويستلزم حلها توافر بيانات متنوعة وعديدة كما أنها تهم أكثر من مدير (1981-900). أما إذا عرض على مجموعة اتخاذ القرار شكلة أو موضوع روتيني فيعتبر ذلك استغلالاً بهيناً لوقت رجال الادارة العليا الواسطى، وبالتالي، فتحديد غوع القرارات التي يتخذها رجال الادارة العليا في شكل مجموعات يعتبر عاملاً مها في الحكم على غاعلة كفاءة اتخاذ القرار بواسطة تلك المجموعات.

وفي الافتراض الثاني، افترض الباحث أن الموضوعات أو المشاكل التي يتخذ قرار بشأنها يواسطة رجال الادارة العلميا والوسطى في الشركات المساهمة الكويتية غالبا ما تكون ذات طبيعة غير روتينية . والسؤال رقم ٣ في قائمة الأسئلة وضع للحصول على بيانات لاختبار صحة هذا الافتراض. والجدول رقم ٥ يظهر أن ٢,٥٪ فقط من قرارات مجموعات رجال الادارة العلميا

والوسطى في تلك الشركات تعتر متعلقة بموضوعات ومشاكل روتينية، بينيا أن ١,٨٩٪ من القرارات المتخذة تعتبر متعلقة بموضوعات ومشاكل غير روتينية. وذلك يثبت صحة الافتراض، ويعتر ذلك عامل صحة في فاعلية اتخاذ القرارات بواسطة مجموعات رجال الادارة العليا والوسطى في الشركات المساهمة الكويتية. وهذه النتيجة تؤيدها أيضا دراسة أخرى عن مجالس الادارة في الشركات المساهمة الكويتية، حيث تظهر الدراسة الأخرى أن الموضوعات التي عادة تعرض في جلسات عجلس الادارة متعلقة بأهداف الشركة، وصنع سياسات الأنشطة المختلفة سواء سياسات إنتاجية تسويقية أو سياسات الأفراد، قرارات الاستثمار والقرارات المالية المهمة، علاوة على القرارات المتعلقة بالتعديل في الهيكل التنظيمي للشركات الكويتية (الحمود، ورفاعي، ١٩٨٣: ٢٥-١٦). وجميع هذه الموضوعات تعتبر موضوعات وقرارات مهمة وغير روتينية.

## من يشترك في اتخاذ القرار بواسطة مجموعة؟

يرى معظم الباحثين أنه بالنسبة للقرارات غبر الروتينية المتعلقة بالأهداف والسياسات العامة للشركة والسياسات المختلفة للأنشطة الرئيسة، والمتعلقة بنواحي الاستثمار أو النواحي المالية المهمة للشركة أن يشترك بعض الأفراد من الخارج في جلسات اتخاذ القرارات بواسطة مجموعات رجال الادارة العليا وذلك لأخذ وجهة نظر بعض رجال الخبرة في مجالات أخرى غمر مجال الشركة، والقضاء على اتجاه أعضاء المجموعة أحيانا لاتخاذ قرارات دون مناقشة كافية حتى يظهروا بأنهم مجموعة متماسكة أو أنها مجموعة ملتزمة بالاتجاهات العامة لغالبية الأعضاء أو باتجاهات قائد الجلسة (Murnighan, 1981).

جدول (٥) نوع القرارات التي تتخذ بواسطة مجموعات رجال الادارة العليا في الشركات المساهمة الكويتية

|   | النسبة المثوية | التكرارات | نوع المقرار                |
|---|----------------|-----------|----------------------------|
| l | 7.7,0          | ٤         | تتعلق بموضوعات روتينية     |
| i | 7.41,4         | 70        | تتعلق بموضوعات غير روتينية |
|   | 7.1,٧          | ١         | ٠ لم يجب                   |
|   | 7.1++          | 11        |                            |

وفي الافتراض الثالث لهذا البحث افترض الباحث أنه لا يوجد بدرجة كبيرة اتجاه لمشاركة أفراد من الخارج في جلسات اتخاذ القرارات التي يشترك فيها رجال الادارة العليا أو الوسطى بالشركات المسآهمة الكويتية. وجدول رقم ٦ يظّهر أن ٦,٦٪ من رجال الادارة يرون أنه يشم مشاركة أفراد من الخارج في اتخاذ القرار بصفة دائمة، ٥٩٪ منهم يرون أن مشاركة أفراد من الحارج تحدث فقط عندما يستلزم الأمر ذلك، ٧, ٧/٧٪ يرون أنه لا يتم إشراك أفراد من الحارج بالمرة في جلسة إنخاذ الفرارات. من ذلك نجد أن الاتجاه الغالب هر عدم إشراك أفراد من الحارج بصفة دائمة في جلسة اتخاذ القرارات، وهذا يشبت الافتراض الثالث. ويعتبر ذلك عامل ضعف في فاعلية اتخاذ القرارات بواسطة مجموعات رجال الادارة العليا والوسطى في الشركات المساهمة الكويتية، ولذلك يوصي الباحث أن تعمل الادارة العليا لهذه الشركات على ضرورة إشراك بعض الافراد من خارج الشركة وخاصة من فاعلية اتخاذ القرارات بواسطة مجموعات الادارة العليا والوسطى في الشركات المساهمة الكويتية.

## حجم مجموعة اتخاذ القرارات:

لقد توقع الفرض الرابع أن متوسط عند أفراد مجموعة أتخاذ القرار بتراوح ما بين خسة إلى سبعة أفراد، وتوقع أيضا أن هذا المعد سيعتبر مناسباً من وجهة نظر رجال الادارة العليا والوسطى في الشركات المساهمة الكويتية، ومن الدراسة تبين لنا أن متوسط عند أفراد جموعة أتخاذ القرار هو آخراد تقريبا، ويرى ٩ , ١٤ من رجال الادارة أن هذا العدد أقل من ٨ , ٦ / منهم أن هذا العدد أقل من الملازم ، رجدول ٧). ومن ذلك يمكن القول أن هذا الالازم (تبت صحته حيث أنه ما يقرب من الملازم فرجدول ٧). ومن ذلك يمكن القول أن هذا الالازم (تبت صحته حيث أنه ما يقرب من مناسباً، وتؤيد هذه التبيجة دراسات أخرى عمت في الولايات المتحدة حيث أنه ما يقرب من مناسباً. وتؤيد هذه التبيجة دراسات أخرى عمت في الولايات المتحدة حيث أظهرت أن حجم محموعة أتخاذ القرار الذي يتراوح من خسة الى سبعة أفراد يعتبر مناسباً حيث يسمح لأعضاء المجموعة بالمشاركة المعلية في عملية أتخاذ القرار، ويكن إدارة جلسة أغاذ القرار بشكل أكثر محموعة أغاذ القرار ويتم من إنجاد عموعات فرعية متناقضة داخل نفس عجموعات فرعية متناقضة داخل نفس عجموعة اتخاذ القرار وتحاسة إذا كانت ذات حجم كبر (1981). كما الشركات المساهمة الكويتية عموعات اتخاذ القرارات المعائد في جالس الادارة في الشركات الادارة أن الشراسة أن مترسط الحجم هو صبعة أفراد، واعتبر أعضاء مجلس الادارة أن الذكات ذلك الحجم من مناسباً (الحمود، ورفاعي) ، ١٩٨٢).

جدول (٦) مدى اشتراك أفراد من الخارج في مجموعات اتخاذ القرارات بواسطة رجال الادارة العلما في الشركات المساهمة الكويتية

| نسبة مئوية | تكرارات | مدى الاشتراك            |
|------------|---------|-------------------------|
| 7,1,7      | ١       | محدث ذلك دائها          |
|            |         | ۔ محدث مرات معینة عندما |
| %oq,.      | ٣٦      | يستلزم الأمر ذلك        |
| /,ΥΥ, V    | 77      | ۔ لا مجدث بالمرة        |
| 7,1,7      | 1       | ـ لم يجب                |
| 7.1 * *    | 71      | المجموع                 |

(V) Jose درجة تناسب عدد أفراد مجموعة اتخاذ القرار الخاص برجال الادارة العليا

| النسب المتوية | التكرارات | درجة تناسب العدد |
|---------------|-----------|------------------|
| 7.8,9         | *         | أكثر من اللازم   |
| 7,17,4        | 970       | مناسب            |
| 7,7,7         | ٤         | أقل من اللازم    |
| 7,1%          | ١         | لم يجب           |
| 7.1           | 71        |                  |

متوسط عدد أفراد مجموعة إتخاذ القرار = ٥,٥ أفراد.

من ذلك يمكن القول، إن حجم مجموعة اتخاذ القرار من ستة أفراد كما بينت هذه الدراسة يعتبر حجيًّا مناسبًا، ويعمل على زيادة فاعلية اتخاذ القرارات بواسطة مجموعات رجال الادارة في الشركات المساهمة الكويتية.

## مدى توافر التجهيزات اللازمة قبل انعقاد جلسة اتخاذ القرارات:

لقد توقع الافتراض الخامس أنه من المتوقع أن يوجد قصور في التجهيزات التي ينبغي أن تتوافر قبل انعقاد جلسة اتخاذ القرارات، وهذا عا لا شك فيه يضعف فاعلية اتخاذ القرار بواسطة مجموعة. وهذا القصور غالبا يتعلق بميعاد وصول أجندة الاجتماع بمدة كافية، ويمدى توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار أثناء الجلسة قبل انعقاد الجلسة بمدة كافية، ومدى معرفة المكان وميعاد الاجتماع ومدته بشكل دقيق، ومدى تجهيز غرفة جلسة اتخاذ القرار بما يلزم للمناقشة واتخاذ القرار. وبتوجيه الأسئلة من رقم ٩ إلى ١٣ (قائمة الأسئلة) تبين لنا كيا يظهر الجدول رقم ٨ أن هناك ٤١٪ من رجال الادارة يرون أن أجندة الاجتماع أحيانا تصل قبل الاجتماع بمدة كافية وأحيانا لا تصل قبل الاجتماع بمدة كافية، ٢ , ٨٪ يرون أنه نادرا ما تصل أجندة الآجتماع قبل الجلسة بمدة كافية ، في حين أن ٢ , ٤٩ / فقط يرون أن الاجندة تصل قبل الاجتماع بمدة كافية . من ذلك يتضح أنه يوجّد قصور في إرسال أجندة الاجتماع قبل الاجتماع بمدة كافية.

وبالنسبة لمدى توفير المعلومات والتقارير اللازمة للنقاش واتخاذ القرار قبل انعقاد جلسة اتخاذ القرار بمدة كافية حتى يمكن دراستها يرى ٨,٠٥٪ فقط من رجال الادارة أنهم يحصلون عليها قبل الاجتماع بمدة كافية وذلك يحدث دائها. في حين أن ٤, ٣٤٪ من رجال الأدارة يرون أن ذلك يحدث بدرجة متوسطة، ٢٣,٢٪ من رجال الادارة يرون أنه في مرات قليلة فقط تتوافر البيانات قبل الاجتماع وأنه في الغالب لا تتوافر مثل هذه البيانات. من ذلك نجد أن ٨, ٠٥٪ فقط من رجال الادارة هم المدين تتوافر لديهم معلومات وبيانات قبل انعقاد الجلسة، ولا شك أن ذلك يضعف من كفاءة عملية اتخاذ القرار، حيث إن عدم توافر البيانات وعدم دراستها قبل الجلسة سيقلل من عدد الاقتراحات والبدائل التي يمكن أن يقدمها الأعضاء، ويقلل من درجة مشاركة الأعضاء في الجلسة لعدم توافر المعلومات الكافية عن المشكلة، كها أنه يساعد على أن فلة من أفراد الجلسة المتوافر عندهم البيانات هم الذين يتخذون القرار أما باقي أعضاء الجلسة فمشاركتهم تكون شكلية. وقد يؤدى ذلك أيضا إلى أن القرار المتخذ ربما لا يكون مدروساً من جميع الجوانب لقلة مساهمة الاعضاء الذين ليس لديهم معلومات في المشاركة بشكل فعلي في اتخاذ القرار.

أما بالنسبة لمدى التحديد الدقيق لمكان وميعاد ومدة الاجتماع فيرى ٧٣,٨٪ من رجال الادارة أن هذا التحديد كون دقيقاً بصفة دائمة ، في حين أن ٣٣٪ منهم يرون أن ذلك التحديد يكون دقيقاً بدرجة متوسطة . وبالرغم من أن الغالبية (٣,٩/٨٪) يرون أن ذلك التحديد غالبا يكون دقيقاً ، ولكن يرى الباحث أنه من المفروض أن يكون التحديد لمكان وزمان الاجتماع دقيقاً وكن يرى الباحث أنه من المفروض أن يكون التحديد لمكان وزمان الاجتماع دقيقاً وعمدداً لكل أصضاء جلسة اتخاذ القرار وليس فقط ٧٣,٨٪ منهم .

أما بالنسبة لتجهيزات غرفة الاجتماع قبل الاجتماع فجدول رقم ٨ بين أن ٧٧٪ من رجال الادارة يرون أن تلك التجهيزات تكون متوافرة بصفة دائمة في حين أن ٤,٩ ١٪ يرون أنها تتوافر بدوجة متوسطة ، ٩,٤٪ يرون أنها تتوافر مرات قليلة في حين أن ٦,١٪ منهم يرون أنها لا تتوافر بالمرة . من ذلك يشين أن هناك بعض القصور في تجهيز غرفة الاجتماع بالمستلزمات اللازمة لنجاح المنافشة ولموفع فاعلية جلسة اتخاذ القرار.

ويخصوص درجة التسجيل اللقيق لما يتم خلال جلسة اتخاذ القرار برى ٥٩٪ من المديرين الذك التسجيل يتم بصفة دائمة ، ٢ , ٣١٪ برون أن ذلك بحدث بدرجة متوسطة ، ٢ , ٢٪ برون أن ذلك بحدث بلرة ، وهذا بهي أن ١٤٪ من رجال أن ذلك بحدث مرات قليلة ، ٢ , ١٪ برون أن ذلك لا مجدث بلرة ، وهذا بحلسة اتخاذ القرار ، ولا محلسة اتخاذ القرار ، ولا يحدد من المسؤل عن متابعة تنفيذ القرار الذي اتخذ ، ولذلك برى البحث أنه من الملازم زيادة الاحتمام بتسجيل وقائع جلسة اتخاذ القرار بواسطة رجال الادارة العليا وللوسطى في المدكات المساهة الكويتية .

ولقد ثبت من البحث العلمي أن توافر تلك التجهيزات يعمل على رفع فاعلية اتخاذ القرار بواسطة مجموعات الادارة (بدر، ١٩٨٥ : ٢٦٨٦٦). ونتائج تحليل الفرض الخامس السابق تظهر أن هناك قصوراً في مدى توفير التجهيزات اللازمة لانعقاد جلسة اتخاذالقرار مثل ضرورة وصول أجندة الاجتماع قبل الاجتماع بمدة كافية، وضرورة توفير البيانات اللازمة لاتخاذ القرار، وضرورة قبل النعقاد الجلسة، وضرورة التحديد الدقيق لمكان وزمان ووقت جلسة اتخاذ القرار، وضرورة السجيل المقار الغرارة وهذه التعاد على النقاش ويساعد على اتخاذ القرار، وضرورة التسجيل الدقيق لمكان وزمان ووقت جلسة اتخاذ القرار، وضرورة التسجيل الدقيق لوقائع الجلسة. وهذه المتاتج أثبتت صحة الافتراض الخلص. ولذلك يرى الباحث أنه

جدول (٨) مدى توافر التجهيزات اللازمة قبل انمقاد جلسة اتخاذ القرارات في رأي رجال الادارة العلما بالشركات المساهمة الكويتية

|                                         |                                     | ,                                             |                                                                 |                                                |                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| (%                                      | 1%                                  | ;; ;;<br>;;                                   | (%                                                              | 1%                                             | المجموع                          |
| 1,1% 1,1%                               | 7,1,7                               | 7/14, 4                                       | 1,1%                                                            | 1,1%                                           | ¥                                |
| 1,1%                                    | 7,1%                                | عر نز                                         | صفر<br>صفو٪                                                     | صفر<br>صفر٪                                    | لا<br>بمدث<br>بالمرة             |
| 1,1%                                    |                                     |                                               | ۱٬۳۲٪<br>۷                                                      | ,<br>%, ۲                                      | يجلاث<br>ذلك<br>مراث<br>قليلة    |
| 1,14% L'L'.                             | 7.                                  | 31                                            | V 0% 3' 34%                                                     | Y0<br>7.2.7                                    | نجان<br>بادرجة<br>متوسطة         |
| 1.4                                     | AA/.<br>A3                          | V*4A7. 447.                                   | ۷۰۰۰٪<br>۱۸                                                     | γο γ·<br>7.21 7.24, γ                          | محدث<br>ذلك<br>داتها             |
| التسجيل الدقيق لما يتم خلال<br>الاجتماع | تجهيز غرفة الاجتماع قبل<br>الاجتماع | التحديد الدقيق لمكان وميماد<br>الاجتماء ومدته | مدّ الاعضاء بالمعلومات والتقارير اللازمة<br>للنقاش قبل الاجتماع | وصول أجندة الاجتماع قبل الاجتماع<br>يمدة كافية | مدى توافرها<br>التجهيزات اللازمة |

يجب على إدارة الشركات المساهمة الكويتية ضرورة توفير التجهيزات اللازمة لانعقاد جلسة انخاذ القرارات حتى يمكن المساهمة في رفع فاعلية اتخاذ القرارات بواسطة مجموعات رجال الادارة العليا والوسطى في الشركات المساهمة الكويتية.

كفاءة قائد جلسة اتخاذ القرارات في قيامه بأدواره أثناء انعقاد جلسة اتخاذ القرارات:

بالرغم من أن الباحث وضع أحد عشر عاملاً للمحكم على فاعلية انحاذ القرار بواسطة جموعات رجال الادارة في الشركات المساهمة الكويتية، وهذه العوامل تغطيها جميع افتراضات هذا البحث الأحد عشر، إلا أن مدى قيام قائد جلسة اتخاذ القرارات يدوره أثناء انعقاد الجلسة بكفاءة يعتبر أهم هذه العوامل إذ يلعب دوراً مهاً في نجاح جلسة أغاذ القرارات. كما أن القائد الكفء الحلساء أغاذ القرارات عثل احتمال ميطوة أحد أعضاء الجلسة على النقاش، عدم مساركة بعض أعضاء الجلسة في النقاش، عدم مساركة بعض أعضاء الجلسة في النقاش، وجود ضغط من الخالية على الأقلة لتيني وجهة نظر الغالبية على الأقلة لتيني وجهة نظر وعدم تركيزه على المشكلة الرئيسة، وأحرانا مقاطعة بعض أعضاء الجلسة الأحرين النقاش الخوانب فرعية تقديهم أو المكارهم أو أدكارهم أثناء الجلسة إلاحرين المناه التعرين الناء المداهر في رفع فاعلية الخفاذ القرار بواسطة بجموعة.

وقد افترض الباحث في الفرض السادس أنه يوجد قصور ما عند قيام قائد جلسة اتخاذ الفرار بادواره أثناء الجلسة. والافتراض السادس، يتوقع أن ذلك القصور في سبعة أدوار ينبغي أن يقوم بها قائد الجلسة لمرفع فاعلية أتخاذ القرار بواسطة مجموعات الادارة. ولدراسة فاعلية قيام قائد الجلسة بأدواره وجهت الأسئلة من رقم ١٧ حق ٢٣ في قائمة الأسئلة. والجدولان رقم ٩٠ ١٠ يفلاران التنافج المتعلقة بمدى قيام قائد الجلسة بأدواره أثناء انعقاد جلسة أتخاذ الفرارات بواسطة رجال الله التنافج المتعلقة على الشركات المساهمة الكويتية. وسوف نحلل تلك التنافج المتعلقة على الشركات المساهمة الكويتية. وسوف نحلل تلك التنافج المتعلقة على الشركات المساهمة الكويتية. وسوف نحلل تلك التنافج المتعلقة على الشركات التنافج المتعلقة على الشركات المساهمة الكويتية.

# أ ـ دور قائد الجلسة في منع سيطرة أحد الاعضاء على التقاش أثناء جلسة اتخاذ القرارات:

إنه من الأسباب الأساسية التي تؤيد استخدام مجموعات من المديرين في اتخذ القرارات هو تقديم أكثر من وجهة نظر للأعضاء المشتركين وكذلك من عدة جوانب وخلق شعور لدى المشاركين أنهم هم أصحاب القرار، ويالتالي يكون عندهم التزام أكبر يتنفيذه. وسيطرة أحد أعضاء جلسة اتخذا القرار على النقاش يقضي على هذه المؤة المرتبطة باتخذا القرار بواسطى في اشد افترض الباحث أن قائد جلسة اتخذا القرارات المتخذة بواسطة رجال الادارة العليا والوسطى في اشد المناسبة الكريتية لا يتنخل بدرجة كبيرة ليمنا مسيطرة أحد الأعضاء على النقاش، وهذا عا لاشك فيه يقلل من قاعلية اتخذا لقرار بواسطة مجموعة. والتتافع الموجودة بالجدول رقم ۹ تؤيد هذا الافتراض، إذ يظهر الجدول أن ١٣ رجم ٢/١ نقطه من رجم بال الادارة قرورا أن قائد الجلسة يمنم سيطرة أحد الأعضاء على النقاش بهصفة دائمة، في حين أن ٧, ٥٠/ قالوا إن القائد بحم السيطرة أحيانا

وأحيانا لا يمنعها، ٨, ٩/ ذكروا أنه في مرات قليلة جدا يتدخل ليمنع السيطرة، ٦, ٦/ منهم قالوا إنه لا يتدخل بالمرة لمنع سيطرة أحد الأعضاء على النقاش أثناء انمقاد جلسة اتخاذ القرارات.

وبذلك ثبت صحة افتراض الباحث (٦ ـ أ) عن هذا الدور، ويوصي الباحث بضرورة أن يتدخل قائد جلسات اتخاذ القرارات بطريقة إنسانية ليمنع صيطرة أحد الأعضاء على النقاش أثناء انعقاد جلسات اتخاذ القرارات بواسطة رجال الادارة العليا والوسطى في الشركات المساهمة الكويتية.

جدول (٩) مدى قيام رئيس جلسة مجموعة اتخاذ القرار بأدواره أثناء انعقاد الجلسة

|         |       |         |           |         | F       |                                        |
|---------|-------|---------|-----------|---------|---------|----------------------------------------|
|         | - 1   | لا بحدث | لا يحدث   | بحدث    | بجدث    | تكرارات ونسب                           |
| المجموع | غب    | بالمرة  | إلا مرات  | ذلك     | ذلك     |                                        |
| 1 1     |       | ٠       | قليلة جدا |         | داثيا   | أدوار القائد أثناء الجلسة              |
|         | _     |         |           |         | -       |                                        |
| 1 1     |       |         |           |         |         |                                        |
| 71      | ١     | ٤       | 7         |         |         |                                        |
| 7.1 * * | 7,1,7 | 7,1,7   | 7,9 ,A    | 7.00,V  | 7,77    | سيطرة أحد الأعضاء على النقاش           |
| 7.1     | صقر   | 1       | Y         | ΥV      | 7"1     | ب _ يشجع الأعضاء على تقديم أفكارهم     |
| 7.3 * * | صفر ٪ | 7.1,7   | 7,4%      | 7.88,4  | /.o.,A  | بصرف النظر عن جودتها أو شكلها          |
| 11      | 1     | 10      | 70        | 14      | 1       | جـ _ يسيطر رئيس الجلسة نفسه على الثقاش |
| 7.3++   | 7,1%  | 7.72,7  | 7.81      | 7,7     |         | ويستأثر بمعظم وقت الجلسة               |
| 71      | 1     | 1       | ٤         | ٧.      | 10      | د ـ يسمح للرأي المعارض أو رأي الأقلية  |
| 7.1 * * | 7.1.7 | 7.1,7   | 7,1,1     | 7.4x, v | 7.0Y, & | بالظهور وأن يناقش بشكل كامل.           |
| 771     | - 1   | Y       | 7+        | YA      | ۲٠      |                                        |
| 7.1 **  | 7.1.7 | 7,4,4   | 117, 8    | 7.80,4  | 7,41.Y  | بین عضوین او اکثر.                     |
| 11      | ١     | ۲       | ٤         | 40      | 79      | و ـ يعمل على إرجاع النقاش ليكون على    |
|         |       |         |           |         |         | المشكلة الرئيسة إذا انحرف النقاش       |
| 7.1     | 7,1,3 | 7,4,4   | 7,1,7     |         |         | وأصبح مركزا على مشاكل أو أشياء فرعية   |
| 11      | صفر   | ٣       | ٦         | 771     | 41      |                                        |
| 71      | صفر ٪ | 7.8,4   | 7,9 ,A    | 7.01,A  | 7.81,0  | أثنآء النقاش                           |
| l .     |       |         |           |         |         |                                        |

جدول (١٥) الوقت الذي يأخذه رئيس جلسة اتخاذ القرار مقارناً بالنسبة للوقت الذي يأخذه العضو في المتوسط

|   | نسبة                                       | تكرارات   | مقارنة وقت الرئيس بالمضو أثناء جلسة اتخاذ القرار                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | %, #<br>%EV, 0<br>%T1, Y<br>%1, 7<br>%1, 7 | 0 79 19 1 | يفوق بكثير جدًّا الوقت الذي يأخله أي عضو في المتوسط<br>يفوق بدرجة بسيطة الوقت الذي يأخله أي عضو في المتوسط<br>يتعادل معه تقريبا<br>يقل بدرجة بسيطة عن وقت أي عضو في المتوسط<br>يقل بدرجة كبيرة جدا عن وقت أي عضو في المتوسط<br>لم يقل بدرجة كبيرة جدا عن وقت أي عضو في المتوسط<br>لم يجهر |
| ľ | X1··                                       | 11        | المجموع                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# ب. دور قائد الجلسة في تشجيع الأعضاء على تقديم أفكارهم:

إن من مزايا اتخاذ القرار بواسطة بجموعة مشاركة جميع أعضاء المجموعة في النقاش وإبداء أذكارهم حتى يمكن الحصول على أذكار متنوعة تساعد على اختيار البديل الأفضل. ولذلك ينبغي أن يشجع تقائد الجلسة الأعضاء على تقديم أذكارهم بصرف النظر عن مدى جودة هذه الأذكار. وفي بعض الأحيان يقوم العضو بتقييم أذكاره داخليا مع الأذكار التي قدمت قبل ذلك وقد يدرك خطأ أن الأحكارة لن تكون أجود من الأذكار التي قدمت قبل ذلك وقد يدرك خطأ أن الفكرة ونوقشت رعا يثبت أنها أفضل من الأذكار التي قدمت قبل ذلك. وقد يدرك خطأ أن الفكرة ونوقشت رعا يثبت أنها أفضل من الأذكار التي قدمت قبل ذلك. وجدول رقم ٩ يظهر أن الله الجلسة الأعضاء على تقديم أذكارهم في جلسة أنخاذ القرارات. وجدول رقم ٩ يظهر أن ٣ / ٨ عن حرجال الادارة العليا والوسطى يرون أن قائد الجلسة يلعب ذلك الدور بصمة ذائمة جلدا، وأن ٢ / ١ / قالوا أنه لا يقوم بذلك الدور بالمرة وبالرغم من أن ٨ ، ٥ / من رجال الادارة تحروا أنه يقوم بذلك الدور بالرقم من أن لم ، ٥ / من رجال الادارة أعلى من ذلك بكثير، وبالتالي فهناك قصور عند قادة جلسات أغاذ القرارات في قيامهم بهذا الدور في الشركات المساهمة الكويتية، وتلك الشيجة تثبت صحة الافتراض ٢ - ب. ولذلك يوصي المراحت أن يعمل قادة جلسات انخاذ القرارات. واسطة رجال الادارة في الشركات المساهمة القرارات.

## جـ ـ دور قائد الجلسة في منع نفسه من السيطرة على النقاش:

غالبا ما يكون قائد جلسة اتخاذ القرارات هو أعلى مستوى إداري في مجموعة رجال الادارة المشتركة في جلسة اتخاذ القرارات. وغالبا ما يتحرج الأعضاء في محاولة منع القائد من السيطرة على النقاش إذا أستأثر لنفسه بمعظم الحديث. كما أنه وجد من بعض الدراسات أنه إذا قدم قائد الجلسة أفكارا معينة لحل المشكلة قد يتردد بعض الأعضاء في تقديم أفكارهم والتي رعا تكون أفضل، ولذلك يرى الباحثون ألا يسيطر قائد الجلسة على النقاش ويعطى فرصة أكبر للأعضاء للنقاش، ويفضل إذا كان عنده أفكار معينة أن يذكرها بعد سماع أفكار الأعضاء أولا,Spotlight) (1981. وقد افترض الباحث في الافتراض. - جـ أن قائد الجلُّسة لا يقوم بذلك الدور بشكل فعَّال. وبالنظر إلى الجدول ٩ يظهر أن ٦ , ١٪ من رجال الادارة ذكروا أن القائد يقوم بالسيطرة على النقاش أثناء انعقاد الجلسة بصفة دائمة ، ٢ , ٣١٪ من رجال الادارة قالوا إن ذلك بحدث أحيانا ، ٤١٪ ذكروا أن ذلك يحدث مرات قليلة، في حين أن ٢٤,٦٪ فقط منهم ذكروا أن سيطرة المدير على النقاش لا تحدث بالمرة. من ذلك نجد أن هناك أتجاها لدى كثير من قادة جلسات اتخاذ القرارات للسيطرة على النقاش أثناء الجلسة. وعما يؤكد ذلك أن الجدول رقم ١٠ يبين أن ٨,٥٥٪ من المديرين (٣,٨٪ + ٤٧,٥٪) يرون أن الوقت الذي يأخذه قائد الجلسة في النقاش يفوق الوقت الذي يأخذه أي عضو للنقاش أثناء جلسة اتخاذ القرارات. ولللك يمكن القول أن هناك بعض القصور في قيام قادة جلسات اتخاذ القرارات بمنع أنفسهم من السيطرة على النقاش أثناء جلسات اتخاذ القرارات بواسطة رجال الادارة العليا والوسطى في الشركات المساهمة الكويتية . ويوصى الباحث أن يحاول قادة جلسات اتخاذ القرارات من رجال الادارة العليا منع أنفسهم من السيطرة على النقاش أثناء جلسات اتخاذ القرارات التي يرأسونها، كما أنه يمكن أن يحضروا بعض برامج التطوير التنظيمي التي ترفع مهاراتهم في هذا المجال.

## د ـ مدى قيام قائد الجلسة بدوره في السماح للرأي المعارض أو رأي الأقلية بالظهور أو بأن يناقش بشكل كامل:

إن من نواحي القصور التي تصاب بها عملية اتخاذ قرار بواسطة مجموعة، أن لا يسمح قائد الجلسة بمناقشة رأي الاقلية ببيان وجهة الجلسة بمناقشة رأي الاقلية ببيان وجهة نظرهم بشكل كامل وعدم السماح لاعضهاء الاقلية ببيان وجهة نظرهم بشكل كامل والاتجاه لتبني رأي الأقلية لو سمع له بعقلية متعتمة وسمح له بالنقاش بشكل منطقي وكامل رجا يكون مقنعاً وفيه الحل الأفضل للمشكلة أو المرضوع بحال النقاش ورعا يغير طالبية الأعضاء رأيم لتنبي رأي الأقلية الذي قد يظهر نتيجة للنقاش بأن جوانيه الاتجابية مقبولة وتعطي حلاً أفضل من الحلول الأخرى (بدر، ١٩٨٥) وتنجع قائد الجلسة الفرصة كاملة لرأي الأقلية بالظهور ويأن يناقش بدرجة كاملة ومتساوية مع رأي الأغلبية . وافترض الباحث في الفرض ٦ - د أن قادة جلسات اتخاذ المرارات بواسطة رجال الادارة العليا والوسطى في الشركات المساحمة الكويتية لا يقومون بمذا الدور بشكل جيد . وجدول رقم ٩ يظهر أن ٤ ١٥/٥ من رجال الادارة قرروا أن قائد الجلسة يسمع لرأي الأقلية بأن يناقش بشكل كولم وذلك يحدث بصفة دائمة ، ٨ ٢٠٪ يرون أن القادة وسعم علم أي الأقلية بأن يناقش بشكل كورد أن القادة وسعد علم المساحة المراكز الإقلية بأن يناقش بشكل كورد أن القادة والمعلم والمساحة والم الأقلية والمساحة والمناحة والمن

أحيانا بلعبون ذلك الدور بشكل جيد وأحيانا لا يلعبونه ٢٦,٦٪ ذكروا أن القائد يلعب ذلك الدور مرات قليلة جدا، ٢٠,١٪ ذكروا أن القائد لا يسمح بالمرة بنقاش رأي الاقلبة أو الرأي المعارض. ويالرغم من أن ٤٠/٤٪ من رجال الادارة ذكروا أن قادة الجلسات يلعبون ذلك الدور بصورة جيدة بصفة دائمة، ولكن يرى الباحث أن هناك ما يقرب من ٤٠٪ من رجال الادارة ذكروا أن قادة الجلسات أحيانا يلعبون ذلك الدور ربصورة منقوسة وأحياناً لا يقومون به بالرة. وهماة نسبة أن وأي الباحث عتبر مرتفعة. ولذلك فهناك نوع ما من القصور في قيام قادة جلسات انخاذ القرارات من رجال الادارة العليا بهذا الدور بشكل جيد. ولذلك يوصي الباحث أن يدرب قادة القرارات من رجال الادارة العليا جل كيفية السماح لمرأي الأقلبة أو العارضة بأن يناقش بشكل كامل أثناء جلسات انخاذ القرارات بواسطة رجال الادارة العليا والوسطى في الشركات المساهمة الكوينية. ويمكن أن يحضر مؤلاء القادة بعض برامج التطوير التنظيمي المرجهة لرفح كنايتهم في قيامهم بهذا الدور.

## هـ ـ مدى قيام قائد الجلسة بدوره في منع أو تقليل الجدال الجانبي:

لاشك أن الجدال الجانبي بين أعضاء جلسة أنخاذ القرارات بشتت التركيز نحو الاتجاء لحل المشكلة موضوع النقاش، كيا أنه يطيل مدة جلسات اتخاذ القرارات، ويقلل الوقت المتاح الباقي لنقاش الموضوعات التي ستناقش في جلسة اتخاذ القرارات، وكل ذلك يقلل من فاعلية اتخاذ القرارات بواسطة بجموعات المديرين. لذلك ينبغي على قائد جلسة اتخاذ القرارات أن يمنع الجدال المتافزة بين الأعضاء بقدر الامكان. ولقد افترض الباحث في الفرض ٦ - هد أن قادة الجلسات المتحدد لاتخاذ قرارات والتي يشترك فيها رجال الادارة العليا والوسطي في الشركات المساهمة الكويرة يقد محمورون في قيامهم جدا الدور. وبالنظر إلى الجدول رقم ٩ يظهر أن ٨ ، ٢٧٪ من رجال الادارة ذكروا أن قائد الجلسة يشخط المنافزة على ١٩ ، ١٤ من من المائد المنافزة المتحدد المنافزة المناز الوسطى بدورسطة بجموعات رجال الادارة المناز المنافزة العليا والوسطى في الشركات المساهمة الكويتية.

# و ـ مدى قيام قائد الجلسة بدوره في منع انحراف النقاش عن الموضوع أو المشكلة الرئيسة:

أحيانا بحدث أثناء مناقشة إحدى المشاكل المعروضة على مجموعة من المديرين لاتخاذ قرار بشأنها أن ينحرف النقاش ليصبح حول أسباب المشكلة وليس حول المشكلة نفسها أو ليصبح حول مشاكل فرعية مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالمشكلة الرئيسة، وأحيانا حول مشاكل فرعية بعيدة عن الموضوع أو المشكلة الرئيسة المطلوب اتخاذ قرار بشأنها. وقد يدرك القائد أو أحد

# ز ـ مدى قيام قائد الجلسة بدوره في منع مقاطعة الأعضاء لبعضهم أثناء الجلسة:

افترض الباحث في الافتراض ٦ ـ ز أنه سيوجد قصور في قيام رؤساء جلسات اتخاذ القرارات بدورهم في هذا الخصوص. ومن الجدول ٩ يظهر أن ٥, ٣٤٪ من رجال الادارة ذكروا أن قادة الجلسات ينعون مقاطعة الاعضاء المعضهم أثناء النقاش وذلك مجدت بصفة دائمة، في حين أن ٥, ٥٠٪ ذكروا أنه أحيانا يمنم الرؤساء مقاطعة الأعضاء لمعضاء لمعضهم وأحيانا لا يمنعون ٥, ٨، ٩٪ ذكروا أن اقدة الجلسات في مرات قليلة جدا يتدخلون لمنع هذه المقاطعة، ٤٩.٩٪ من المديرين ذكروا أن الرؤساء لا يمنعون مقاطعة الاعضاء بعضهم البعض بالمرة. من ذلك نجد أن هناك قصورا في قيام قادة جلسات اتخاذ القرارات بهذا الدور عايقلل من فعالية اتخاذ القرارات. والنتائج المذكورة تؤيد الافتراض الذي وضي الباحث أن يلعب رؤساء جلسات اتخاذ القرارات دورهم في منع مقاطعة الاعضاء بعضهم البعض حتى ترتفع فعالية اتخاذ القرارات دورهم في منع مقاطعة الاعضاء بعضهم البعض حتى ترتفع فعالية اتخاذ القرارات المساهمة الكويتية.

من التحليل السابق للأدوار السبعة المذكورة (من أحتى ز)، نجد أن هناك قصوراً في قيام قادة جلسات اتخاذ القرارات المتخذة بواسطة مجموعات رجال الادارة العليا والوسطى في الشركات المساهمة الكويتية بأدوارهم، وينبغي لرفع فاعلية اتخاذ القرارات في تلك الشركات أن يتحسن قيام هؤلاء القادة بتلك الأدوار. ويقترح الباحث أن يصمم برنامج تدريبي لتدريب هؤلاء القادة على كيفية إدارة جلسة اتخاذ القرارات بشكل كفء وأكثر فاعلية مما هي عليه الآن. اتجاه مجموعات اتخاذ القرارات في تبني الاقتراحات المقدمة من رؤساء الجلسات أو الأعضاء: ظهر في بعض الدراسات أن هناك اتجاها لدى أعضاء مجموعات اتخاذ القرار لبني وجهة نظر رئيس أو قائد الجلسة وترك اقتراح أو وجهة نظر أحد الأعضاء حتى ولو أن وجهة نظر العضو بنفس الجودة أو أفضل من وجهة نظر رئيس الجلسة (1977 ،1988). وافترض الباحث في الافتراض السابع أن مثل هذه الظاهرة غير موجودة في مجموعات أتخاذ القرارات المكونة من رجال الادارة العليا والوسطى في الشركات المساهمة الكريتية ، والسبب في ذلك عدم وجود فروق كبيرة في خبرات ومؤهلات واتجاهات رجال الادارة في ذلك المستوى كها أظهرتها دراسة سابقة تمت على الملاسع الأساسية للادارة العليا في الشركات المساهمة الكريتية (الحدود، ورفاعي ١٩٨٣٠). وقد توجيه السؤال رقم ٢ لا يظهر أن مجموعة اتخاذ القرارات تتني اقتراح رئيس ٤٠,٤ من رجال الادارة العليا والوسطى ذكروا أن مجموعة اتخاذ القرارات تتني اقتراح رئيس

جدول (١١) اتجاهات تبني المجموعة للكراء في حالة وجود رأي مقدم من الرئيس وآخر من أحد الأعضاء وبافتراض أن لكل رأي مبرراته المقبولة

والوسطى في الشركات الساهمة الكويثية.

الجلسة حتى ولو أن اقتراح العضو أفضل من اقتراح الرئيس بالنسبة للمنظمة، بينا ٨. ٩٦٪ من المديرين ذكروا أن مجموعة اتخاذ القرار تتبنى اقتراح الرئيس أو العضو إيها أكثر فائدة للمنظمة. وهذه النتيجة تعتبر مؤشراً جيداً لفعالية اتخاذ القرارات بواسطة مجموعات رجال الادارة العليا

| نسب<br>مثوية | تكرارات | الانجاهات                                                                        |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ½£,9         | ۲.      | - تبني المجموعة اقتراح الرئيس حتى ولو أن اقتراح العضو<br>- أفضل بالنسبة للمنظمة. |
| 7,41,4       | ٥٦      | - تختار المجموعة اقتراح الرئيس أو العضو أيها أكثر فائدة                          |
| %v           | ١,      | - أخرى                                                                           |
| 7,1%         | ١,      | -لم يجب                                                                          |
|              |         |                                                                                  |
| 7.1          | 71      | المجموع                                                                          |

# أثر ضغط المجموعة على بعض الأعضاء أثناء جلسة اتخاذ القرارات:

أظهرت الدراسات أنه من الجوانب السلبية في بعض الأحيان لاتخاذ القرارات بواسطة مجموعة من رجال الادارة أن المجموعة تضغط على بعض الأفراد لتبنى وجهة نظر غالبية أفراد المجموعة وخاصة إذا كان رأي هؤلاء البعض مختلفا عن رأى أغلبية أعضاء مجموعة اتخاذ القرارات. وأن هؤلاء البعض أو ذلك العضو ذا الرأى المختلف قد يرضخ لضغط غالبية الأعضاء وبوافق على رأى الأغلبية دون أن يكون مقتنعاً تمام الاقتناع (Maier, 1967). وقد وضع الباحث الافتراض الثامن الذي يفترض وجود مثل هذه السلبية في مجموعات اتخاذ القرارات بواسطة رجال الادارة العليا والوسطى في الشركات المساهمة الكويتية. وبسؤال المديرين عن تصرفهم في حالة اختلاف رأيه عن رأى غالبية أعضاء المجموعة أجاب ٩, ٤٪ منهم أنهم سوف يوافقون على القرار بالصورة التي ترضاها الأغلبية ولن يظهروا وجهة نظرهم بالمرة، (جدول رقم ١٢)، ٧, ٠٠٪ منهم ذكروا أنهم سوف يوافقون على قرار الأغلبية، ولكنهم سوف يذكرون رأيهم لمجرد ذكره ولكن لن يصروا عليه ولن يجاولوا إقناع المجموعة به، ٢ , ٣١٪ فقط منهم ذكروا أنهم سوف يحاولون إقناع المجموعة بوجهة نظرهم ولن يغيروا رأيهم إلا إذا كانوا مقتنعين بذلك التغيير. وهذا يعني أن ٣١,٢٪ فقط هم الذين لا يتنازلون عن رأيهم إلا عن اقتناع بالرغم من أن مجموعة اتخاذ القرارات حتى تكون فعَّالة يجب أن يتميز أعضاؤها بهذه الخاصية وهي عدم تغيير الرأي تبعا للأغلبية ولكن نتيجة للاقتناع. وهذه النتائج تثبت صحة الافتراض الذي وضع عن ذلك. ويقترح الباحث لعلاج هذه الظاهرة محاولة قائد المجموعة بالسماح لرأى الأقلية أو بعض الأفراد ذوى الرأى المعارض للمجموعة أن يناقش بجدية وأن يمنع ضغط المجموعة على أصحاب الرأى المعارض حتى يمكن أن يتخذ القرار بشكل شبه جماعى وكل الأعضاء مقتنعون به وعندهم الالتزام بضرورة تنفيذه .

جدول (١٣) أثر دور مجموعة انخاذ القرار في الضغط على أحد الأعضاء لتبني وجهة نظر غالبية الأعضاء في حالة اختلاف رأيه عن رأيها .

| نسب<br>مثوية    | تكرارات | أثر ضغط المجموعة                                                                                                    |
|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.8,9           | ۳۰      | - أوافق على القرار بالصورة الني ترضاها<br>الخالبية ولا أظهر وجهة نظري بالمرة.<br>- أوافق على القرار، ولكن أذكر رأيي |
| %\\ <b>`</b> ,\ | ۳۷      | ولا أصرّ عليه .<br>- أحاول أن أقنع المجموعة بوجِهة نظري، ولا                                                        |
| 7,77            | ١٩      | أغير رأيي إلا إذا كنت مقتنعاً بذلك.                                                                                 |
| 7,1,7           | ١١      | - أخرى                                                                                                              |
| ۲,۱٪            | ١       | - لم يجب                                                                                                            |
| 7.1 • •         | 71      | المجموع                                                                                                             |

درجة خروج مجموعة اتخاذ القرار عن الموضوع الرئيس أثناء النقاش في جلسة اتخاذ القرارات:

إن خروج مجموعة اتخاذ القرارا عن مناقشة المؤضوع الرئيس أو المشكلة الرئيسة لمناقشة أشياء جانبية أثناء انمقاد جلسة اتخاذ القرارات يعتبر جانباً سلبياً يقلل من فعالية اتخاذ القرار بواسطة مجموعة. حيث إن ذلك يطيل وقت الاجتماع ويقلل الوقت المتبقي لمناقشة المؤضوعات الرئيسة ويدفع الأعضاء للمسرعة في اتخاذ القرارات دون الدراسة الكافية لاكتشافهم أن الوقت انقفى منه وقد افترض الباحث في الافتراض الناسط ان مثل هذه الظاهرة موجودة في مجموعات إنخاذ القرار بواسطة رجال الادارة العليا وافوسطى في الشركات المساهمة الكويتية. ولاختبار صححة هذا الافتراض وجه الباحث السؤال وقم ٢٧ في قائمة الأسئلة والذي يظهر الجدول وقم ١٣ يظهر أن ١٦، ١٪ من رجال الاحران أثروا أنهم مخرجون عن مناقشة لموضوعات الرئيسة بعمفة دائمة ، ٢، ٢٠٪ ذكروا أنهم مخرجون عن مناقشة الموضوعات الرئيسة بعمفة دائمة ، ٢، ٢٠٪ ذكروا أنهم مخرجون عن مناقشة الموضوعات الرئيسة بعنفة دائمة ، ٢، ٢٠٪ ذكروا أنهم مخرجون عن مناقشة الموضوعات الرئيسة لمناقبة الموضوعات الرئيسة لمناقبة الموضوعات الرئيسة لمناقبة الموضوعات الرئيسة المناقبة المؤسوعات الرئيسة المناقبة الموضوعات الرئيسة المناقبة المناقبة الموضوعات الرئيسة المراكبة الموضوعة المراكبة الموضوعات الرئيسة المناقبة الموضوعات الرئيسة المناقبة المراكبة الموضوعات الرئيسة المناقبة الموضوعات الرئيسة الموضوعة ال

وتلك النتائج تثبت صحة الافتراض التاسم. ويوصي الباحث أن يدرب اعضاء جلسات إتخاذ القرارات المتخذة بواسطة رجال الادارة العليا والوسطى على كيفية المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات المتخذة بواسطة بجموعة. كما أنه يوصي أن يمنع قائد الجلسة حدوث مثل هذه الظاهرة، ويعمل بصفة دائمة على إرجاع المجموعة لمناقشة الموضوعات الرئيسة إذا لاحظ أنها خرجت في مناقشاتها عن تلك الموضوعات.

جدول (١٣) درجة خروج نقاش مجموعة اتخاذ المقرار عن الموضوع الأساسي محل المقرار

| نسب مثوية | تكوارات | درجة الخروج عن المناقشات |
|-----------|---------|--------------------------|
| 7/1,7     | ١       | دائها                    |
| 7.27,7    | 79      | أحيانا                   |
| 7,22,7    | YV      | مرات قليلة               |
| 7.8,9     | 7.      | لا يحدث بالمرة           |
| 7,1,7     | ١       | لم بجب                   |
| Z1••      | 11      | المجموع                  |

#### كيفية إدارة اختلاف آراء أعضاء المجموعة بخصوص مشكلة أو موضوع معين:

أظهرت معظم الدراسات أن أفضل طريقة لمعالجة اختلافات آراء أعضاء المجموعة بخصوص مشكلة معينة هي استمرار النقاش بطريقة سليمة حتى يتم التوصل إلى حل مقنع لجميع أعضاء المجموعة المشتركة في اتخاذ القرار (White et al, 1980) . أما علاج الخلافات في الرأي عن طريق أخذ القرار حسب رأي الأغلبية أو اتخاذ حلول وسط غير مقنعة بالكامل للجميع يعتبر علاجأ غير فعَّال الاختلاف آراء الأعضاء بخصوص مشكلة معينة. والافتراض العاشر توقِّع أنه في حالة اختلاف آراء أعضاء جلسة اتخاذ القرار بخصوص مشكلة أو موضوع معين غالبا ينتهى القرار بأخذ رأى الأغلبية أويتم اتخاذ قرار ذي حل وسط يوافق عليه الجميع ولكن بدون اقتناع أو رضاء كامل. وهذا الافتراض تُم وضعه بناء على الملاحظة المبدئية للباحث عن كيفية اتخاذ القرارات في معظم شركات أو مؤسسات الدول العربية. والجدول رقم ١٤ أظهر أنه إذا اختلف الأعضاء في آرائهم بخصوص مشكلة أوموضوع معين غالبا ينتهي القرار في شكل أخذ رأي أغلبية الأعضاء. حيث ذكر ٣ , ٤٤٪ من رجال الادارة العليا والوسطى أنهم يأخذون قرار الأغلبية كحل في حالة اختلاف الأراء بخصوص مشكلة أوموضوع معين، ٥٠,١١٪ منهم ذكروا أنهم يأخذون حلاً وسطاً يوافق عليه الجميع ولكن بشكل غيرمقنع تمآما، ٣٠, ٣٩٪ فقط من رجال الادارة ذكروا أن النقاش يستمر حثى يتم التوصل إلى حل مقنع للجميع . وهذه النتائج تثبت صحة الافتراض العاشر ، كما أنها من مؤشرات ضعف فاعلية اتخاذ القرارات بواسطة مجموعات رجال الادارة العليا والوسطى في الشركات المساهمة الكويتية. ولذلك يوصى الباحث أن تعمل قيادة جلسات اتخاذ القرارات بواسطة مجموعات رجال الادارة العليا والوسطى في الشركات المساهمة الكويتية على البعد عن اتخاذ قرارات الأغلبية أو قرارات الحلول الوسطى في حالة اختلاف آراء الأعضاء، وينبغي أن تعمل على أن يستمر النقاش حتى ينتهي الأعضاء إلى الوصول إلى قرار مقنع أو مقبول من عالبية أو جميع أعضاء جلسة اتخاذ القرار، ولتسهيل كيفية الوصول إلى ذلك يقترح الباحث أن يصمم برنامج تدريبي لتدريب رجال الادارة العليا على كيفية اتخاذ القرار بواسطة مجموعة بطريقة فعّالة تتجنب مثل هذه السلبيات في اتخاذ القرارات بواسطة مجموعة.

#### الطرق المستخدمة في انخاذ القرارات بواسطة مجموعات رجال الادارة العليا والوسطى:

أظهر البحث العلمي أن الطريقة العادية في اتخاذ القرارات بواسطة مجموعة قد يكون بها بعض السلبيات وخاصة إذًا لم تلعب قيادة المجموعة دورها في قيادة جلسات اتخاذ القرارات كها ينبغي. ومن هذه السلبيات التي قد تأتي نتيجة لاستخدام الطريقة العادية طول وقت جلسات اتخاذ القرآرات، احتمال سيطرة بعض الأعضاء أو رئيس الجلسة على معظم وقت النقاش مما يقلل فرصة الآخرين في إبداء وجهة نظرهم بخصوص المشكلة المعروضة، احتمال ظهور الجدال الجانبي بين بعض الأعضاء أثناء جلسة اتخاذ القرارات، احتمال مقاطعة بعض الأعضاء لبعض أثناء الّمناقشة، مزاولة المجموعة نوعاً من الضغط على بعض الأعضاء (الأقلية) لتبني وجهة نظر الغالبية، احتمال خروج النقاش عن الموضوع الرئيس محل اتخاذ القرار، احتمال علاج اختلاف

جدول (16) صور اتخاذ القرارات بواسطة مجموعات رجال الادارة العليا وذلك عند اختلاف الآراء بخصوص مشكلة معينة.

| نسب مثوية | تكرارات | صورة المقرار المتخذ                  |
|-----------|---------|--------------------------------------|
|           |         | يؤخذ حل وسط يستجيب لمعظم الأراء      |
| 7.11,0    | v       | ولكن بشكل غير كامل                   |
| 7.22,A    | 1 1     | يؤخذ رأي الأغلبية                    |
|           |         | يستمر النقاش حتى يتم التوصل إلى      |
| 7, 87%    | 37      | حل مقنع للجميع                       |
|           | )       | يتبنى وجمهة نظر آلرئيس بصرف النظر عن |
| 7,1%      | [ \ ]   | مدى اتفاقها مع وجهة نظر الأعضاء.     |
| 7,7,7     | ۲       | أخرى                                 |
| 7.1 * *   | 71      | المجموع                              |

الأراء عن طريق أعد رأي الأغلبية أو عن طريق اتباع الحلول الوسط (1981). وكما سبق أن ذكر، إن معظم هذه السلبيات يمكن تجنبها إذا لعب قائد الجلسة دوره بشكل فعال وإذا عرف الأعضاء كيف يلعبون أدوارهم أثناء جلسات أغاذ القرارات بشكل فعال، والمقصود بالطريقة العادية هو أن يلحق أفراد بجموعة أنخاذ القرار إلى الاجتماع لاتخاذ قرار بخصوص مشكلة أو موضوع معين. وبعد بدء الجلسة بعرض رئيس الجلسة المشكلة ويسأل أفراد المجموعة لمناقشتها وتقديم بدائل لحل هذه المشكلة واختيار البديل الأفضل. ورئيس الجلسة عليه مسئولية إدارة الجلسة بشكار فعال.

ومن تحليلنا لتتاتيج هذه الدراسة يظهر أن معظم هذه السلبيات موجودة في أتخاذ القرارات بواسطة بجموعات رجال الادارة العليا والوسطى في الشركات المساهمة الكويتية. وطبعا يمكن علاج معظم أو كل هذه السلبيات في عملية اتخاذ القرار إذا قررت الشركات المساهمة الكويتية الأخذ بالاقتراصات الساهمة الكويتية يمكن استخدام طوق أخرى لا تخاذ الفرارات وإساهة بجموعة ، وهذه الطوق الأخرى لا ينتج عن استخدامها في الغالب سلبيات المطريقة العادية التي ذكرت ، أو بعنى آخر تتجنب سلبيات الطويقة المحادية . ومن هذه المطرق الأخرى طريقة دلفاي وطريقة المنجوب المنافق والمبائلة المحدومة الاسمية . وإنه وإن كانت طريقة النافجير اللمني تستخدام فقط لنولية أفكار عديدة وبدائل متنوعة لحل المناكلة ذات الطبيعة الرقمية طل المناكلة ذات الطبيعة الرقمية والمتعلقة بالنبؤ بالمستقبل، إلا أن طريقة المجموعة الاسمية صالحة للاستخدام في اتخاذ قرارات في المشاكل ذات الطبيعة الرقمية

لمعظم أو كل المشاكل. كما أن الدراسات أظهرت أن طريقة المجموعة الاسمية تتجنب معظم مشاكل الطريقة العادية، وللملك يوصي كثير من الباحثين باستخدامها,Glibson, 1980, Dessler) 1979).

وقد افترضت هذه الدراسة في الفرض الحادي عشر أن الطريقة العادية في اتخاذ القرار بواسطة مجموعة هي الأكثر استخداما من الطرق الأخرى مثل طريقة دلفاي، طريقة التفجير الذهني، وطريقة المجموعة الاسمية، وبالنظر إلى الجدول رقم ١٥ يظهر أن الطريقة العادية تستخدم بواسطة مجموعة رجال الادارة بنسبة ٥٠ ٨٨٪ بصفة دائمة، ١١٠٠ أحيانا، في حين إن طريقة دلفاي استخدمت بنسبة ٤,٩٪، ولم تستخدم بالمرة بنسبة ٢, ٩٠٪. أما طريقة التفجير الذهني فاستخدمت بنسبة ٣ , ٨/ بصفة دائمة في حين أنها لم تستخدم بالمرة بنسبة ١ , ٧٢٪ ، وذكر ٣, ٨٥٪ من رجال الادارة العليا والوسطى في الشركات المساهمة الكويتية أن طريقة المجموعة الاسمية لم تستخدم بالمرة، ٩, ٤٪ منهم فقط ذكر أنها استخدمت بصفة دائمة. ومن هذه النتاثج يستنتج أن الطريقة العادية في اتخاذ القرارات بواسطة مجموعة هي الأكثر استخداما، في حين أنه نادرا ما تستخدم الطرق الاخرى مثل طريقة دلفاي وطريقة التّفجير الذهني وطريقة المجموعة الأسمية. وهذه النتيجة تثبت صحة الافتراض الحادي عشر. ويوصى الباحث بضرورة استخدام طريقة المجموعة الاسمية في اتخاذ القرارات بواسطة مجموعة بجانب استخدام الطريفة العادية. كيا أنه إذا استخدمت الطريقة العادية يلزم أن يراعى تنفيذ التوصيات والاقتراحات التي سبق ذكرها في هذا البحث. وعموما يقترح أن يتم إعداد برنامج تدريبي لرجال الادارة العليا والوسطى في الشركات المساهمة الكويتية يتضمن موضوعات كيفية اتخاذ قرارات بواسطة مجموعة بطريقة فعًالة، وكذلك دراسة الطرق الأخرى لاتخاذ القرارات بواسطة مجموعة مثل طريقة دلفاي وطريقة المجموعة الاسمية.

جدول (١٥) درجة استخدام طرق اتخاذ القرارات بواسطة رجال الادارة العليا في المشركات المساهمة الكويتية

| الجموع | لا تستخدم<br>بالمرة | تستخدم<br>مرات قليلة | تستخدم<br>أحيانا | تستخدم<br>دائيا    | درجة الاستخدام الطريقة |
|--------|---------------------|----------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| //11   | صفر                 | صفر                  | ٧                | 0 \$               | الطريقة العادية        |
| %1··   | صفر./<br>٥٥         | صفر٪<br>۳            | %۱۱,°<br>۱       | %AA,0<br>Y         | طريقة دلفاي            |
| %1··   | %4., Y<br>££        | %£,4<br>7            | ۲,۱٪<br>۲        | 7,7%               | طريقة التفجير الذهني   |
| X1++   | %YY, 1<br>0 Y       | %9,A<br>W            | %9,A<br>*        | %,,\mathbb{\gamma} | طريقة المجموعة الاسمية |
| 7.111  | 7,00,0              | 7,8,9                | 7.8,9            | 7.8,9              |                        |

۱۱۳

جدول يلخص تناقح الحكم عل فاهلية اتخاذ القرادات بواسطة جموعة رجال الادارة العلبا والوسطى في جدول يلخص تناقح الحكم عل فاهلية القرادات بواسطة جموعة رجال الادارة العلبا والوسطى في

|                          | عوامل دا<br>بواء                                                                                   | ا۔ اتجاها<br>نحو ضرو<br>غیرالروتین                                                                                     | اتخاذ المقرارات.                                                                                                                                     | باً- نوع<br>بواسطة ع<br>الادارة.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                          | عوامل فاعلية اتخاذ القرار<br>بواسطة عِموعة                                                         | ا۔ اتجاهات رجال الادارة<br>نحو ضرورة اتخاذ القرارات<br>غير الروتينية بواسطة بجموعة                                     | رائ.                                                                                                                                                 | القرارات المحفلة<br>بموعة من رجال                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |
|                          | الوضع المياري                                                                                      | مۇرىدە .                                                                                                               |                                                                                                                                                      | الدراسات أنه يفضل<br>أن تمخفذ القرارات غير<br>الروتينة بواسطة جموعة،                                                                                                                                                                                                         | أما الفرارات الروتينية                                         |
| الشركات الساهمة الكويتية | تالج دراسة اتحاذ القرار بواسطة رجال درجة الفاطية<br>الادارة العليا في الشركات المساهمة<br>الكوينية | يفضل حوالي £2/ في الموسط من رجال مرتضة جدا<br>الادارة بملا من اتخاذها بواسطة فرد،<br>وذلك لأمم بورد أن القرارات بواسطة | مجموعة أكثر دقة وموضوعية، تتناول<br>المشكلة من عدة اتجاهات. تمكن من<br>الحصول عل معلومات أكثر تتيد في اتخاذ<br>قرار جياء، وزيادة درجة التزام الاحضاء | بتغيل القرارات التحفاة الديت الدراسات أنه يفضل بيرى ١٠١٨/ من رجال الادارة أن مرفعة جدًا<br>٣- نوع القرارات التحفية الديسال أن تتخذ القرارات غير القرارات التي تتحفذ بواسطة جموعات<br>بواسطة جموعة من رجال أن تتخذ القرارات غير الهوارات التي تتحفذ بواسطة جموعات<br>الادارة. | أما القرارات الروتينية الشركات المساهمة الكويتية غير روتيئية . |
|                          | درجة الفاعلية<br>للمامل                                                                            | مرتفعة جذأ                                                                                                             |                                                                                                                                                      | مرتفعة جدا                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
|                          | التوصيات                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |

|   | ضرورة أن تصل أجتدة جلسات<br>اتخاذ القرارات قبل موعد الجلسة<br>بمدة كافية .                                  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يوصي الباحث بضرورة إشراك بعض الأفراد من الخارج في محمومات اتخساذ القرارات مجموعات الأدارة العلما والمواصدة والرسطة وجال الادارة العلما الأدارة العلمات المساهمة الكويتية.                                                                                                 | التوصيات                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|   | نخفف                                                                                                        |                                                                | مرتفعة جاءا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Labor                                                                                                                                                                                                                                                                     | درجة الفاعلية<br>للمامل                                                                |
|   | حوالي ٥٠٪ من رجال الادارة ذكورا أن<br>هناك قصوراً في وصول الأجندة قبل<br>جلسة اتخاذ الفرارات بمدة كالمية.   |                                                                | <ul> <li>عدم مجموعة اتفاذ الدراسات المهدرت ان ستوسط حجم مجموعة اتفاذ الدراس في المجرم من ٥ إلى ٧ أفراد (بواسطة رجال الادارة المبال والوسطى في يعتبر مناسباً.</li> <li>الشركات المساحمة الكوينية همو سنة الفراد. وفرى ١ (٨٠/ من رجال الادارة بالمركات المساحمة الكوينية أن ذلك بالمركات المساحمة الكوينية أن ذلك</li> </ul> | <ul> <li>١٠ مدى اشتراك أفراد من يفضل اشتراك أفراد من الاتجاء الفائب هو عدم مشاركة أفراد من الخارج.</li> <li>الخارج.</li> <li>الحارجية وللتخفيف من اشتراك أحد يكون في حالات عددية ضغط المجموعة على أفرادها ومندما يستلزم الأمر ذلك.</li> <li>لتبني أفكار مميتة.</li> </ul> | تاتيع دراسة اتخاذ القرار يواسطة رجال<br>الادارة العليا في الشركات المساهمة<br>الكويتية |
|   | أن تكون موجودة قبل<br>الاجتماع بملة كافية.                                                                  |                                                                | المدراسات اظهرت أن<br>الحجم من 0 إلى ٧ أفراد<br>يعتبر مناسباً.                                                                                                                                                                                                                                                             | يفضل اشتراك أفراد من اخلاج لمرفة وجهة النظر المالوجية والنظر الخارجية والتخفيف من ضغط المجموعة على أفرادها لمنبغ أفكار معينة،                                                                                                                                             | الوضع الممياري                                                                         |
| • | <ul> <li>أ_ وصول الأجناة قبل أن تكون موجودة قبل الاجماع بمدة كافية.</li> <li>الاجماع بمدة كافية.</li> </ul> | ه. مىلىي ئوافىر ئجهيزات<br>جلسة اتخاذ القرار بواسطة<br>مجموعة: | ة- حجم مجموعة اتفاذ<br>القران                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۳- مدى اشتراك آفواد من<br>الحارج.<br>الحارج.                                                                                                                                                                                                                              | عوامل فاعلية اتخاذ القرار<br>بواسطة مجموعة                                             |

موامل فاملية اتخاذ القرار

الوضع المياري

نتائع دراسة اتخاذ القرار بواسطة رجال الإدارة العليا في الشركات المساهمة

مرجة الفاعلية

التوصيات

1 خظفا

> فسرورة إسداد الأعضاء عِدة كافية حتى يِكن أن يشاركوا مشاركة فعلية في عملية اتخاذ يرى الباحث أن يكون ذلك

للطومات اللازمة قبل الجلسة

120

متوسطة

القرارات.

يواسطة عموعة

ب - مدى توافر المعلومات

أن يكسون لليهم حسال الملومات قبل الجلسة عدا كافية حتى يمكن دراستها.

اللازمة لدى الأعضاء in 144.

| أن يعمل رؤساء جلسات اتخاذ<br>القرارات بواسطة رجال الادارة<br>على عدم السيطرة على النقاش<br>بأنفسهم.                                                                                        | ضرورة أن يشجع قائد الجلسة<br>جميع الأعضاء على إيداء وجهة<br>نظرهم والمشاركة في النقاش.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ضرورة تلخل القائد بطريقة<br>إنسانية لمنح سيطرة بعض<br>الإعضاء على النقاش.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | يوصي الباحث بضرورة وفع<br>فاطلة تسجيل وقائع جلسة الخاذ<br>القرارات وأن يسدب بعض<br>الأقراد على القيام جله المهمة.                                                                                                         | التوصيات                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ĵ.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                                                                                                           | درجة الفاعلية<br>للمامل                                                                |
| جــ صدم سيطرة رئيس المفروض الآيسيطر قائد (۱۳۹۰٪من رجال الادارة ذكروا ان قائد الجلسة نفسه يسيطر مل التنافي دايا الو الجلسة نفسه يسيطر مل التنافي دايا الو التنافي التنافي الفرارات الفرارات | ب - دور قائد الجلسة في أن المهاب قائد المأسة دوراً ٨٠٠٪ من رجال الأدارة ذكروا أن التجهير الأسمان المائد المائدة ال | بأوراه:  ال يقوم بطريقة إنسائية بمنع ميطرة أحسد أن يقوم بطريقة إنسائية بمنع ميطرة أن يقوم المائية المنائية بالأصداء أن المنائية |                             | ان يكون ذلك التسجيل يرئ حوالي اغ/ر من رجال الادارة أنه بدرجة نمازة برحث يعطي يرجد بعض القمررة في التسجيل الدقيق مورة عن الأراء المختلفة الما يدور في الجلسة. والبدائس المسروضسة والمشجرارات المستخلفة والمشجرارات كل عضو. | تنافخ دراسة اتخاذ القرار يواسطة رجال<br>الادارة العليا في الشركات المساهمة<br>الكويتية |
| المفروض الآ يسيطر قائد<br>الجلسة على النشاش أثناه<br>انعقداد جلسمة اتخداذ<br>القرارات.                                                                                                     | لتحقيق وينده الطلبة دوراً الناسة دوراً الناسة دوراً والناسة دوراً الناسيح جميع الاحتماء مل إيداء آزائهم أثناء الناقشة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أن يقوم بطريقة إنسائية بمنع / ١/٣٠/ من رجال الاه<br>ملد السيطرة إن رجعت.<br>ويعطي الدور بدرجات متفاوية.<br>الدور بدرجات متفاوية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | ان يكون ذلك التسجيل بدرجة ثقارة بحيث يعطي مورة عن الأراء المختلفة والسيدائيل المسروضية والسندائيل المستخلة والسندائيل المستخلة والسندائيل المستخلة والسندائيل المستخلة والمهامات كل مضور                                  | الوضع المعيادي                                                                         |
| جد ـ علم سيطرة رئيس<br>الجلسة نفسه على<br>التقاش.                                                                                                                                          | ب ـ دور قائد الجلسة في<br>تشجع الأعضاء عل<br>تقديم أفكارهم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بادواره:<br>1- منح ميطرة أحد<br>الأصفه صل<br>النقاش.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٦_ كفاءة قائد الجلسة بقيامه | هـ - مدى التسجيل الدقيق<br>الما يتم خلال جلسة<br>اتخاذ الفرار.                                                                                                                                                            | عوامل فاعلية اتخاذ القرار<br>بواسطة مجموعة                                             |

| ***                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عوامل فاهلية اتحاذ القرار<br>بواسطة عبوعة                                             | د - منی السماح للراي<br>المعارض أو رای<br>الاتلية بان يناقش<br>بشكل كامل،<br>ه - مدی عن الجدال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul> <li>و- العمل على الرجاع أن يقوم بذلك الدور بشكل<br/>النظش إذا المرف إلى كامل.<br/>المرضوع أو الشكلة<br/>الرضوع أد</li> </ul>                                                                            | ز ــ منع مقاطمة الأعضاء أن يقوم ب<br>بعضهم لبعض أثناء كامل.<br>الجلسة.                                                                                                                                    | <ul> <li>لا أنجاه بجموعة أتخاذ القرار</li> <li>لتبني وجهة نظر قائد الجلسة<br/>أو وجهة نظر أحد الاعضاء.</li> </ul>                                                                                                                   |
| الوضع المياري                                                                         | د ـ مدى السماح للراي أن يسمح له بال يتاقش<br>المسارض أو رأى<br>الاقلية بأن يناقش الافلية.<br>منكل كامل.<br>مد مدى منح الجلالا أن يتم اجدال الجاني ين الجلائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | آن يقوم بذلك الدور بشكل<br>كامل .                                                                                                                                                                            | آن يقوم بذلك الدور بشكل<br>كامل.                                                                                                                                                                          | أن تمين المجموعة أييا صالح<br>للمنظمة بصرف النظر عن<br>صاحب الفكرة أو الافتراح.                                                                                                                                                     |
| تنافج دراسة اغاذ القرار بواسطة رجال<br>الادارة المليا في الشركات المساهمة<br>الكويتية | د ـ مدى السماح للراي أن بسمح له بأن يناقش حوال ٢٠ (١٤٪ من رجال الادارة يرون المسارض أو رأى بنكل كامل مثل راي أن هناك قصوراً بمرجة ما أن قبام رفيس الاطلبة بأن يناقش المطلبة المناقبة بأن يناقش المطلبة بالمناقبة بأن يناقش المطلبة الملكة جل أن أن الاطلبة الملكة بالمراية الملكة جل أن أن الاطلبة الجلسة منحل على المبادال أن يتم الجذال الجاني بدرجة الملكة ا | ان ۲٬۷۷۲ دکروا ان هناك قصروا<br>بدیخهٔ ما ق القام پیدا العرب<br>۱۹۵۰ کی ریان الاداره دکروا ان<br>القائد نجرم بلكك الدير یشکل دائم<br>دیاهی رجال الادارة دکروا آن هناك<br>قصرواً بدرجات حقاوتة ای القبام پیدا | الدور.<br>وــ منع مقاطمة الاعتمام ان يقرم بذلك الدور بشكل هي ١٣/٤ تقط من رجال الادارة ذكروا أن<br>بمقصهم لبيض أثناء كامل.<br>الجائلة.<br>عين أن ه.١٥٪ منهم يرون أن مناك<br>تعمرناً بلرجة ما في هذا الدور. | <ul> <li>لا اثباء عمومة أثناة القرار أن تبيق المبدومة أيباً صالح</li> <li>لديق وجهة نظ قالد إلجاسة المنظمة بعبوف النظر عن المجدوعة تبيق الاقداح أو الذكرة أو ويجة نظر أنمد الأحضاء .</li> <li>أو ويجة نظر أبعد الأحضاء .</li> </ul> |
| درجة القاعلية<br>للعامل                                                               | -1341-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | रास्त्रं                                                                                                                                                                                                     | منطفة                                                                                                                                                                                                     | مرتفعة                                                                                                                                                                                                                              |
| التوصيات                                                                              | يومي الباحث بضرورة تدريب<br>قادة هذه الجلسات على كيارة<br>قبامهم بياء الدور.<br>ضرورة قبام زيس الجلسة بياء<br>الدور بشكل كاهل.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ضرورة القيام بيذا الدور بشكل<br>كامل.                                                                                                                                                                        | يوهي الباحث بضرورة قيام قائد<br>الجلسة بهذا الدور بشكل فمال.                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |

| أن يدرب رجال الأدارة على<br>استخدام هذه الطرق عند انخاذ<br>قرارات بواسطة مجموعة.                                                                                                                                                                                      | أن يستمر النقاش حتى يمكن<br>الوصول إلى حل مقتع لملجميع.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أن يمنع قائد الجلسة خروج<br>النقاش عن الموضوع الينيس.                                                                                                                                                                                       | أن لا يقير أعضاء الأقلية وجهة<br>نظرهم إلا إذا كانوا مقتندين<br>يذلك.                                                                                                                                                                                         | التوصيات                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| à                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ái.                                                                                                                                                                                                                                         | منطقه                                                                                                                                                                                                                                                         | درجة الفاعلية<br>للعامل                                                                                  |
| ١١ مدى استخدام طرق المسروض أن تستخدام ما يقرب من ٩٠٪ من رجال الادارة أخرى مثل طريقة دنفاي أو مجموعة اتضاد القرار تلك أكروا أنهم يستخدمون الطرقة العادية طريقة المجموعة الاسمية في الطرق الناطرة المخرى. الخداد الشرارات بجسانب القرار بواسطة مجموعة. الطريقة العادية. | أن يستمر القائل حتي يتم الادارة ذكرواأن الموصول إلى حل مقتع الفائل يستمر إلى أن يضق الجميع على المخاطبة والمائلة يتكورا أنهم يلجاون المجميع . الإخط رأي الإخطية أو المحالة الحلول الموصوف الموصوف المحالة المطول المحالة المح | <ul> <li>الدوسة عروج المقاش عن إيجان لا يخرج المقاش عن المؤرب من ٥٠٪ من رجال الادارة الموضوع الأساسي محمل المرضوع الاستحكة وكروا أن المقاش يخوج بدرجات متعاولة المؤسسة.</li> <li>الاساسية.</li> <li>الاساسية.</li> <li>الاساسية.</li> </ul> | يجب ألا يبوللتي مساحب ٢٠٠٦/ فقط من رجال الادارة تكويا الأدارة تكويا الأدارة كويا الأدارة كان رئيم خالفاً لرئي المالية لا رئي الاثناء مقتما بلىك وعاول أن الخالية إلا إذا كان مقتما بلىك وعاول أن الخالية إلا إذا كان مقتما بلىك وعاول أن بناي المجموعة بنظره. | نتائج دراسة اتخاذ القرار بواسطة رجال الماطبة الفاطبة الادارة العليا في الشركات المساهمة المعامل الكويتية |
| اا مدى استخدام طرق المسروض أن تستضلم طرقة دلفي أو مجموعة اتخذ القرار تلك طرقة المجموعة الأسبية في الفارق لفاطبتها في اتخاذ القرارة المسلة مجموعة. الطريقة العادية.                                                                                                    | أن يستمر التقاش حتى يشم<br>الموصول إلى حل مقشع<br>للجميع.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | يجب أن لا يُفرج النقائل عن<br>المسوضوع أو المشكلة<br>الأساسية.                                                                                                                                                                              | يجب ألاً يدولفن صاحب<br>الرأي المعارض أو أصحاب<br>رأي الأقلية على وجهة نظر<br>العالمية إلا إذا كان مقتدما<br>بذلك.                                                                                                                                            | الوضع المعياري                                                                                           |
| اا مدى استخدام طرق المشروض أن تستخد<br>الحرى مثل طريقة دلفاي أو مجموعة الخداد القرار تا<br>طريقة المجموعة الاسمية في الطرق لفاطبتها في الأ<br>الخداد القرارات بجسائب القرار بواسطة مجموعة. الطريقة العادية.                                                           | ١٠ كفية إدارة الجلسة عند<br>اختلاف الآراء بمفصوص<br>شكلة أو موضوع معين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul> <li>٩- درجة خروج النقاش عن</li> <li>الموضوع الأساسي محل</li> <li>النقاش.</li> </ul>                                                                                                                                                    | <ul> <li>أثر ضغط المجموعة على<br/>أحد أعضائها أو على الأقلية</li> <li>أشبني وجمة نظر النالية</li> </ul>                                                                                                                                                       | عوامل فاعلية اتخاذ القرار<br>بواسطة مجموعة                                                               |

بالنظر إلى درجات فاعلية عوامل الحكم على فاعلية اتخاذ القرارات بواسطة بحموعات رجال الادارة العليا والوسطى في الشوكات المساهمة الكويتية كها تظهر في الجدول السابق (جدول ١٦)، يثين أنه بصفة عامة هناك انخفاض في درجة فاعلية المخاذ القرار بواسطة هؤلاء الملييين في الشركات المساهمة الكويتية. ويمكن القول أنه حتى يمكن رفع فاعلية عملية انخفاذ القرار بوساطة رجال الادارة العليا والوسطى درة تدريبة لرفع فاعليتهم في التخطيط وفي الاشتراك وفي قيادة جلسات انخاذ القرارات بواسطة مجموعة.

#### المسادر العربية:

ـ بدر، ح. ١٩٨٥ - وفعالية اتخاذ القرار بواسطة مجموعة، مجلة العلوم الاجتماعية، المجلد ١٣.١ العدد الأول: ٣٤-١٥).

### المصادر الأجنبية:

Burton, G.E.

1981 <sup>a</sup> «The group process: Key to more productive management.» Management World (June). Vol. 10, No. 6: 19-25.

١٩٨٢ السلوك التنظيمي، الكويت، دار القلم.

الحمود، . . رفاعي، ر.

١٩٨٣ ودور مجالس الادارة في الشركات المساهمة الكويتية بين القصور النظري وواقع الممارسة»، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد ٣٥ (يوليو) ١٥-١٥.

٩٨٧ الملامح الأساسية للادارة العليا في قطاع الأعمال الكويتي، بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي لبحوث كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة الكويت (فبراير) ٢٧-٢٧.

ـ عبدالحليم، أ.

١٩٨١ (أدارة الاجتماعات الادارية»، ورقة مقدمة في البرنامج التدريبي عن ادارة الاجتماعات الذي قدم لرجال الادارة العليا في شركة الطيران الكويتية (٣-٥ بناس ٥-٣.

<sup>1981</sup> b «Group techniques for more effective decision making.» Management World (May), Vol.10, No. 5:12-15.

Dessler, G.

1979 Human Behavior: Improving Performance at Work. Virginia: Reston Publishing Co.

Gibson, C.F.

1980 Managing Organizational Behavior. Homewood, Illinois: R.D. Irwin Inc. Maier. R.F.

1967 «Assets and liabilities in group problem solving: the need for an intergrated function. «Psychological Bulletin 74,4 (july); 239-249.

Mumighan, J.K.

1981 "Group decision making: what strategies should you use? "Management Review (Feb): Vol. 70. No.2: 55-62.

Neal, R.

1982 «Committe consensus. «Management World (June) Vol. 11, No. 6: 33'34.

Spotlight, R.

1981 «Participative Management: useful but misunderstood». Management Review (Feb.) Vol 70, No.2.

Steiner, G.A. and Miner, J.B.

1977 Management Policy & Strategy. New York: MacMillan.

White, S.E., Dittrich, J.E. & Lang, J.R.

1988 "The effects of group decision making process & problem situation complexity on implementation attempts. "Administrative Science Quarterly (Fail): Vol. 25, No.3.

# أثرفهم معلم الكيمتياء لطبيعتم العلم في نوعيية استلتم امتحاناتم المدرستية (\*)

**عايش زيتون** كلية التربية ـ الجامعة الاردنية محمود طاهر كلية مجتمع عمان ـ الأردن

#### مقدمة:

شهدت الفترة الأخيرة تطورات أساسية في النظرة إلى العلم وبنيته وطرق تدريسه، فقد كان ينظر إليه على أنه بناء ثابت من المعرفة، يضم مجموعة من الحقائق والنظريات والقوانين، وأن دور العالم هو اكتشاف حقائق جديدة وإضافتها إلى ما هو معروف سابقا (الشيخ، ١٩٧٣). إلا أن هذه النظرة قلد تغيرت بشكل جلاري وإصبح التركيز منصبا على بنية العلم، وطرق بحثه واستفساره، باعتباره نشاطا علميا تجويبا غير معمنه يتتبد يضف بالتصحيح الذاتي، ويقرم على تكامل المعرفة وتلاحها العضوي (الشيخ، ١٩٧٧). ونتيجة لهذا التغير في فهم طبيعة العلم، ظهرت حركة التحديث في مناهج العلوم التي تدرس في المخاهد الثانوية. وقد امتدت حركة التحديث في البلاد العربية بشكل عام، والأردن بشكل خاص في أواخر عقد الستينات، حيث انبقت جان خاصة لتطوير المناهج، ساهمت في انتاج مناهج ومقررات جديدة بدأ تطبيقها في الاردن تدريجيا منذ عام 19۷٤. وقد أخذت هذه المناهج من مناهج العلوم الأمريكية والبريطانية، فقد عام عام الكيمياء مطابقا إلى درجة كبيرة لمها Chem Study الذي يعتبر من أهم المشاريع الي ظهرت في الكيمياء (الشيخ، ١٩٧٣).

بناء على ما سبق، فإنه من الطبيعي أن يواكب هذه النظرة والتغير في طبيعة العلوم وأهداف تدريسها تغير آخر في أساليب القياس والتقويم، وبالتالي في الاختبارات المدرسية، لأن استمرارية أية خطة تربوية أو موتها مرتبطة بكون المتطلبات التي تعبر عنها

ثشكر الاستاذ الدكتور عمر الشيخ على ملاحظاته القيمة حول هذه الدراسة.

الأسئلة التي تطرح في الامتحانات منسجمة مع الأهداف الكامنة وراء الخطة ومشجعة لها أم لا، ولذلك يجب أن يعطى هذا الحقل المزيد من التفكير والاهتمام (براغ، ١٩٧١). وقد كان التقويم مقتصرا بشكل أساسي على الاختبارات المدرسية، والتي تركز بدورها على قياس قدرة الطالب في تذكر الحقائق والمعلومات، وأحيانا تطبيقها في مواقف جديدة. ولكن فهم طبيعة العلم لم يعد تذكر الحقائق والمعلومات أو التعرف عليها، وإنما أصبح يقصد به مراتب أخرى من استيعاب وتطبيق وتحليل وتركيب وتقويم (الشيخ، ١٩٧٣). ويما أن المعلم - معلم الكيمياء - هو الأداة التنفيذية لتطبيق مبادىء هذه النظرة الحديثة إلى المعلم سواء في طرق تقديمه للعلم إلى طلابه، أو في وسائل تقويمه للأهداف التي تنوي المناهج تحقيقها، لذا فقد جاءت هذه الدراسة لاستقصاء أثر فهم معلم الكيمياء لطبيعة العلم ومستوى تأهيله التربوي على مستوى القدرات العقلية التي يقيسها في امتحاناته المدرسية

لقد تناولت دراسات عديدة كلا من موضوع فهم معلمي العلوم لطبيعة العلم، وعمليات التقويم التي يقومون بها، إلا أنه لا يوجد في حدود معرفة الباحثين أية دراسة تناولت الرفهم معلمي الكيمياء لطبيعة العلم على مستوى القدرة العقلية التي يقيسونها في اختباراتهم المدرسية، وذلك على الرغم من أن فهم المعلم لطبيعة العلم هو متغير مهم في سلوكه التعليمي (مسلم، ١٩٨١) بالإضافة إلى أن معظم الدراسات التي أجريت في مجال المتلاقة بين المؤهل العلمي والحبرة فهم المعلمين لطبيعة العلم من جهة أخرى، ومن بين هذه الدراسات دراسة بله وحسن (1975 المحلقة العالم من جهة أخرى، ومن بين هذه الدراسات دراسة بله وحسن (1975 المحلقة الثانوية لطبيعة العلم، وقد دأت العوامل على فهم معلمي العلوم في الأردن في المرحلة الثانوية لطبيعة العلم، وقد دأت النتائج - بمقارنة نتائج الاختبارات القبلية والبعدية - على أن النمو في معدلات مجموحات معلمي الكيمياء والعلوم الأخرى كانت ذات دلالة احصائية (٥٠,٠)، كما بيئت أيضا أنه الحيود فروق ذات دلالة احصائية تعزى إلى كل من متغيرات الدراسة التالية: سنوات الحبرة التدريسية، المؤهلات العلمية، الموضوع الذي يدرسه المعلمون، وخبراتهم التدريبية أثناء الحدمة.

وفي دراسة (مسلم، 19۸۱) لتحديد أثر فهم معلمي الفيزياء في عمّان على سلوكهم اللفظي داخل الصف، أخلت الصفات الثلاث التالية كمؤشرات دالة على التفاعل اللفظي للمعلم وهي: نسبة كلام المعلم غير المباشر/ المباش، نسبة كلام الطالب/ المعلم - اعتمادا على نظام فلاندرز للتفاعل الصفي، ونسبة أسئلة التفكير المتتج / غير المنتج - اعتمادا على تصنيف أشنر وجالاجر للأسئلة وقد دلّت نتائج الدراسة على أنه لا توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة احصائية (٠٠ , ٠) بين مستوى فهم المعلم لطبيعة العلم، وبين

المتغيرات المستقلة الثلاثة مجتمعة، إلا أنه عند اعتبار كل من هذه المتغيرات على حدة تبين ان هناك علاقة ارتباطية ذات دلالة احصائية بين مستوى فهم المعلم لطبيعة العلم وبين نسبة كلامه غير المباشر/ المباشر، بينها لا توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة احصائية بين مستوى فهم المعلمين لطبيعة العلم وبين كل من المتغيرين الاخرين وهما: نسبة كلام الطالب/ المعلم ونسبة أسئلة المعلم ذات التفكير المنتج / غير المنتج. هذا، وقد عزا الباحث عدم وجود مثل هذه العلاقة بالنسبة للمتغيرين الثاني والثالث إلى عدة عوامل، من نظام الامتحانات وكيفيتها.

وفي دراسة (زهر ور ويعاره ١٩٨٧) والتي طبقت على فتين من الدارسين، احداهما من معهد التاهيل التربوي والأخرى من طلاب السنة الثانية في ثلاثة معاهد حكومية (كليات مجتمع) لإعداد المعلمين قبل الخدمة في عمّان، فقد دلّت النتائج على أن مستوى فهمهم لطبيعة العلم كان منخفضا، وأن مواد العلوم التي يدرسها المتدربون لا تسهم في فهمهم لطبيعة العلم، كما أن مساق طرق تدريس العلوم لا بحدث أي أثر أيضا، وأن الخبرة التعليمية لا تسهم في إغناء فهم المعلمين لطبيعة العلم.

- ١ \_ لا توجد علاقة بين التدريب المهني أثناء الخدمة والمستوى العقلي للأسئلة.
- توجد علاقة متوسطة بين مجال تخصص المعلم (علوم / آداب) ومستوى الاسئلة، فقد ظهر أن المعلمين المختصين في العلوم يسألون أسئلة فهم وتطبيق أكثر من الأخرين.
- هناك علاقة منخفضة بين وضع المعلم ومستوى الأسئلة ، فقد ظهر أن المعلمين الذين
   يداومون جزئيا ، يركزون على الأسئلة التي تتطلب مستويات عقلية أقل .
- ٤ \_ كان التركيز الأكبر في امتحانات العلوم على أدى مستوى من مستويات التصنيف، وهو المعرفة، فقد خصص ٧٧٪ من وقت الامتحانات لاستدعاء الحقائق، وخصص ٧٧٪ من الوقت للاسئلة التي تتطلب الفهم، بينا خصص ٧٪ من الوقت لاسئلة تتطلب

تطبيق المبادىء والنظريات. العلمية في مواقف جديدة، ولاتوجد أسئلة تتطلب التحليل والتركيب والتقويم.

 هناك عَلاقة ارتباطية موجبة متوسطة (ر = ٥٠, ٠) بين خبرة التدريس ونسبة الأسئلة في مستوى المعرفة ، وعلاقة ارتباطية سلبية ضعيفة (ر = ١٣٠ , ٠) بين خبرة التدريس.
 ونسبة الأسئلة في مجالي الفهم والتطبيق مجتمعين.

وفي الدراسة التي أجراها بلاك (Black, 1960) لتحديد أثر كل من الخلفية التربوية للمعلم، وفي وع المادة التي يدرسها، والمستوى الذي يدرس فيه، وامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في نيجيريا، على مستوى الأسئلة التي يسألها معلمو العلوم في امتحاناتهم المدرسية، فقد كان من أبرز نتائج المدراسة عدم وجود أثر ذي دلالة احصائية لمؤهلات المعلمين على اسئلتهم، أي أنه لا قرق بين المعلم المدرب بشكل أفضل والمعلم الأقل تدريبا المعلمين مستوى الأسئلة، فقد سأل معلمو الفيزياء أسئلة أقل من معلمي الكيمياء في مستوى المسئلة، فقد سأل معلمو الفيزياء أسئلة أقل من معلمي الكيمياء في مستوى المحسلة، أما جاكوسون (Jecobeon, 1986) فقد فحص (Ye 21) سؤالا من وضع معلمي العلم أعراز (Jecobeon, 1988) المناقبة في والاية فرجينيا الغربية في الولايات المتحدة، ووجد دراسة أخرى أجراها موريبر (Jecobeon, 1972) تناول فيها أنواع الأسئلة التي يسألها مشروف المختبر في تدريس العلوم في كلية بروكيان، توصل إلى أن مشرقي غتبر العلوم يسائون باستمرار أسئلة ذات مستوى متدن معظمها من نوع التذكر، ويشكل أقل في مستوى التقويم.

أمّا دراسة (زكي، ١٩٧٣) فقد تناولت تحليل أسئلة الكتب المدرسية في الصفين الأول الإعدادي والثالث الإعدادي في جمهورية مصر العربية حسب تصنيف بلوم للأهداف المعرفية، وكان من أبرز نتائج دراسته أنّ أسئلة التذكر تشكل ٧٣٪ من أسئلة كتاب الملوم للصف الأول الإعدادي، وتشكل أسئلة الفهم ٢٦٪، بينيا لا يوجد سوى سؤال واحد في المستويات العقلية العليا . هذا وقد شكلت أسئلة الفهم في وحدة الكيمياء ٤٠٪ من أسئلة الفهم الكلية، وفي وحدة الغيزياء ٣٠٪ وفي وحدة الأحياء ٢٠٪ من أسئلة المنابعة تحليل كتاب الصف الثالث الإعدادي فقد وجد أن ٨٧٪ من أسئلة الكتاب تقيس التذكر، والباقي ١٣٪ منها يقيس الفهم، ولا توجد أسئلة في المستويات العلاة إطلاقا.

وخلاصة القول، إنَّ الدراسات السابقة تشير إلى أن مستوى فهم المعلمين لطبيعة العلم منخفض بشكل عام، وأن نوعية الأسئلة التي يطرحونها تقيس غالبا مستويات عقلية دنيا، وبالتالي فإن هناك نقصا فيها، وحاجة إلى تطوير هذا المسترى من الفهم لطبيعة العلم وطرق تدريسه ووسائل تقويمه، ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة ويخاصة على المستوى المحيي، حيث تحاول استقصاء أثر فهم معلم الكيمياء الذي لم تتصدى له الأبحاث لطبيعة المعلم على مستوى القدرات العقلية التي يقيسها في امتحاناته المدرسية، . كما يؤمل أن تمهد الطريق لدراسات وأبحاث أخرى لسد بعض النقص في هذا المجال.

#### مشكلة الدراسة وأهدافها:

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر فهم معلم الكيمياء لطبيعة العلم في نوعية أسئلة امتحاناته المدرسية، اعتمادا على تصنيف بلوم للأهداف التربوية في المجال العقل.

ولًا كان هناك من العوامل ما يمكن أن يعدّل من ذلك الأثر، فإن هذه الدراسة ستحاول أيضا معرفة أثر المؤهل التربوي على نوعية الأسئلة التي يضعها معلمو العلوم في امتحاناتهم المدرسية، فقد كان من أبرز نتائج الدراسة عدم وجود أثر ذي دلالة احصائية لمؤهلات المعلمين على أستلتهم، أي أنه لا فرق بين المعلم المدرب بشكل أفضل والمعلم الأقل تدريبا من حيث مستوى أسئلتهم، . بينها كان لنوع الموضوع الذي يدرسه المعلم أكبر الأثر على مستوى الأسئلة، فقد سأل معلمو الفيزياء أسئلة أقل من معلمي الكيمياء في

وبناء على ذلك صيغت مشكلة الدراسة على النحو التالي: هل يختلف توزيع أسئلة معلمي الكيمياء في امتحاناتهم المدرسية على مستويات بلوم للأهداف المعرفية تبعا لـ: (أ) فهمهم لطبيعة العلم؟ ب) مؤهلهم التربوي؟

ويُقصد بفهم طبيعة العلم، فهم جوانب طبيعة العلم الرئيسة الأربعة: افتراضات العلم، سلوك العلماء، الطرق العلمية، ونواتج العلم، ويُقاس هذا الفهم - اجرائياً - بالعلامة التي يحصل عليها معلم الكيمياء في اختبار طبيعة العلم (Nature of Science Test).

#### فرضيات الدراسة:

بناء على الأسئلة السابقة صيغت فرضيات الدراسة على النحو التالى:

لا يختلف توزيع أسئلة معلمي الكيمياء ذوي المؤهل الواحد على مستويات بلوم
 للأهداف المعرفية باختلاف فهمهم لطبيعة العلم عند مستوى دلالة (٢٠,٠٥).
 لا يختلف توزيع أسئلة معلمي الكيمياء ذوي الفهم الواحد لطبيعة العلم على

مستويات بلوم للأهداف المعرفية باختلاف مؤهلهم التربوي عند مستوى دلالة (۰,۰۵).

# طريقة الدراسة

# مجتمع الدراسة وعينتها:

تألف مجتمع الدراسة من جميع معلمي الكيمياء للصف الثاني الثانوي العلمي في المدارس الثانوية الحكومية في مدينة عمّان، وقد تم حصوهم عن طريق الحصول على كشف بأسياء المدارس التي يدرسون فيها، من كل مكتب من مكاتب التربية والتعليم الأربعة الموجودة داخل هدينة عمّان وهي : مكتب جبل الحسين، مكتب جبل عمّان، مكتب المحطة. وقد بلغ مجتمع الدراسة في هذه المدارس ثلاثة وأربعين معلا.

أما عينة الدراسة، فقد تألفت من أربعين معلم كيمياء للصف الثاني الثانوي العلمي في المدارس الحكومية في مدينة عمّان، وهذا يشكّل ما نسبته ٩٣٪ من مجتمع المدراسة الأصلي، حيث لم يتعاون المعلمون الثلاثة الباقون (٧٪)، في تطبيق اجراءات الدراسة، وكان منهم خسة وعشرون معلما بجملون الدرجة الجامعية الأولى في الكيمياء (بكالوريوس) دون مؤهل تربوي، والباقي (١٥) معلما بجملون مؤهلا تربويا إضافة إلى مؤهلهم العلمي (بكالوريوس كيمياء).

#### أدوات الدراسة:

لقد تمت الاستمانة بأداتين أساسيتين في هذه الدراسة، أولاهما تتعلق بقياس فهم معلمي الكيمياء لطبيعة العلم، والثانية لقياس مستوى القدرات العقلية التي تقيسها الامتحانات المدرسية التي يجربيا هؤلاء المعلمون، كها يلي:\_

#### أولا: اختبار فهم طبيعة العلم:

بالرغم من وجود مقاييس عديدة لقياس فهم طبيعة العلم، إلا أنه استخدم في هذه الدراسة اختبار طبيعة العلم الذي أعده عمر الشيخ في الأردن (مسلم، ١٩٨١). هذا الدراسة اختبار طبيعة العلم الذي أعده عمر الشيخ في الأردن (مسلم، ١٩٨١). هذا ويتكون مقياس طبيعة العلم ٢٥٥٥م من (١٩٠٠) بندا ربعة بدائل، ويغطي المكونات الأساسية الأربعة للعلم كما ذكرها (مسلم، ١٩٨١) هي: افتراضات العلم (٨ بنود) اخلاقيات العلم (٥ بنود)، طرق العلم (٢٥ بندا)، وونواتج العلم (٢٧ بندا)، ويتكون الاختبار من نوعين من البنود: النوع الأول يقيس معرفة

الفرد لافتراضات العلم وخصائص المعرفة العلمّية، والنوع الثاني يقيس مقدرة الفرد على إصدار الأحكام في ضوء فهمه لطبيعة العلم.

#### دلالات صدق الاختبار وثباته:

لقد تحقق صدق المحتوى لهذا الاختبار بعرضه على مجموعة مكونة من خسة وعشرين عالمًا ومدرسا للعلوم ومشرفا تربويا، وقد كان العلياء ومدرسو العلوم اللاين اختيروا من الجامعة الأردنية والجامعة الأمريكية في بيروت، أما مشرفو العلوم فكانوا جمعا من الأردن. كما تم إيجاد دلالات صدق أخرى، وذلك بحساب معامل الارتباط بين علامات عينة من طلبة المدارس الثانوية في الأردن على الاختبار وبين معدلاتهم المدرسية في فكان ٥٠، وأمّا معامل الارتباط بين علاماتهم على الاختبار وبين معدلاتهم المدرسية في العلم والرياضيات فكان ٥٠، كما ميّز الاختبار وبدلالة إحصائية بين مجموعات المقارنة من طلبة المدارس الثانوية في الفرعين العلمي والأدبي (Blich & Hesen, 1975).

ولتحديد ثبات الاختبار، حسب معامل الثبات بطريقة النجزئة النصفية لعينات من طلبة المدارس الثانوية، وطلبة معاهد المعلمين، وطلبة كليات العلوم غير المتخرجين، فقد تردد معامل الثبات بعد تصحيحه بين ٥٠,٥ - ٢٨,٠ (مسلم، ١٩٨١).

#### ثانيا: مقياس القدرات العقلية التي تقيسها الامتحانات المدرسية:

استخدم في هذه الدراسة تصنيف بلوم للأهداف التربوية في المجال العقلي، وقد تم اختيار هذه الأداة بناء على افتراض مؤداه أن المعلمين بشكل عام يقيسون أداءات تقع ضمن المجال العقلي في أغلب الأحيان. بينا لا يعيرون الأداء في المجالين الانفعالي والنفس حركي اهتماما يذكر. وقد وضعت هذه الأداة خصيصا لقياس الأداءات في هذا المجال بشكل خاص، وبالتالي فهي أكثر صلاحية من غيرها لتحقيق غايات هذه الدراسة، بالإضافة إلى أنها استخدمت في دراسات وأبحاث أخرى مماثلة وثبتت صلاحيتها لتصنيف أسئلة الامتحانات المدرسية (1974, Blick, 1960, Blich, 1874). هذا ، وسيعتمد على صدق هذه الأداء وثباتها كها استخدامها وأضعوها، وبناء على ما ثبت من صلاحيتها للاستخدام في المداسات السابقة.

### اجراءات الدراسة:

# أولا: تطبيق اختبار فهم طبيعة العلم وتصحيحه:

تحت زيارة كل معلم كيمياء من أفراد عينة الدراسة في مدرسته دون موعد مسبق،

وأعطي نسخة من اختبار فهم طبيعة العلم NOST، وطلب منه أن يجيب عن بنود الاختبار وفقاً للتعليمات المبيئة على الصفحة الأولى منه، ثم جمعت وصححت إجاباتهم على الاختبار حسب مفتاح تصحيح الاجابات بحيث أعطيت كل اجابة صحيحة علامة واحدة، وبالتالي فإن الحدّ الأعلى للعلامة الكلية على الاختبار تساوي (٦٠) علامة.

هذا، وقد تم تصنيف المعلمين إلى فئات غتلفة حسب فهمهم لطبيعة العلم (مرتفع، متوسط، منخفض) بناء على علاماتهم في اختبار فهم طبيعة العلم NOST حيث عدّ المملمون الذين علاماتهم أقل من ٣٥ ذوي فهم منخفض، والمعلمون الذين علاماتهم من ٣٥ ـ ٣٩ ذوي فهم متوسط، والمعلمون الذين علاماتهم ٤٠ فأكثر ذوي فهم مرتفع، وهم يمثلون ٤٤٪، ٣٠٪، ٣٠٪ على التوالي من مجموع أفراد العينة.

### ثانيا: جمع الأسئلة وتحليلها:

طلب من كل معلم كيمياء عند زيارته نسخة من أسئلته الفصلية ونسخة أخرى من أسئلته نصف الفصلية ونسخة أخرى من أسئلته نصف الفصلية للصف الثاني الثانوي العلمي في موضوع الكيمياء، ثم صنفت هذه الأسئلة حسب مستوى القدرة العقلية التي يقيسها كل منها، اعتمادا على تصنيف بلوم للأهداف في المجال العقلي وذلك وفق الخطوات التالية:

أ) قراءة السؤال وتحديد معطياته والمطلوب منه.

ب) مراجعة المرضوع المتعلق بالسؤال في الكتاب المدرسي، وذلك لتحديد عملية التفكير
 التي يستجرها السؤال.

 ج) مراجعة تعريفات مستويات بلوم للأهداف في المجال العقلي (المعرفة، الفهم والاستيعاب، التطبيق، التحليل، التركيب، والتقويم) والاستثلة الممثلة لكل منها.

د) تصنيف السؤال بناء على العملية العقلية التي يستجرها.

# ثالثا: تحقيق ثبات عملية تحليل الأسئلة:

تم تحقيق ثبات عملية التحليل عبر الزمن وعبر الأشخاص كما يلي:

١ ـ ثبات تحليل الأسئلة عبر الزمن (الاتساق الزمني): أعطي كل سؤال من أسئلة الكيمياء التي وضعها أفراد العينة رقيا خاصا به، ثم استعين بالجداول العشوائية في اختيار خسين سؤالا من بين (١٥٥٦) سؤالا هي المجموع الكلي للأسئلة، وتم تحليلها مرة ثانية بعد ثلاثة أسابيع من تحليلها للمرة الأولى، ثم حسب معامل ارتباط بيرسون بين نتيجتي التحليلين الأول والثاني، فوجد أنها تساوي (٩٧٧) ، ٠). هذا وقد

أعطي السؤال علامة واحدة إذا كان في مستوى المعرفة، وعلامتين إذا كان في مستوى الفهم، وثلاث علامات إذا كان في مستوى التطبيق.

#### ٢ ـ ثبات تحليل الأسئلة عبر الأشخاص (الاتساق عبر الأشخاص):

أختر ثلاثة من العاملين في عبال التربية عن مجملون درجة البكالوريوس في الكيمياء ودرجة الماجستير في التربية / تخصص أساليب تدريس العلوم، وزود كل منهم بنسخة من الأسئلة الخمسين التي اختيرت سابقا لتحقيق الثبات عبر الزمن، ليقوم بتحليلها حسب تصنيف بلوم للأهداف في المجال العقلى، كما زود كل منهم بنسخة من تصنيف يلوم تضم تعريفا اجراثيا لكل مستوى من المستويات، مع قائمة بأسئلة عمثلة لكل مستوى منها. ثم حسبت دلالة الفروق بين تحليل المحكمين الثلاثة باستخدام مربع كاي عند مستوى دلالة (٥٠,٠) فكانت قيمة مربع كاي تساوي (٣٠،٠٣)، أي أنه لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تحليل الأشخاص/ لجنة المحكمين للأسئلة.

#### التصميم والمعالجة الإحصائية:

لاختبار الفرضية الأولى للدراسة والتي تنص على أن توزيع أسئلة معلمي الكيمياء فوي المؤهل الواحد على مستويات بلوم للأهداف الموقية لا يختلف باختلاف فهمهم لطبيعة العلم، فقد تم حساب نسبة عدد الأسئلة في كل مستوى من مستويات الأسئلة (معرفة، أكثر من معرفة)، إلى عدد الأسئلة الكليّة لكل فئة من فئات المعلمين الثلاث (متخفض، متوسط، مرتفع) في حالتي معلمي الكيمياء الذي يحملون درجة البكالوريوس فقط، والمعلمين الذين يحملون درجة البكالوريوس ومؤهلا تربويا، ثم حسبت دلالة الفروق بين نسب الأسئلة التي يسألها معلمو الكيمياء في كل حالة بتطبيق مربع كاي عند مستوى دلالة نسب الأسئلة التي يسألها معلمو الكيمياء في كل حالة بتطبيق مربع كاي عند مستوى دلالة .

ولاختبار الفرضية الثانية التي تنص على أن توزيع أسئلة معلمي الكيمياء ذوي الفهم الواحد لطبيعة العلم على مستويات بلوم للأهداف المعرفية لا يختلف باختلاف مؤهلهم العلمي والتربوي، فقد تم حساب نسبة عدد الأسئلة في كل مستوى من مستويات الاسئلة (معرفة، أكثر من معرفة) إلى عدد الاسئلة الكلية لكل فئة من فئات المعلمين (بكالوريوس، بكالوريوس ومؤهل تربوي) في حالات معلمي الكيمياء ذوي الفهم المنخفض والمتوسط والمرتفع، ثم حسبت دلالة الفروق بين نسب الأسئلة التي يسألها معلمو الكيمياء في كل حالة باستخدام مربع كلي عند مستوى دلالة (٥٠,٥) وذلك بعد تحويل النسب المئوية إلى أعداد صحيحة.

# نتائج الدراسة

بعد تطبيق اجراءات الدراسة وتصحيح المقياس وتفريغ علامات أفراد العينة وتحمليل البيانات تم الحصول على النتائج التالية:

يين الجدول رقم (١) متوسط علامات فئات المعلمين المختلفة على الاختبار، والانحراف المعاري لهذه العلامات، ونسبة الأسئلة للمعلمين في مستوى المعرفة وفي المستويات الأعلى من المعرفة.

ويظهر من هذا الجدول (١) أن نسبة أسئلة معلمي الكيمياء بشكل عام في المستويات الأعل من المعرفة (فهم وتطبيق) أكبر من نسبة أسئلتهم في مستوى المعرفة، حيث لم يعثر على أسئلة التصنوى أعلى من مستوى التطبيق، ويما أن أسئلة التطبيق قليلة جدا (٢٥ سؤالا) أي (٢٠,٢٪) بالمقارنة بعدد الأسئلة الكلي (١١٥٦ سؤالا) لذا دمجت مع أسئلة الفهم في فقة واحدة هي فقة (الأسئلة في المستويات الأعلى من المعرفة). أما عدد الأسئلة في مستوى المعرفة فكان ٤٩٦ سؤالا، وعدد الأسئلة في مستوى الفهم ٦٣١

جدول رقم (١) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعارية ونسب مستويات الأسئلة لفئات المعلمين المختلفة.

| اليانات<br>المزعل | المدد | مستوى فهم<br>طبيعة العلوم<br>NOST | متوسط العلامات.<br>على اختيار<br>للعلامات على<br>الاختيار | الاتحراف<br>المعياري<br>الأعلى من<br>الاعتبار | نسبة الأسئلة<br>في مستوى<br>المعرفة | نسبة الأستلة<br>في المستويات.<br>الأعل من<br>المعرفة |
|-------------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                   | 11    | متخفض                             | ۲۰,۸                                                      | 1,44                                          | 7.00                                | 7.0 •                                                |
| بكالوريوس         | v     | متوسط                             | 77,18                                                     | 1,44                                          | 7.81                                | 7.7.                                                 |
| كيمياه            | ٧     | مرتفع                             | 13                                                        | ٠,٧٦                                          | 7.71                                | 7,٧٦                                                 |
|                   | 40    | المجموع :                         | 70,17                                                     | ٤,٧٤                                          | 7,1                                 | 2.1                                                  |
|                   | ٥     | منخفض                             | 71,4                                                      | Y,Y                                           | 7/.EV                               | 7.04                                                 |
| بكالوريوس         | ١     | متوسط                             | <b>TV</b> ,A                                              | 1, £V                                         | 7.27                                | 7.08                                                 |
| كيمياء            |       |                                   |                                                           |                                               |                                     |                                                      |
| ومؤهل تربوي       | ٥     | مرتقع                             | 87,7                                                      | ١,٦                                           | 7.00                                | 7.00                                                 |
|                   | ۱۵    | المجموع :                         | 7,77                                                      | ٥,٠٧                                          | 7.EA                                |                                                      |
| المجموع الكلي     | £+ '  |                                   | 44,10                                                     | ٤,٣٤                                          | 7.17                                | 7.eV                                                 |

كما يتبين من الجدول رقم (١) أن أكثر الفتات تركيزا على المستويات الأعلى من المحدود المدينة المستويات الأعلى من المحدود المدينة المحدود و الكيمياء فقط، وفهمهم لطبيعة العلم مرتفع، حيث بلغت نسبة أسئلتهم في ذلك المستوى (١٧٪)، وهي تساوي أكثر من ثلاثة أضعاف نسبة أسئلتهم في مستوى المعرفة (٢٪٪)، هذا، ولم تقل نسبة أسئلة المستويات الأعلى من المعرفة بأي حال من الأحوال عن نسبة الاسئلة في مستوى المعرفة، وإن كان المفرق بين النسبتين عند المعلمين الذين يجملون درجة البكالوريوس أكبر من الأموق بينها عند المعلمين الذين يجملون تربوية بعد البكالوريوس.

أما بالنسبة لفهم معلمي الكيمياء لطبيعة العلم فقد كان متوسط علاماتهم (٣٦) علامة من (٢٠)، أي ما يعادل (٢٠/) من العلامة الكلية على الاختبار، ولكن من الواضح أن متوسط علامات المعلمين الذين يجملون درجة البكالوريوس مع مؤهل تربوي (٢/ ٣) أعلى من متوسط علامات المعلمين الذين يجملون درجة البكالوريوس فقط (٢٠).

ولاختبار فرضية الدراسة الأولى، والتي تنص على أن توزيع أسئلة معلمي الكيمياء ذوي المؤهل الواحد على مستويات بلوم للأهداف المعرفية لا يختلف باختلاف فهمهم لطبيعة العلم، حللت البيانات المتعلقة بها كها يلي:

يبين الجدول رقم (٢) توزيع أسئلة جميع أفراد العينة من ذوي المؤهلات المختلفة على مستويات بلوم للأهداف المعرفية تبعا لمستوى لهمهم لطبيعة العلم.

جدول رقم (۲) توزيع أسئلة أفراد المينة من ذوي المؤهلات المختلفة تبعا لمستوى فهمهم لطبيعة العلم

| المجموع | نسبة عدد<br>الأسئلة الأعلى<br>من مستوى المعرفة<br>إلى العدد الكلي | عدد الأسئلة<br>الأعلى من<br>مستوى المعرقة | نسبة عدد<br>أسئلة<br>المعرفة إلى<br>العدد الكلي | عدد أسئلة<br>المرفة | الأسئلة<br>مستوي<br>الغهم |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 809     | ٠,٥١                                                              | 744                                       | 1, 59                                           | 777                 | منخفض                     |
| ٣٤٩     | ٠,٥٨                                                              | 7.7                                       | *, 27.                                          | 187                 | متوسط                     |
| 455     | •,18                                                              | 773                                       | 177,                                            | ۱۲۴                 | مرتفع                     |
| 1107    | ٠,٥٧                                                              | 704                                       | ٠, ٤٣                                           | 897                 | المجموع                   |

وعند حساب مربع كاي لاختبار دلالة الفروق بين نسب أسئلة المعلمين من ذوي المؤلمات المختلفة تبعا لمستوى فهمهم لطبيعة العلم بعد تحويل نسب عدد الأسئلة في كل مستوى إلى أعداد صحيحة، وجد أن قيمة مربع كاي تساوي (٢٩, ٤٦٩)، وإذا حسب باستخدام معادلة Yates المصححة (شبيجل، ١٩٧٨) فإن قيمته تساوي (٢,٩٥٧)، وعند مقارنة قيمة مربع كاي المحسوبة (٤٦٩ ، ١ أو ٧٩٥ ، ٢) بقيمة مربع كاي النظرية والتي تساوي (٢,٩٥٧) عند درجات حرية (٢) ومستوى دلالة (٥٠ ، ١) يتين أنه لا يرجد فروق ذات دلالة إحصائية بين نسب أسئلة المعلمين بشكل عام تبعا لمستوى فهمهم لطبيعة العلم.

وبيين الجدول رقم (٣) توزيع أسئلة المعلمين الذين يحملون درجة البكالوريوس على مستويات بلوم للأهداف في المجال العقلي تبعا لمستوى فهمهم لطبيعة العلم.

جدول رقم (٣) توزيع أسئلة المعلمين الذين يجملون درجة البكالوريوس في الكيمياء تبعاً لمستوى فهمهم لطبيعة العلم

| المجموع | نسبة حدد<br>الأسئلة الأحل<br>من مستوى المرفة<br>إلى المدد الكلي<br>للأسئلة | عدد الأسئلة<br>الأعلى من<br>مستوى المعرفة | نسبة عدد<br>أسئلة<br>المرفة إلى<br>العدد الكلي | عدد أنشلة<br>المعرقة | الأسئلة<br>مستوى<br>الفهم |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 777     | ٠,٥٠                                                                       | 171                                       | ٠,٥٠                                           | 171                  | منخفض                     |
| 777     | ٠,٦٠                                                                       | 177                                       | ٠,٤٠                                           | - 4.                 | متوسط                     |
| 191     | ٠,٧٦                                                                       | 188                                       | 37,*                                           | 21                   | مرتفع                     |
| ٧٣٨     | ٠,٩٠                                                                       | 113                                       | ٠,٤٠                                           | 747                  | المجموع                   |

وعند حساب مربع كاي لاختبار دلالة الفروق بين نسبج أسئلة الملمين اللين يحملون درجة البكالوريوس تبعا لمستوى فهمهم لطبيعة العلم بالطريقة السابقة وجد أن قيمته تساوي (١٤,٦٠١)، وعند تعديلها حسب معادلة ١٤١٥ أصبحت تساوي (١٣,٤٤٤)، وعند مقارنة قيمة مربع كاي المحسوبة (١٤,٦٠١ أو ١٤,٢٠١) بقيمة مربع كاي النظرية والتي تساوي (٩٩١) عند درجات حرية (٢) ومستوى دلالة (٥٠,٠٠)، يتين أنه يوجد فروق ذات دلالة احصائية بين نسب أسئلة المعلمين الدين يحملون درجة البكالوريوس تبعا لمستوى فهمهم لطبيعة العلم، وذلك لصالح المعلمين اللين يفهمون العلم يشكل مرتفع.

أما الجدول رقم (٤) فيبين توزيع أمثلة المعلمين الذين بجملون درجة البكالوريوس مع مؤهل تربوي على مستويات بلوم للأهداف المعرفية تبعا لمستوى فهمهم لطبيعة العلم.

جدول رقم (٤) توزيع أسئلة المعلمين الذين يحملون درجة البكالوريوس ومؤهلا تربويا تبما لمستوى فهمهم لطبيعة العلم

| المجموع | نسية عدد<br>الأسئلة الأحل<br>من مستوى المعرقة<br>إلى العدد الكلي<br>للأسئلة | عدد الأسئلة<br>الأهلى من<br>مستوى المرقة | نسبة عدد<br>أسئلة<br>المرقة الى<br>العدد الكلي | عدد أسئلة<br>المرقة | الأسئلة<br>مستوى<br>المفهم |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 177     | ٠,٥٣                                                                        | ٧٢                                       | ٠,٤٧                                           | ٦٥                  | متحقض                      |
| ۱۲۳     | ٠,٥٤                                                                        | 77                                       | ٠,٤٦                                           | ٥٧                  | متوسط                      |
| 108     | ٠,٥٠                                                                        | ٧٧                                       | ٠,٥٠                                           | VV                  | مرتفع                      |
| \$13    | ٠,٥٢                                                                        | 710                                      | ٨٤, ٠                                          | 144                 | المجموع                    |

وعند حساب مربع كاي لاختبار دلالة الفروق بين نسب أسئلة المعلمين الذين يحملون درجة البكالوريوس مع مؤهل تربوي تبعا لمستوى فهمهم لطبيعة العلم بالطريقة نفسها وجد أن قيمته تساوي (٣٤٦، ٥)، وعند تعديلها باستخدام معادلة ٢٥١٥ أصبحت تساوي (١٩١٠)، وعند مقارنة قيمة مربع كاي المحسوية (٣٤٦، أو ١٩١، ١) بقيمة مربع كاي النظرية والتي تساوي (١٩٩١) عند درجات حرية (٢) ومستوى دلالة (٥٠٠، ١)، يتبين أنه لا يوجد فروق ذات دلالة احصائية بين نسب أسئلة المعلمين الذين يحملون درجة بكالوريوس مع مؤهل تربوي تبعا لمستوى فهمهم لطبيعة العلم.

ولاختبار فرضية الدراسة الثانية التي تنص على أن توزيع أسئلة معلمي الكيمياء ذوي الفهم الواحد لطبيعة العلم على مستويات بلوم للأهداف المعرفية لا يختلف باختلاف مؤهلهم العلمي، فقد حللت البيانات المتعلقة بها وتم الحصول على النتائج التالية:

يبين الجدول رقم (٥) توزيع أسئلة جميع أفراد العينة، ذوي المستويات المختلفة في فهم طبيعة العلم على مستويات بلوم للأهداف المعرفية تبعا لمستوى تأهيلهم التربوي.

جدول رقم (٥) توزيع أسئلة أفراد العينة ذوي المستويات المختلفة في فهم طبيعة العلم تبعا لمستوى تأهيلهم التربوي

| المجموع | نسبة حدد<br>الأسئلة الأعلى<br>من مستوى المعرفة | عدد الأسئلة<br>الأعل من<br>مستوى المعرفة | نسبة عدد<br>أسئلة<br>المعرفة الى<br>العدد الكلي | عدد أسئلة<br>المعرفة | الأسئلة<br>مستوى<br>التأهيل |
|---------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| VYA     | ٠,٦٠                                           | 133                                      | ٠, ٤٠                                           | YQV                  | بكالوريوس<br>بكالوريوس      |
| ٤١٤     | ٠,٥٢                                           | 710                                      | ٠,٤٨                                            | 199                  | ومؤهل تربوي                 |
| 1107    | ۰,۰۷                                           | 707                                      | ٠,٤٣                                            | 193                  | المجموع                     |

وعند حساب مربع كاي لاعتبار دلالة الفروق بين نسب أسئلة المعلمين من ذوي المستويات المختلفة في فهم طبيعة العلم تبعا لمستوى تأهيلهم التربوي وجد أن قيمته تساوي (١,٣٠)، وإذا حسب باستخدام معادلة Yatos المصححة فإن قيمته تساوي السوي (١,٣٠)، وعند مقارنة قيمة مربع كاي المحسوية (١,٣٠ أو ٩٩٤)،) بغيمة مربع كاي النظرية والتي تساوي (٢,٨١ أو ٩٩٤)، بغيمة مربع كاي النظرية والتي تساوي (٢,٨٤) عند درجة حرية واحدة ومستوى دلالة (٥٠, ١)، يتبن أنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية بين نسب أسئلة المعلمين بشكل عام تبعا لمستوى تأهيلهم التربوي، ولكن من الواضح أن نسبة أسئلة المعرفة لمن يحملون درجة البكالوريوس مع مؤهل تربوي (٨٤, ١) أعلى من نسبة أسئلة المعرفة لمن يحملون درجة البكالوريوس فقط في هذه المحسوبات (٢٠,٠) أكبر من نسبة أسئلة المعلمين الذين يحملون مؤهلا تربويا بالإضافة إلى المستويات (٢٠,٠) أكبر من نسبة المعلمون عموما في المستويات الأعلى من المعرفة (٥) أيضا أن نسبة عد الأسئلة التي سألها المعلمون عموما في المستويات الأعلى من المعرفة (٥) أيضا أن نسبة المسئلة التي سألها المعلمون عموما في المستويات الأعلى من المعرفة (٥) أكبر من نسبة الأسئلة التي سألها المعلمون عموما في المستويات الأعلى من المعرفة (٥) أيضا أن نسبة الأسئلة التي سألها المعلمون عموما في المستويات الأعلى من المعرفة (٥) ، )، أكبر من نسبة الأسئلة التي سألها المعلمون عموما في المستويات الأعلى من المعرفة (٥) ، )، أكبر من نسبة الأسئلة التي سألها في مستوى الموفة (٣٤، ٠).

ويبين الجدول رقم (٦) توزيع أسئلة المعلمين ذوي المستوى المرتفع في فهم طبيعة العلم على مستويات بلوم للأهداف المعرفية تبعا لمستوى تأهيلهم التربوي.

جدول رقم (٦) توزیع أسئلة المعلمین ذوی الفهم المرتفع لطبیعة العلم تبعا لمستوی تأهیلهم التربوی

| المجموع | نسبة عدد<br>الأسئلة الأعلى<br>من مستوى المرفة<br>إلى العدد الكلي | عدد الأسئلة<br>الأعلى من<br>مستوى المعرفة | نسبة عدد<br>أسئلة<br>المعرفة إلى<br>العدد الكلي | عدد أسئلة<br>المرفة | الأسئلة<br>مستوى<br>التأهيل |
|---------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 19.     | ۰,٧٦                                                             | 331                                       | ٠,٢٤                                            | 13                  | بكالوريوس                   |
| 102     | •,0•                                                             | VV                                        | ٠,٥٠                                            | ٧٧                  | بكالوريوس<br>ومؤهل تربوي    |
| 711     | ٠,٦٤                                                             | 441                                       | ٠ , ٣٧ :                                        | 144                 | المجموع                     |

وعند حساب مربع كاي لاختبار دلالة الفروق بين نسب أسئلة المعلمين فوي المنهم المرتفع لطبيعة العلم تبعا لمستوى تأهيلهم وجد أن قيمته تساوي (١٤,٥٠٢)، وإذا حسب باستعمال معادلة Yates المستحدة فإن قيمته تساوي (١١,٤٠٦)، وعند مقارنة قيمة مربع كاي المحسوبة (١١،٥٠٢) أو ١١،٥٠٦) بقيمة مربع كاي النظرية والتي تساوي (٣,٨٤١) عند درجة حرية واحدة ومستوى دلالة (٥٠,٠٥)، يتبين أنه توجد فروق ذات دلالة احصائية بين نسب أسئلة المعلمين الذين يفهمون العلم بشكل مرتفع تبعا المنتوى تأهيلهم. وبالرجوع إلى الجدول السابق رقم (١) يتبين أن نسبة أسئلة المعلمين نسبة أسئلة المعلمين نسبة أسئلتهم في مستوى المعرفة (٢٥,٠٥) في مستوى المعرفة (٢٥,٠٥) في حين تتساوى النسبتان (٥٠،٠) التشبة لمن عملون مؤهلا تربويا بعد البكالوريوس، وهذا يدل على أن الفرق هو لصالح الذين عملون درجة البكالوريوس، وليس لصالح الفتن

ويبين الجدول رقم (٧) توزيع أسئلة المعلمين ذوي المستوى المتوسط في فهم طبيعة العلم على مستويات بلوم للأهداف المعرفية تبعا لمستوى تأهيلهم.

جدول رقم (۷) توزیع أسئلة المعلمین ذوي الفهم المتوسط لطبیعة العلم تبعا لمستوى تأهیلهم

| المجموع | نسبة عدد<br>الأسئلة الأعلى<br>من مستوى المعرفة<br>إلى العدد الكلي | هدد الأسئلة<br>الأعلى من<br>مستوى المعرفة | تسبة حدد<br>أسئلة<br>المعرفة إلى<br>العدد الكلي | عدد أسئلة<br>المرقة | الأسئلة<br>مستوى<br>التأهيل |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 777     | .7.                                                               | 1777                                      | ٠,٤٠                                            | 4.                  | بكالوريوس                   |
| 177     | ٠,٥٤                                                              | . 11                                      | ٠,٤٦                                            | ٥٧                  | بكالوريوس<br>ومؤهل تربوي    |
| 4.84    | •,0٨                                                              | 7.7                                       | ٠,٤٢                                            | 147                 | المجموع                     |

وعند حساب مربع كاي لاختبار الفروق بين نسب أسئلة المعلمين ذوي الفهم المتوسط لطبيعة العلم تبعا لمستوى تأهيلهم، وجد أن قيمته تساوي (٧٣٤, ١)، وعند حسابه باستخدام معادلة vetes المصححة فإن قيمته تساوي (٥١٠,١)، وعند مقارنة قيمة مربع كاي النظرية والتي تساوي (٨٠١,١) عند درجة حرية واحدة ومستوى دلالة (٥٠,١)، يتين أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين نسب أسئلة المعلمين اللذين يفهمون العلم بشكل متوسط تبعا لمستوى تأهيلهم. ولكن نسبة أسئلة المعرفة لمن مجملون مؤهلا تربويا بالإضافة الى البكالوريوس (٤٤,١) أعلى من نسبة أسئلة المعرفة لمن مجملون درجة البكالوريوس (٤٠,١) أبيا نجد كيملون درجة البكالوريوس (٤٠,١) أكبر من نسبة أسئلة المعلمين الذين مجملون درجة البكالوريوس (٤٠,٠) أكبر من نسبة أسئلة المعلمين الذين المحكس بالنسبة للأسئلة في المستويات الأعلى من المعرفة حيث نسبة أسئلة المعلمين الذين مجملون درجة البكالوريوس (٤٥,٠).

ويبين الجدول رقم (٨) توزيع أسئلة المعلمين ذوي المستوى المنخفض في فهم طبيعة العلم على مستويات بلوم للأهداف المعرفية تبعا لمستوى تأهيلهم.

جدول رقم (A) توزيع أسئلة المعلمين ذوي الفهم المتخفض لطبيعة العلم تبعا لمستوى تأهيلهم التربوي

| المجموع | نسبة عدد<br>الأسئلة الأعلى<br>من مستوى المعرفة<br>إلى المعدد الكلي | عدد الأسئلة<br>الأعلى من<br>مستوى المعرفة | نسبة عدد<br>أسئلة<br>المعرفة إلى<br>المدد الكلي | عدد أسئلة<br>المعرفة | الأسئلة<br>مستوى<br>الفهم |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| TYY     | ٠,٥٠                                                               | 171                                       | ٠,٥٠                                            | 171                  | بكالوريوس<br>كال          |
| 177     | ٠,٥٣                                                               | ٧٢                                        | ٠,٤٧                                            | ٦٥                   | بكالوريوس<br>ومؤهل تربوي  |
| 204     | ٠,٥١                                                               | 444                                       | ٠,٤٩                                            | 777                  | المجموع                   |

وعند حساب مربع كاي لاختيار دلالة الفروق بين نسب أسئلة المعلمين ذوي الفهم المنحفض لطبيعة العلم تبعا لمستوى تأهيلهم التربوي وجد أن قيمته تساوي (١٩, ٠)، وعند حسابه باستخدام معادلة Vates المصححة فإن قيمته تساوي (١٩, ٠)، وعند مقارنة قيمة مربع كاي المحسوبة (١٩, ٠ أو ١٩٠٠) بقيمة مربع كاي النظرية والتي تساوي (١٩, ١٩) بعين أنه لا يوجد نووي ذات دلالة (١٥, ٠) يتين أنه لا يوجد فروق ذات دلالة احصائية بين نسب أسئلة المعلمين الذين يفهمون العلم بشكل منخفض تبعا لمستوى تأهيلهم، ولكن بالرجوع الى الجدول السابق (رقم ٨) نجد أن هذه هي الحالة الوحيدة التي زادت فيها نسبة أسئلة المعلمين غير المؤهلين تربويا (٧٠,٥)، ولكن هذا الفرق ليسلم نه دلالة إحصائية.

هذا، ويبين الجدول رقم (٩) خلاصة قيم مربع كاي ودلالتها بالنسبة لجميع المقارنات سابقة الذكر.

جدول رقم (٩) قيم مربع كاي ودلالتها بالنسبة لجميع المقارنات

| مستوى الدلالة<br>(٠٠٠٠) | قيمة مربع كاي | القارنة                                                                              |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| غير دال                 | 7,874         | - فهم مرتفع/ فهم متوسط/ فهم منخفض<br>(الجميع)                                        |
| دال                     | 15,711        | ۔ فہم مرتقع / فہم متوسط / فہم منخفضی<br>(بکالوریوس)                                  |
| غیر دال                 | 737,          | <ul> <li>فهم مرتفع/ فهم متوسط/ فهم منخفض</li> <li>(بکالوریوس ومؤهل تربوي)</li> </ul> |
| غير دال                 | ١,٣           | ـ بكالوريوس/ بكالوريوس ومؤهل تربوي<br>(الجميع)                                       |
| دال                     | 12,0.4        | ـ بكالوريوس/ بكالوريوس ومؤهل تربوي<br>(فهم مرتفع)                                    |
| خیر دال                 | ٠,٧٣٤         | ـ پکالوريوس/ پکالوريوس ومؤهل تربوي<br>(فهم مترسط)                                    |
| غير دال                 | ٠,١٨          | ـ بكالوريوس/ بكالوريوس ومؤهل تربوي<br>(قهم منخفض)                                    |

ولزيد من التأكد من صحة النتائج التي تم الحصول عليها بناء على هذا التقسيم فقد قُسم المعلمون مرة أخرى الى فئتين تبعا لفهمهم لطبيعة العلم (مرتفع، منخفض)، وذلك بأخذ الوسيط (العلامة ٣٦) كحد فاصل بين الفئتين، وتم الحصول على نتائج بماثلة للمرة الأولى، كما هو مبين في الجدول رقم (١٠).

جدول رقم (١٠) قيم مربع كاي ودلالتها بالنسبة لجميع المقارنات حسب طريقة التقسيم الثنائية

| مستوى الدلالة<br>(۴,۰۵) | قيمة مربع كاي | المرقة                                            |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| دال                     | ۸۳,۰          | - فهم مرتقع/ فهم منخفض<br>(بکالوریوس)             |
| غير دال                 | .,.1          | ۔ فہم مرتفع/ فہم منخفض<br>بکالوریوس ومؤهل تربوی   |
| دال                     | 7, . 40       | - بکالورپوس/ بکالورپوس ومؤهل ترپوي<br>(فهم مرتفع) |
| غير دال                 |               | ـ بكالوريوس/ بكالوريوس ومؤهل تريوي<br>(فهم منخفش) |

# مناقشة النتائج

يتبين من نتاثج تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها أن مستوى فهم معلمي الكيمياء لطبيعة العلم كان متدنيا بشكل عام، فقد كان متوسط أداثهم على مقياس فهم طبيعة العلم (٣٦) من (٦٠)، أي ما يعادل ٢٠٪ من العلامة الكلية، وكانت أعلى علامة حصل عليها المعلمون تعادل ٧٧٪، وأقل علامة حصلوا عليها تعادل ٣٨٪، وهذا يدل على أن معلمي الكيمياء يفهمون العلم بنسبة ٢٠٪، بينها يفتقرون إلى فهمه بنسبة ٤٠٪، يم يشير إلى ضّعف واضح عندهم في هذا المجال رغم أنهم جميعا قد حصلوا على درجة البكالوريوس في العلوم، كما حصل بعضهم على تأهيل تربوي بعد البكالوريوس. وقد يعزى ذلك الى عدم تركيز المساقات والدورات التدريبية التي يحضرها معلمو الكيمياء على هذا الموضوع، وقد تكون هذه المساقات والدورات خالبة من وحدات تتعلق بطبيعة العلم من حيث مفهومه وطرقه وعملياته، بالإضافة إلى عدم إبراز هذه الطبيعة في المناهج المدرسية التي يقوم المعلمون بتدريسها، مما يجعلهم على غير صلة بهذا الموضوع. هذاً، وتؤيد هذه النتيجة دراسات أخرى بعضها استخدم المقياس نفسه كيا في دراسة (مسلم ١٩٨١) الذي حصل على نتيجة مشابهة بالنسبة لمعلمي الفيزياء، ودراسة الهدمي (١٩٨١) التي وجدت أن فهم معلمي الكيمياء للأسلوب العلمي يساوي ٧٣٪ على مقياس آخر من أعدادها، مما يوحي بأن العيب ليس في المقياس المستخدم، لأننا إذا استعملنا هذا المقياس أو غيره نحصل على نتائج متقاربة .كما توصل بلة وحسن & Billeh (Hasan, 1975 أيضا الى أن معلمي العلوم من تخصصات مختلفة لا يفهمون طبيعة العلم فهيأ جيدا.

كما أن مستوى أسئلة المعلمين يتركز أيضا في المستويات الدنيا من تصنيف بلوم، وهما المعرفة والفهم ويشكل قليل جدا في مستوى التطبيق، فمن بين (١٥٧٧) سؤالا كان هناك (٢٩٤) سؤالا في مستوى المعرفة تشكل ٤٣٪ من مجموع الأسئلة الكلي، و (٢٥١) سؤالا في مستوى المفهم تشكل ٨٠٤٪ من مجموع الأسئلة الكلي، و (٢٥) سؤالا في مستوى التطبيق تشكل ٢٠٪. وقد يكون ذلك نتيجة للفهم المتدني لدى معلمي الكيمياء لطبيعة العلم من حيث طرقه وعملياته. كما تتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات سابقة من حيث كون مستويات الأسئلة التي يسألها معلمو العلوم بشكل عام، ومعلمو الكيمياء بشكل خاص، هي مستويات متدنية لا تتجاوز مستوى التطبيق في الغالب،حيث وجد بله (١٩٥٨) المنافهم، بينيا يوجد ٧٪ تتعلق بطلها قد خصصت لاستدعاء الحفائق، وأن ٢١٪ منها تتعلق بالفهم، بينيا يوجد ٧٪ تتعلق بتطبيق المبادئ والنظريات العلمية. كما وجد بلاك متعلق بالفهم، بينيا يوجد ٧٪ تتعلق بتطبيق المبادئ والنظريات العلمية. كما وجد بلاك معلمو البيولوجيا أسئلة فوق مستوى التطبيق، ولم يسأل

أما ما يميز نتائج هذه الدراسة عن نتائج غيرها من الدراسات الأخرى، فهو أن نسبة أسئلة الفهم فيها أكثر من نسبة أسئلة المعرفة. وقد يعزى ذلك إلى أن معلمي الكيمياء يتأثرون عادة بأسئلة الكتاب المدرسي المقرر، ويأخذون عنها أو يقلدونها، وبخاصة أنه لوحظ أن معظم أسئلة كتاب الكيمياء للصف الثاني الثانوي هي في مستوى الفهم، وقد تم التحقق من ذلك عن طريق اختيار فصلين (سرعة التفاعلات الكيميائية والانزان في عمليات الاذابة) من فصول الكتاب السبعة اختيارا عشوائيا عن طريق القرعة، ومن ثم تحليل أسئلتهها، فكانت المتيجة كما يلي: من بين سبعة وأربعين سؤالا، كان اثنان منها في مستوى المعرفة (٢٠, ١٩٪)، وعشرة في مستوى النهيق (٢٠, ٢٠٪)، وعشرة في مستوى التطبيق (٢٠, ٢٠٪)، وشائلة ومستوى التركيب (٢٥, ٤٪).

أما بالنسبة الأثر فهم المعلمين لطبيعة العلم ومستوى تأهيلهم على نوعية أستاتهم فقد 
بينت الدراسة أن نسبة الأسئلة في المستويات الأعلى من المعرفة تزداد بازدياد فهم المعلمين 
لطبيعة العلم، وتنقص أسئلة المعرفة بازدياد هذا الفهم بالنسبة لجميع أفراد العينة (جدول 
رقم ٢٢). وعلى العكس من ذلك، فإن نسبة الأسئلة في المستويات الأعلى من المعرفة تنقص 
بازدياد درجة التأهيل التربوي الأفراد العينة، بينها تزداد نسبة أسئلة المعرفة بازدياد درجة 
تأهيلهم (جدول رقم ٥).

ولكن عند حساب دلالة الفروق بين هذه النسب باستخدام مربع كاي، وجد أنه لا ترجد فروق ذات دلالة احصائية سوى في حالتين هما:

 ١ - توجد فروق ذات دلالة احصائية بين نسب أسئلة المعلمين الذين يجملون درجة البكالوريوس فقط تبعا لمستوى فهمهم لطبيعة العلم (جدول رقم ٩).

 ٢ - توجد فروق ذات دلالة احصائية بين نسب أسئلة المعلمين اللين يفهمون العلم بشكل مرتفع تبعا لمستوى تأهيلهم (جدول رقم ٩).

وهذا يدل على أن فئة المعلمين الذين يحملون درجة البكالوريوس في الكيمياء ومستوى فهمهم لطبيعة العلم مرتفع يتميزون عن بقية الفئات في تنوع وارتفاع مستويات أسئلتهم. ولكن عند مقارنة نسب أسئلة جميع الفئات تبعا لمستوى فهمهم لطبيعة العلم، وكذلك عند مقارنة نسب أسئلة جميع الفئات تبعا لمستوى تأهيلهم، وجد أنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية في كلتا الحالتين.

هذا، وتنفق هذه النتيجة مع دراسة بلة (Billeh, 1974) من أنه لا توجد علاقة بين الندريب المهني لمعلمي العلوم أثناء الخدمة والمستوى العقلي لأسئلتهم، وكذلك تنفق مع ما توصل إليه بلاك (Black, 1980) من أنه لا أثر لمؤهلات معلمي العلوم في نيجيريا على مستوى أسئلتهم، أي أنه لا فرق بين المعلم المدرب بشكل أفضل والمعلم الأقل تدريبا من حيث مستوى أسئلتهم. وقد يعزى عدم ظهور أثر فهم المعلمين لطبيعة العلم ومستوى تأهيلهم من جهة، على نوعية أسئلتهم التي يسألونها في امتحاناتهم الفصلية ونصف الفصلية من جهة أخرى إلى عدة تفسيرات عتملة من أهمها تدني مستوى فهم المعلمين لطبيعة العلم بشكل عام، وتقارب أدائهم على المتياس، فقد تراوحت العلامات بين (٣٣) و (٤٦)، أي أن المدى المطلق للعلامات (٤٣)، والانحراف المعياري لها يساوي ٣٠,٤، وبناء عليه، فإن مستوى الفهم المتدني لطبيعة العلم، وتجانس هذا الفهم بوجه عام، لم يكن كافيا لاظهار فروق واضحة بين نسب أسئلتهم، فهم جميعا لا يفهمون العلم بشكل جيد، حيث أن تظهر أعلى علامة لم يكن كان أن تظهر ملى سلوك المعلم بشكل واضح وهو ٨٠٪ كما يراه بلوم (1971) المعلى واضح وهو ٨٠٪ كما يراه بلوم (1971) المعاون المعام (800m et al., 1971).

كها أن صغر حجم العينة (٤٠) قد لا يسمح بظهور تباين واضح بين أفرادها من حيث فهمهم لطبيعة العلم، وبالتالي عدم ظهور فروق واضحة بين نسب أسئلتهم. بالإضافة، فقد يفسر ذلك بقصور فأعلية البرامج التربوية التي يدرسها المعلمون، وقد يعزز ذلك أن النتائج التي كشفت عنها هذه الدرآسة تدل على أنه توجد فروق ذات دلالة احصائية بين نسب أسئلة المعلمين الذين يحملون درجة البكالوريوس فغط تبعا لمستوى فهمهم لطبيعة العلم، بينها لا نجد هذه الفروق بين نسب أسئلة المعلمين الذين بحملون مؤهلا تربويا تبعا لمستوى فهمهم لطبيعة العلم، بما يوحى بأن عامل فهم طبيعة العلم له دور في اظهار فروق بين نسب أسئلة معلمي الفئة الأولى، بينها ألغى عامل التأهيل التربوي أثر فهم طبيعة العلم عند معلمي الفئة ألثانية فقلًل من الفروق بين نسب أسئلتهم في المستويات المختلفة، ولكن وجد من جهة أخرى أن نسبة أسئلة المعرفة عند فئة المعلمين الذين يحملون درجة البكالوريوس ومؤهلا تربويا وفهمهم لطبيعة العلم مرتفع أكثر من نسبتها عند فثة المعلمين الذين يحملون درجة البكالوريوس فقط وفهمهم لطبيعة العلم مرتفع، فكيف يمكن تفسير هذا التناقض في كون التأهيل التربوي قلَّل من الغوارق بين فهمهم لطبيعة العلم مرة، ثم عاد فزاد من توجه المعلمين إلى أسئلة المعرفة مرة أخرى؟. يبدو أن هذا التناقض بحاجة إلى تفسير آخر لفهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة ربما أمكن العثور عليه عند أخذ العوامل الأخرى التي لم تأخذها هذه الدراسة في اعتبارها، ودراسة أثرها في نوعية الأسئلة. وهنا تجدر الاشارة إلى أن هذه الدراسة لم تدرس التشابك بين عاملي فهم طبيعة العلم والتأهيل التربوي، وإنما درست كلا منهما على حدة عند تثبيت العامل آلأخر.

بالإضافة إلى ما سبق، فإن هناك ظروفا وعوامل أخرى قد تساهم في تفسير تدني

مستوى أسئلة المعلمين وفهمهم لطبيعة العلم نابعة من الظروف المحيطة بالمعلم أثناء قيامه بعمله من أهمها:

- المدين مستوى الاتجاهات العلمية عند معلمي الكيمياء في الأردن، فقد توصلت الهدي (١٩٨٢) إلى أن أداء معلمي الكيمياء على مقياس الاتجاهات العلمية الذي قامت باعداده يساوي ٤٩٪ من الدرجة القصوى على المقياس، مما سينعكس على مستوى أدائهم، وذلك نظرا لانعدام اللدافع الذي يدفعهم إلى تجديد معلوماتهم ومواكبة التطورات التي تحدث في مجال مهنتهم، وبالتالي يصبح العامل الذي يحكم سلوك المعلمين عند وضعهم للأسئلة هو أن تكون هذه الأسئلة سهلة التصحيح، بغض النظر عن مستواها وتنوعها وكونها تقيس أهداف المنهاج أم لا.
- ٧ ـ يركز كتاب الكيمياء للصف الثاني الثانوي أثناء عرضه للمادة بشكل كبير على التدريبات الحسابية التي تأتي في نهاية كل وحدة ، ويأخذ حلها في أغلب الأحيان وقتا يكافى الوقت الذي يتم فيه عرض المادة النظرية ، وهي وإن كانت لا تخلو من أسئلة تستدعي مستويات عالية من التفكير، إلا أن هذا التركيز المكثف على المسائل الحسابية يوحي بأنها هدف بحد ذاتها ، وقد أثر هذا العامل بوضوح على نوعية أسئلة المعلمين كيا ذكر من قبل ، وساهم في توجيه سلوكهم التقويمي والتدريسي بشكل عام ، ووجهه غير الوجهة التي ينبغي أن يتوجه إليها .
- ٣ ـ تعد هذه النتيجة امتدادا للأسئلة المرجودة في الكتاب المدرسي كيا ذكر من قبل، فهي وليدة سنين عديدة من تعود نمط معين من الأسئلة مرّ به المعلم أثناء دراسته ومارسه هو أثناء تدريسه وشاهده يمارس من قبل زملائه، وفي الامتحانات العامة التي تجرى للطلاب في نهاية دراستهم الثانوية، أي أنها وليدة نظام امتحانات راسخ الجذور، يسير حسب نمط مرسوم يصعب الخروج عنه.

مما سبق يمكن أن نخلص إلى أن نظام الامتحانات، والذي تمثل أسئلة معلمي الكيمياء جزءا منه لابد من إعادة النظر فيه، ومحاولة تقويمه وتطويره بما يتلامم مع التطورات الحديثة في مجال قياس تذكر الحقائق والمعلومات إلى مجالات أوسع وأرحب تتضمن تنوع الأهداف التي تقوم، وتعدد مستوياتها، وتغير النظرة إليها، والهدف من القيام بها.

ومن أجل تحقيق ذلك فإنه لابد من إجراء دورات تدريبية لمعلمي الكيمياء وذلك من أجل تمكينهم من وضع أسئلة تقيس المستويات العقلية العليا كالتحليل والتركيب والتقويم.

ومن جهة أخرى، فإن نتائج، هذه الدراسة تشجع تطبيقها على عينة أكبر من

تلك التي اجريت عليها، بالإضافة إلى أنها قد تمهِّد إلى دراسات بماثلة على معلمي العلوم من ذوي التخصصات الاكاديمية الأخرى. هذا علاوة على أنها تثير تساؤلات عديدة فيها يتعلق بالأسباب التي تدعو معلمي الكيمياء إلى عدم تنويع أسئلتهم بشكل مناسب، منها ما يتعلق بالعوامل التي يأخذونها في اعتبارهم عند وضُع الأسئلة، والآخر قد يتعلق ببرامج التأهيل التربوي الجامعي والذي يستلزم ـ بناء على هذه النتائج ـ مراجعته وتحليله وتقويمه، وبالتالي الوقوف على فعاليته في إعداد معلمي علوم على درجة عالية من الفعالية والاتقان.

### المصادر المربية

۔ براغ، ج، ف.

ومشروع نفيلد في الكيمياء: التربية من خلال الكيمياء، في الاتجاهات الجديدة في تدريس الكيمياء، ترجمة هنري دكر وآخرون، المُجلد الأول، دمشق، وزارة التعليم العالى.

۔ زهرور، ج. بعارة، ح.

ومدى استيعاب طبيعة العلوم لدى متدربي تدريس العلوم في محافظة 1947 عمانه. المجلة العربية للبحوث التربوية، السنة الثانية، العدد الأول: .79-04

- زکي، س.

«دراسة تحليلية الأسئلة الكتب المدرسية في العلوم وصحيفة المكتبة: ٥(٣)، 194 ١٩٧٣. في صبري الدمرداش، تدريس العلوم في المرحلة الثانوية، القاهرة، مكتبة خدمة الطالب.

ـ شبيجل، م.

نظريات ومسائل في الاحصاء، ترجمة شعبان عبدالحميد شعبان، القاهرة: 1977 دار ماكجروهل للنشر.

- الشيخ، ع. ح. والمساقات الحديثة في العلوم للمرحلة الثانوية: أهدافها، مادتها، تعلمها 1977 وتعليمها، رسالة المعلم. ١٦ (١): ٤٣ ـ ٥٨.

والمساقات الحديثة في العلوم للمرحلة الثانوية: أسسها التفسية، 1977 اختباراتها، نظرتها الى العلم الحديث، رسالة المعلم، ١٦٠ (٣):

> 11-77. ـ عاقل، ف.

وطبيعة البحث التربوي ومكانته في البحث العلمي». المجلة العربية MANY للبحوث التربوية، السنة الثانية، العدد الأول: ١١-٢٧.

ـ مسلم، أ. ١٩٨١ - «أثر فهم معلمي الفيزياء لطبيعة العلم على سلوكهم التعليمي»، رسالة مأجستري الجامعة الأردنية.

ـ الهدمي، ج.

\* المحادث المعالمة المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث الثانوية في المرحلة ال الأردن، رسالة ماجستين الجامعة الأردنية.

المساد الأجنبة:

Billeh, V.Y.

1974 "An analysis of teacher-made science test items in light of the taxonomic objectives of education." Journal of Research in Science Teaching 38 (3): 313-319

Billeh, V.Y. & Hasan, O.

1975 "Factors affecting teachers' gain in understanding the nature of science." Journal of Research in Science Teaching 12 (3): 209-219

Black, T.R.

1980 "An analysis of levels of thinking in Nigerian teachers" examinations." Journal of Research in Science Teaching 17 (4): 301-306

Bloom, B., Hastings, J.T. & Madaus, G.E.

1971 Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student Learning, New York:Mac Graw Hill

Jacobson, M.

1972 "A paper presented at the annual meeting of the National Association for Research in Science Teaching (Feb. 1968)." in O.H. Anderson and G.P. Koutnik (Eds.), Towards More effective Science Instruction in Secondary Education. New York: Macmillan

Moriber, G.

"Types of questions asked by college science instructors in an 1972 intergrated physical science course." Science Education 56 (1): 47-55

# اشرالستوى المعرفي على مهارة الاتعبال سين الاطبقال

### محمد رفقي عيسى كلية التربية \_ جامعة الكويت

#### مقسدمة:

لجاً علماء النفس والتربية في الماضي عند دراستهم للنمو اللغوي عند الأطفال الى استخدام مقاييس كمّية لبيان مدى النمو أو التقدم في استخدام اللغة . وانصبت هذه المقاييس على بيان كم المفردات اللغوية بصفة عامة وبيان عددها في منطوق الطفل في المرة الواحدة، كها ركزت على اعتبار المدخل الارتباطي \_ الذي يشير الى تلازم الدالة اللغوية مع المدلول عليه \_ أساس اكتساب اللغة وغائها.

وبالرغم من أنه لا جدال في أن كمّ المفردات اللغوية عند الطفل يزداد بتقدم عمره كما تزداد «الجُمل» التي ينطق بها طولا، إلا أن مثل هذه الاقيسة الكمّبية لا تعطينا معرفة دقيقة بمدى النمو اللغوي عند الطفل، ولعلنا ندرك هذا القصور فيها اذا ما حاولنا استخدام نفس الاقيسة مع الراشدين. فهذه الأقيسة الكمّبية تغفل حقيقة هامة وهمي أن اللغة تمتبر نسقا أو نظاما ذا طبيعة خاصة يحوي مجموعة من القواعد التي يتم على أساسها الربط بين الأصوات والمعاني، وأن الشخص الذي يدرك هذا النظام وما يحويه من قواعد يمكن أن يفهم ما يقوله الناس ويقول ما يفهمه الناس، وذلك في حد ذاته سمة من سمات النسق المعرف.

ومن ثم يمكننا القول بأن هذا الادراك يعتمد على المستوى المعرفي للفرد وما يهيئه له هذا المستوى من قدرة على استنتاج القواعد واجراء عمليات المماثلة والمواممة للخبرات اللغوية الجديدة مسترشدا بهذه القواعد. وقد قامت باربارا انهيلدر وهيرمان سينكلير وبدراسة الدور الذي يمكن أن تقوم به اللغة أو يؤديه التدريب اللغوي في الارتقاء بمستوى النمو المعرفي عند الأطفال فوجدتا أن التأثير المعاكس هو الأقوى، بمعنى أن ارتقاء المستوى المعرفي عند الأطفال يؤدي بصورة أكبر وأوضح الى التقدم في مستوى اللغة واكتساب المفاهيم . . . بادىء ذي بده . . لاحظنا أن (الجانب الأكبر من النمو اللغوي) يمتمد على المستوى المدتى للفرد . . فكلها انخفض مستواه (المعرفي) زاد احتمال بقاء ما أكتسبه داخل حدود ضيقة لا يتخطاها فيبقى مرتبطا بالمشكلة المعينة أو المجال الذي تم فيه التدريب . . وفي المقام الثاني يأتي عنصر الزمن الذي يتدخل في عملية التعلم ذاتها . . وتعلم العمليات الأساسية في التفكر يعني الفهم ، والفهم لا يشمل عجرد التقام ما تيسر من المعلومات الجاهزة والما يشمل عرد التقام ما تيسر من المعلومات الجاهزة والما يشمل اعادة تمثيلها من خلال نشاط الفرد ذاته ، (Inhelder & Sincial; 1964; 20)

ومن خلال هذه الرؤية يكننا اعتبار النسق اللغوي بناء له مراحله التي يحر بها في طريق الاكتمال، ويتسم المسار فيها بسمات النمو العامة كالانتقال من البسيط الى المعقد ومن العام الى الخاص، ومن ثم فان هناك تغيرات نوعية لا تقيسها الأقيسة الكمية التي تقتصر على حجم الجملة أو كم المقردات. الى جانب أن الدراسات التي لجأت الى هذه الأقيسة قد أغفلت جانبا هاما من جوانب القدرة اللغوية وهو الجانب الوظيفي . . ومن وظائف اللغة الأساسية التواصل بين الأفراد. وتحقيق هذه الوظيفة يعتمد أساسا على التمكن من السمات الدلالية للمنطوقات والقدرة على وضع المرسل نفسه في موقف المسكن من السمات الدلالية للمنطوقات والقدرة على وضع المرسل نفسه في موقف المستقبل، وكلاهما مرتبط بالنمو المعرفي للأفراد المشتركين في عملية التواصل.

# الاطار النظرى للدراسة:

رأينا كيف أن الاقتصار على المدخل الارتباطي في تفسير عملية اكتساب اللغة واصدارها وفهمها يعتبر قاصرا عن اعطاء تفسير كامل للعمليات الداخلة في التواصل المغوي، كما أنه بجرد اللغة البشرية من أهم خصائصها المتمثلة في خاصيتي الاشتقاقية والابتكارية فيقصرها على سلسلة من الاستجابات اللفظية الثابتة المرتبطة بمثيرات حسية أو غير حسية. وهذا يرجع الفشل في أتمام عملية التواصل الى عدم قدرة المتحدث أو المستمع ما أو كليها على الربط بين المثير الحسي والاستجابة اللفظية، وذلك أمر لا يمكن الارتكان اليه في تفسير التنوع في القدرة على التواصل. فأحجام الاشياء والوانها وما يصدر عنها من أصوات تختلف طبقا للخلفية التي تكون فيها، كها تختلف تبعا لقدرة جهاز الحواس لدى القدر الذي يلاحظها والمستوى الذي يكون عليه في القدرة المعرفية. فقد اشارت دراسة قام بها لإرسال قد استخدم كل منهم رموزا مختلفة للدلالة على نفس الألوان طبقا لتواجدها داخل مصفوفة من الألوان المتشابهة أو المختلفة، كما أشارت دراسة أخرى (Ratiner & Rice) المرموز المستخدمة من قبل المتحدث تبعا للمستوى المحرفي الذي يوصف به

المستمع اليه، أو اذا ما كان هذا المستمع هو المتحدث ذاته أو شخص آخر (Kraus. et al,

وعلم المعاني قائم أساسا على مفهوم التواصل غير الكامل، ومن حسن الحظ أن البسر يجرون بخيرات متشابهة كثيرة ومن ثم فان ما يستخدمونه من مفردات لغوية خاصة عندما ينتمون الى اطار ثقافي واحد عادة ما تعكس خيرات متشابهة. ونقص التواصل بين الجماعات المختلفة ناتج اساسا من علم القدرة على ادراك الاختلاف في الرؤية الاجتماعية اكثر منه في المروية لمذا العالم. كما أننا عندما ندرك الأشياء المحيطة بنا ننخرط أصلا في عملية نشطة، فالعقل لا يقوم بتسجيل ما يتعرض له من مثيرات بيئة بنفس الأسلوب الذي يتم فيه تسجيل مثل هذه المثيرات على لوح حساس داخل آلة للتصوير، وانما يقوم بتحويل ما يعرف لمدة المثيرات الى شكل من أشكال التمييز ذات بلغي ، وعادة ما يحدث ذلك في المدرسة عندما بجد المدرس والتلميذ صعوبة في التواصل الملغوي، وعادة مل يحدث كل منها بطريقة نخالفة: فالصبي الذي يرى ٣٤٣ على أساس أنها الملغوي حول أمر يراه كل منها بطريقة نخالفة: فالصبي الذي يرى ٣٤٣ على أساس أنها الملغوي الاختلاف الرؤية المدان الموفى أن الادراك جزء من الشحاط الموفى الاختراف في الادراك ، ويكفي لمجال بحثنا هنا أن نقول أن الادراك جزء من الشحاط الموفى.

ويتفق ذلك مع رأي بياجيه في أن طابع التمركز حول الذات بجمل الطفل لا يلقي بالأ لرؤية المستمع أو لتبادل الأدوار، وأنه مع انتقال الطفل من مرحلة ما قبل العمليات الفكرية الى مرحلة العمليات الفكرية الحسية يتخلص من هذه الرؤية المتمركزة حول الفادات، ويصبح على دراية بحاجات ومشاعر وآراء الأخرين. فمع اقتراب الطفل من نهاية المرحلة الثانية من النمو المعرفي (مرحلة ما قبل العمليات الفكرية) تتخذ لفته طابعا مغايرا المفلل أن يحكي خيراته للاخرين يطريقة يستطيعون فهم مضمونها ويعطيهم انطباعا بأن كلماته تمكي نفس المعنى الذي يقصدونه منها. ولكن عرى التواصل بين الطفل الصغير والراشد الكبر يمكن أن تنفصم فيبدو وكأن الطفل يلخق معاني خاصة بما ينعق من كلمات. ويرى بياجيه أن استخدام المطفل للكلمات يكشف جانبا كبيرا من بنية تفكيره، كما أشارت نتائج تجاربه والتجارب التي أجريت على نفس النمط إلى أن الفجوة بين تفكيره كما أشارت نتائج تجاربه والتجارب الي أجريت على نفس النمط إلى أن الفقوة بين تفكيره حد ما (آماد) بهم التراب من باية محركيم ما قبل العمليات الفكرية وبين الراشد تعتبر كبيرة الى الكبار سواء من الراشد تعتبر كبيرة الل الكبار سواء من الراشد تحرك (ويق الاطفال الأخرين من الكبار سواء من الراشدين والأطفال بل أنها تختلف فيضا عن رؤية الاطفال الأخرين من نفس سنة (Rohwer Jr. et ál, 1874)

وقد استنتج بياجيه من خلال ملاحظاته للأطفال في لعبهم ـ أن كلام الأطفال في

مرحلة ما قبل العمليات الفكرية يأخذ طابع التمركز حول الذات egocentricspeech ومن ثم لا يؤدي وظيفة التواصل non-communicative وهذا النمط من الكلام يعتبر نوعا من اللعب أو ممارسة للتدريب على النطق وفي اقصى حالاته ذا وظيفة توجيهية يلجأ اليها الطفل اثناء قيامه بعمل ما يوجه به آداء. ويستمر الطفل على هذه الحالة حتى يتحداه الأطفال الاخوون بنفس النمط من الحديث المتمركز حول الذات مما يجبره على أن يتحول عن المدائرة المغلقة على ذاته الى دائرة أرحب تسع الأخوين ويتفتى فايجوتسكي Vygotsky مع بياجيه في أن كلام الطفل لا يؤدي وظيفة التواصل بنجاح وان كان يرى - على حكس بياجيه - أن الطفل يحاول بحد أن يستخدم ما لديه من إمكانات في سبيل التواصل (Ambron)

ونستنج مما تقدم أن العلاقة بين الدالة اللغوية والمدلول عليه ليست علاقة توقيعية ينفرد كل منها بالآخر والآكان التواصل بين الأفراد أمرا سهل التحقيق. كما أن التواصل بين الأفراد ليس عملية آلية تعتمد على مضمون الرسالة بغض النظر عن طرفيها وانما هي عملية تفاعل بين المرسل والمستقبل يقوم المرسل خلالها بعملية نشطة تحوي تكوين الرسالة وصياغتها واختيار الأسلوب الأمثل في نقلها طبقا الإمكانات المستقبل حتى تتم العملية بنجاح.

### تراث البحث في التواصل اللغوى:

أشارت الدراسات التي قامت بمراجعة تراث البحث في بحال مهارة الاتصال الى أن غو هذه المهارة تعتمد الى درجة كبيرة على زيادة في المعرفة وفي القدرة على معاجلة البيانات، وأن الاطفال في سن ما قبل المدرسة يظهر ون نقصا واضحا في فهمهم لقاعدة التمييز بين الشيء والرمز الدال عليه وفي فهمهم للطبيعة التكاملية للاتصال بين المرسل والمستقبل (Robinson, 1981). حتى في حالة استخدام نوع من التواصل القائم على التغذية الراجعة بين المستقبل والمرسل فأن الأطفال في هذه السن (ما قبل المدرسة) يهممب عليهم ادراك مواقف الآخرين وتقويم فهمهم لمعضهم حيث أن مهارة الاتصال الكفء لا تقتمر على القدرة على الاستماع وعلى الكلام واغا تحوي مهارات نقدية وتقوية ووان ظهور مثل هذه المهارات او الأداء المثل لوجودها يتحقى في العادة ودون اللجوء الى تدريب في سن التاسعة أو الماشرة» (Sonnenschein a Whitehurst, 1984 استخدام المخاط من التصالية العفوية التي يتميز بها التفاعل اللغوي بين الأطفال وبين الوالدين او المدرسين إلا التحدوي مثل هذه الأغاط التدريبية ما زالت على شك لسبين رئيسين على الأقل \_ أولها قد بنيت على أساس مجموعة من القواعد الاجرائية التي يغترض تسلسلها (مثل القدرة

على فهم الموقف المتربميزا عن غيره وعلى صياغة استفسارات ايضاحية مجدية وعلى ادراك موقف المستمع . . الخ) وهو أمر ما زال داخل هذه الرؤية النظرية ، وثانيها ان انماط التدريب التي بنيت على مثل هذه القدرات قد تباينت نتائجها تباينا كبيرا وبخاصة في انتقال اثر التدريب الى مواقف مشابهة او مناظرة (Sonnenschein & Whitehurst, 1984). ولكن المدراسة التي استخدمت العلاقات الارتباطية او التدخل التجريبي قد اتفقت على أن الاطفال الصغار تقل كفاءتهم في الاتصال عن اقرائهم الكبار ربما نتيجة لعدم فهمهم لطبيعة الرسالة ولطبيعة المستغبل (Beal & Fiavell, 1983).

وقد اعتمدت دراسات تقويم التواصل على اختيار طفلين يقوم أحدهما بدور المرسل بينها يقوم الأخر بدور المستقبل، وفي بعض الأحيان يكون أحد طرفي التواصل أو كلاهما من الراشدين، بينها يكون مضمون الرسالة قصة مرسومة أو حكاية حفيقية أو أشكالا مرسومة أو مادية . وسواء أكان قطبا التواصل من الصفار أم من الراشدين فان النتائج تشير الى تحقيق عملية التواصل بنجاح تتزايد مع تقدم المحمر . وترجع مناقشة النتائج هذا النجاح الى قدرة المرسل على وضع نفسه في مقام المستقبل أو على الاستفادة من النقلية الراجعة التي ترد من المستقبل على هيئة تساؤلات الى جانب القدرة على الصياغة اللغوية، (Kindion & Garriscon, 1984)

«إنه من الضروري أن نتقن المفردات اللغوية والقواعد النحوية للغة المعنية ولكن هناك أمرا آخرا نحتاج اليه، فالمرسل في عملية التواصل - والذي يقوم بتحويل المثير الى شفرة معينة يجب عليه تقويم المتطلبات التي يحتاجها مستقبل الرسالة حتى يستطيع حل هذه الشغرة. والأطفال لا يتقنون هذه المهارة بما لديهم من ميل لاسقاط معلوماتهم الذاتية على مستمعي رسائلهم، هذا الميل الذي يطلق عليه بياجيه «التمركز حول الذات» (Brown, (340).

وقد أشارت معظم هذه الدراسات الى متغير العمر الزمني باعتباره الأساس الذي يدل على تطور هذه القدرة مع عدم وضم السمة الدلالية للعمر الزمني في اطار النمو المعرفي إلا تضميناً من خلال الاشارة الى العمر العقل تارة (1867, Glucksberg & Kraus) أو الى سمة من سمات النمو المعرفي تارة أخرى (1868, Glucksberg & اشارت الى أشارت الى أثر بعض المتغيرات الأخرى - بخلاف العمر الزمني مثل الوسط الاجتماعي والاقتصادي، والجنس والتقصادي، والجنس التتربب، باعتبارها ذات أثر وان كانت دلالته الاحصائية دون المستوى . فأظهرت التتاتيج ان اطفال الطبقة المتوسطة يتمايز أداؤهم عن أطفال الطبقة العاملة ويظهرون اعجابية في الاستفادة من التدريب على مثل هذه الفعاليات، كها أن الاناث بين السادسة والثامنة ويكامني يكن في وضع أفضل من الذكور & (Cowan, 1967, Flayell, 1966, Fry, 1987, Glucksberg كيكن في وضع أفضل من الذكور & Kraus, 1967, Flayell, 1966, Fry, 1987, Glucksberg كما أشارت في تحليلها للتائيج إلى أن انشطة الطفل تشكل

مجاله النفسي وأنه قد لا يعبر انتباها لخبرة الآخرين، وانه لا يستطيع ان يفرق بين انطباعاته اللدانية وبين الخصائص الموضوعية للموقف (Sullivan & Hunt, 1967)

وهكذا فان التقدم في مهارات التواصل لا يرتبط بالتقدم في العمر الزمني الا من خلال ما يعنيه هذا التقدم من تطور في جوانب النمو المعرفي المتمثل في نمو المهارة اللغوية وقطور القدرة على القيام بالأدوار المخالفة والتخلص من تمركز التفكير. وهذا النمو يحدث \_ من وجهة نظر بياجيه عند انتقال الطفل من مرحلة ما قبل العمليات الفكرية الى مرحلة العمليات الفكرية العيانية.

وقد أجريت دراسات عربية عن علاقة بعض جوانب النمو اللغوي بالنمو المعرفي وشملت هذه الجوانب المفردات اللغوية والطلاقة اللغظية والقدرة على فهم المعاني وتحويل المثيرات غير اللفظية الى استجابات لفظية، كها تطرقت الى تطور القدرة على فهم القواعد التي تشكل أساس المنطوقات اللغوية والفروق النمائية في فهم التركيبات النحوية.

وقد أجريت دراسة للمعنى اللغوي للأغاط لدى تلاميذ الصف السادس على أساس امرحلة انتقال بين مستويين من مستويات التعليم في جمهورية مصر العربية (عطية، 19٧٨). وتضمنت مشكلة البحث عاولة التعرف على فهم التلاميذ للمعنى الذي يتضمنه النمط وكيف يمكنهم التعبير عنه باستخدام اللغة أو الألفاظ. وقد ذكرت الباحثة أن الدراسة قامت على تسايلات خاصة بالقدرة على تحويل النمط الهندسي المنتظم من لغة غير لفظية (شكل هندسي مرسوم) الى لغة لفظية وتحديد الأخطاء الشائمة بين تلاميذ هذه المرحلة في هذا الأدام، والأسباب التي يمكن أن تؤدي الى مثل هذه الاخطاء. الا أن البحث لي جمله دار حول أهمية التدرب على اتقان ترجمة بعض هذه النماذج في عبارات لفظية المؤدية لها. واستخدام الأشكال المغندسية المنتظمة في قياس القدرة اللغوية يعتمد أساسا على مدى التمقيد المستخدم في هذه الأشكال فينك أشكال هندسية يسهل تميزها أكثر من على مدى التمقيد المشكل، مثلث، دائرة) فيكتسبها العظن قبل أسياء الأشكال الأخرى، وما غيرها من اللفظية ينطبق على القواعد اللغوية فكلاهما مرتبط ارتباطا وثبقا بالنمو في فيناخر اكتساب القواعد اللغوية فكلاهما مرتبط ارتباطا وثبقا بالنمو الأدراكي فيناخر اكتساب القواعد اللغوية فكلاهما مرتبط ارتباطا وثبقا بالنمو الأدراكي فيناخر اكتساب القواعد اللغوية كلما ارتبطت بمفاهيم اكثر تعقيدا، (عبده)

وفي دراسة تتبعية لاحظ الباحثان تباين أداء الأطفال اللغوي في مراحل النمو المختلفة من خلال معاني الألفاظ عند الأطفال عنها عند الكبار، (عبده، وعبده، ١٩٨٠) Semantic features وقاما بتفسير هذا الاختلاف في اطار فرضية اكتساب الملامح الدلالية Semantic features وتشير هذه الفرضية الى أن نماء المعاني عند الطفل يعتمد على اختيار الطفل السمة معينة للشيء المقصود. ويبدأ هذا الاختيار بادراك الطفل لهذا الشيء

الطفل لهذا الشيء ولتلك السمة على أشياء اخرى قد لا تكون مماثلة له، ومن هنا يكون الارتباط النمائي بين القدرة على التعرف على المعنى او على العلاقة بين الرمز والدالة عليه وبين النمو الادراكي للطفل. «ولكن هذه الفرضية ما زالت قاصرة على الكلمات المفردة دون الجمل أو المنطوقات متعددة الكلمات. فنحن لا نستطيع ان نتجاهل احتواء منطوقات الطفل على نواح تركيبية نحوية بجانب نواحي الدلالة اللفظية، وهذا يعتمد بمممغة أساسية على النمو الادراكي والنمو المعرفي وقدرة الطفل على التخلص من تمركز التفكير حتى يتمكن من الفصل بين المحتوى والدلالة (Eassa, 1981: 261). وهكذا فان هذه الفرضية برغم عدم تطابقها مع وجهة نظر بياجيه، وبرغم اقتصارها على الكلمة ـ تقترب من رؤية بياجيه في اكتساب المعنى داخل اطار النمو المعرفي.

كما أشارت دراسة أخرى الى تباين متوسط المحصول اللفظي لكل سنة من سنوات المدرسة الابتدائية الأربع على عينة من التلاميذ في مدارس دولة الكويت حيث وجدت فروقا ذات دلالة بين متوسطات الطلاقة اللفظية بين السنوات الأربع (البهي، ١٩٧١) كما بينت دراسة أخرى (الهراس، ١٩٧٧) ان الأطفال الذين التحقوا بالروضة قبل التحاقهم بلمدرسة الابتدائية اكثر حصيلة لغوية بمن لم يلتحقوا بالروضة. ولكن دراسة أخرى أشارت الى نتائج مناقضة (الزند، ١٩٧٦) حيث أفادت النتائج الى عدم وجود فروق ذات دلالة الحصائية بين من دخلوا الروضة ومن لم يدخلوها من حيث حجم الكلمات التي يستخدمها أفراد العينة سواء في البيت أو في الروضة.

وفي دراسة حول ارتباط مدى الحصيلة اللغوية ببعض جوانب النمو المرفي (الفقي، وصالح ١٩٧٨) أشارت النتائج الى أن العلاقة الارتباطية بين النمو اللغوي كها يستدل عليه من متوسط الحصيلة اللغوية للأطفال في مرحلة الروضة وبين درجات الأداء على اختبارات بياجيه للعد والتصنيف تعتبر أفضل من العلاقة بين هذا الجانب من النمو اللغوي وبين اختبار ستانفورد بينيه للذكاء. وقد ركزت هذه الدراسة على المفردات اللغوية ووضعت معيارا كميا لمدى ادراك مفهومي العدد والتصنيف، وكلا الأمرين بحاجة الى تعليق، علاقيسة الكمية التي تحكا حقيقيا للنمو اللغوي كها أن اعطاء الصورة الكمية لمدرجات اكتساب مفهومي العدد والتصنيف قد أغفلت الجانب النوعي في التقسيم المرحلي لنظرية جان بياجيه، ومن ثم فانها تجمع بين اختبارات جان بياجيه واحدة.

وفي دراسة حول ارتباط القدرة على فهم التركيبات النحوية بمستوى النمو المعرفي، أجريت على عينة من الأطفال المتحدثين بالعربية والذين يتلقون تعليمهم باللغة الانجليزية بينت النتائج أن الأطفال الذين نعتبرهم على مستوى العمليات الفكرية الحسية قد ارتفع أداؤهم على اختبارات قياس هذه القدرة عن أداء زملائهم الذين ينتمون الى المرحلة السابقة لها، سواء أكان محك هذه القدرة في اللغة الأولى (العربية) أو اللغة المطنية السابقة المخافية (الانجليزية) فبالرغم من اختلاف اللغتين الا أن الأطفال أظهروا قدرة على فهم المركبيات النحوية المتدرجة في الصعوبة لم يظهرها زملاؤهم من المستوى الأدنى في النمو المعرفي. وقد بدت هذه القدرة في ارتفاع درجاتهم على اختبارين تم بناؤهما على أساس نموذج فيلمور Flimore لمواحد النحو المقائم على الملاقات الوظيفية case grammer mode أحدهما باللغة المربية والآخر باللغة الانجليزية، (Eassa, 1979)

ويتضبح لنا من استعراضنا السابق للدراسات التي دارت في اطار العلاقة بين مظاهر النمو المغرقة بين مظاهر النمو المعرفي أن الارتباط الايجابي أمر وارد بغض النظر عن اعتبار أنها المنفير السابق وأبها المتغير اللاحق، وإن كنا نميل الى اعتبار النمو المعرفي سابقا من خلال الترامنا برؤية جان بياجيه ولكي تتضح أبعاد هذا الارتباط يجب أن تشمل الصورة جوانب أخرى من جوانب النمو اللغوي وهو الجانب الوظيفي، وأحد مظاهر هذا الجانب الراضحة هو القدرة على التواصل باعتباراتها التي سبقت الاشارة اليها.

#### هدف الدراسة:

تهدف الدراسة الحالية الى التعرف على مدى الارتباط بين التقدم في النمو المعرفي، كما يتمثل في الانتقال من مرحلة ما قبل المعليات الفكرية الى مرحلة العمليات الفكرية العيانية، وبين مهارة الاتصال اللغوي متمثلة في المقدرة على تحويل المثيرات الحسية الى شفرة لغوية encoding وحل ما يتلقى من رموز decodignوتركز مقدرة الطفل على حل رموز ما يتلقاه من رسائل على نوعية فهمه لها وتتبدى في ترجمته لهذه الرسائل والاستجابة السليمة لها بينها تركز القدرة على تحويل المثيرات غير اللغوية الى رموز لغوية على تسمية هذه المثيرات بطريقة مفهومة من جانب المستقبل.

### مشكلة البحث:

اذًا ما اعتبرنا ان مهارة الاتصال اللغوي تدخل ضمن النسق اللغوي على اساس ارتباطها بالجانب الوظيفي للغة وأن النسق اللغوي عميق الصلة بالنسق المعرفي اعتمادا على رؤية يباجيه في النمو اللغوي والعلاقة بين اللغة والفكر فان الإرتقاء في مهارة الاتصال اللغوي تعتمد على الإرتقاء في مستوى النمو المعرفي وليس دالة العمر الزمني الا فيها يدل عليه هذا العمر الزمني من مستوى معرفي، وعلى هذا فيمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤلات التالية:

■ هل يتفوق أداء الأطفال الذين يتسبون الى مستوى العمليات الفكرية العيانية \_ في مهارة الاتصال اللغوي كما يتمثل في تحويل الثيرات غير اللغوية الى شفرة لغوية أو فهم دلالة الشفرة اللغوية - بتحديد دلالتها الحسية - على أداء الأطفال الذين يتنسبون الى مستوى ادنى (اي ما قبل العمليات الفكرية العيانية)، وهل يتمثل هذا التفوق في قلة عدد أخطاء المزاوجة بين الأسماء اللغوية والمسميات الحسية غمر المعتادة؟

 هل يمكن ارجاع هذا التفوق بصفة رئيسة الى مستوى النمو المعرفي؟ اي هل أن حجم التباين الذي يمكن احتسابه نتيجة الفرق في مستوى النمو المعرفي يفوق حجم التباين الذي يمكن احتسابه نتيجة المتغيرات الأخرى (الجنس، الفرق الدراسية، العمر الزمني)؟.

ويمكن صياغة فرضى البحث بالصيغة الصفرية التالية:

الفرض الأول: م خ = م خ

حيث تعتر:

م خ = متوسط عدد الأخطاء في اختبار التواصل اللغوي.

أ = مجموعة ما قبل العمليات الفكرية.

ب = مجموعة العمليات الفكرية العيانية.

#### الفرض الثاني:

(ايتا) للمستوى المعرفي = (ايتا) لكل من متغيرات الدراسة الأخرى. حيث تشير (ايتا) \*ETA) الى نسبة التباين في متغير عدد الأخطاء التي يمكن ارجاعها لأثر كل متغير على حدة.

### خطة الدراسة:

## أدوات جمع المعلومات:

 أدوات قياس النمو المعرفي: وهي عبارة عن أربعة اختبارات من بين الاختبارات التي استخدمت في هذا المجال داخل اطار نظرية جان بياجيه، وهذه الاختبارات هي:

(۱). اختبار تداخل الفقات (۲). اختبار التنسيق المكاني (۳). اختبار التنسيق المكاني (۳). اختبار التنسيق المكاني (۱). اختبار التنسيق المكاني (۱) المادة (۱لاحتفاظ بالكم) (انظر ملحق ۱۱) للتعرف على الأدوات واستسمارة جمع المعلمات)

# ثبات وصدق أدوات قياس النمو المعرفي:

كما يبدو من الاطلاع على استمارة تسجيل النتائج في هذه الاختبارات (ملحق رقم ١) فان الباحث قد لجأ الى الطريقة التي تستخدم مع مثل هذا النوع من المقايس) (Guttman scale) والتي تضمن الحصول على معامل ثبات عال (Gutt & Airrsian, 1974) حيث يتضاءل تأثير عوامل الصندقة في تحديد درجة المفحوص باعتبار ان الدرجة الناتجة تحصل عليها في ظروف اختبارية تضمن معامل استقرار للنتائج، يمكن الثقة به بديلا عن معامل النباتالذي نحصل عليها من استخدام الأساليب التقليدية في تحديد استقرار نتائج الاختبارات او معامل ارتباط الصور المتكافئة.

ومن ناحية الصدق فان اختبارات النمو المعرفي القائمة على نظرية جان بياجيه يتحقق لها صدق المفهوم (الفقي، صالح ١٩٧٨) وتتميز بارتباطها باطار نظري محدد المعالم وله من الاستقرار مما لا يتوفر لكثير من نظريات التنظيم العقلي التقليدية (عيسى، ١٩٨١) وقد تحفق لها من الصدق الامبريقي في استخدامات غير ثقافية تضمن الثقة في استخدامها.

 ب). اداة قياس مهارة الاتصال اللغوي: صمم هذا الاحتبار على نسق الاحتبار الذي استخدمه Kraus & Glucksberg ويتكون من سنة أزواج من المكعبات الخشبية طول ضلع الواحد منها بوصتان وملصق على الأوجه الأربعة لكل منها أحد الأشكال غير المنتظمة المستخدمة كمثيرات غير لفظية بحيث يمثل كل مكعب شكلا واحدا، وهذه

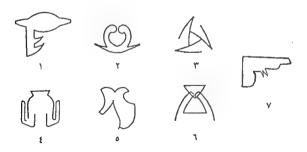

شكل: (١) الأشكال غير المنتظمة المستخدمة في التجربة

المكعبات مثقوبة في وسطها بطريقة تجعل من السهل على الأطفال ترتيبها داخل سلك مثبت في قاعدة يسع على الأقل سنة مكعبات بطريقة رأسية ، كها زود الطفل الفائم بالارسال في عملية الاتصال بعلبة رأسية تسمح له بأخذ مكعب سابع للمجموعة مرة. وقد أجري على هذه الأداة تعديل بسيط وهو اضافة مكعب سابع للمجموعة الخاصة بالمستقبل حتى تهيىء له فرصة أفضل في الاختيار الصحيح حيث أن تماثل العدد في المجموعتين سينشأ عنه دائها خطأ مزدوج وهو ما أردنا اجتنابه. كها استخدمت مجموعة مماثلة من المكعبات ولكن عليها صوراً لأشياء مألوفة واضحة وان كانت غير متقنة لتدريب الأطفال على ما سيقومون به في الاختيار (هذه الأشياء هي سيارة، بقرة، وردة، مثلث، دائرة، كف اليد)؛ (شكل)



شكل (٢) اجراءات تنفيذ التجربة

صاحب اجراء التجربة تسجيل صوبي للترجمة اللفظية التي يقوم بها المرسل ويتم حساب اللانجات عن طريق حساب الأخطاء الناتجة من عدم التماثل بين المجموعين (المرسل، المستقبل).

#### العينة:

تم اختيار مدرستين ابتدائيتين احداهما للبنين والثانية للبنات في منطقة واحدة وكذلك روضة للأطفال. وتقع المدرستان في منطقة سكنية واحدة كها ان الروضة تقع في منطقة قريبة ومشاجة لمنطقة المدارس مما يضمن تشابه المستوى الاجتماعي لأسر الأطفال.

واختير الصفان الأول والرابع من المدارس الابتدائية لإجراء الدراسة على بعض تلاميذها وكذلك الصف الثاني فقط من الروضة، وبلغ مجموع أفراد العينة الميدانية ٣٠٣ تلاميذ من الدكور والإناث بيانها كالآتي:

| (ث) اناث | ذکور (ذ) | المدرسة                                           |
|----------|----------|---------------------------------------------------|
| 14       | 10       | روضة النزهة<br>مدرسة فهد العسكر الابتدائية (بنين) |
| ٣٧       | Monter   | مدرسة اشبيلية الابتدائية بنات                     |

### فريق العمل:

قام بتطبيق الاختبارات فريق من طالبات كلية التربية اللواتي لهن حبرة سابقة بالتدريس وهن جميعا من الكويتيات لضمان أمرين: أولها سرعة التآلف بينهن وبين التلاميد وبخاصة أن هيئة التدريس في المواقع الثلاثة من الإناث كها أن وقت اجراء هذه الاختبارات قد تزامن مع وقت التدريب في التربية العملية فاعتاد التلاميذ رؤية المدرسات الزائرات. وثانيهها عدم تدخل اختلاف الملهجات في نتائج أدوات القياس. وقد قام الباحث بتدريبهن تدريبا وافيا على استخدام هذه المقايس.

### اجراءات البحث:

أولا: تم تطبيق اختبارات تحديد مستوى النمو المعرفي على كافة افراد العينة المبدئية وطبقا لنتائج هذه الاختبارات تم تقسيم الأطفال الى مجموعين:

(أ) مجموعة ما قبل العمليات الفكرية وهي التي لم تستطع الاجابة على الإختبارات الاربعة اجابة تلمة وحصلت على خمس درجات أو أقل (٢).

 (ب) مجموعة العمليات الفكرية العيانية وهي التي استطاع أفرادها الاجابة على الاختبارات الأربعة وحصلت على ست درجات أو أكثر.

وسبب اختيار ست درجات كمعيار للتقسيم الحدّي هو أن الأدوات قد اختيرت بحيث تكون مندرجة في الصعوبة (تداخل الفئات ـ تضمين الفئات مبدأ ثبات المادة (الكم) ـ التنسيق المكاني) وقد أعطيت جمعها درجات متساوية ـ ولذا يحكن أن نفترض ان المطفل يكون على المستوى الأعلى ـ مرحلة العمليات الفكرية العبائية اذا ما استطاع أن يجب بطريقة صحيحة واثقة على ثلاثة منها رقد تكون هي الثلاثة الأولى) كما يضمن ألا يؤثر عدم صموده في مقاومة الاقتراح المغاير على احتسابه ضمن هذه الفئة . واختيار حد أدى من ذلك (ست درجات) سيوسع دائرة المستوى الأعلى لتشمل الأطفال الذين لا يستطيعون تقديم التبريرات السليمة لاستجاباتهم (وهو شرط أسامي للتخلص من احتمالات توصلهم لهذه الاستجابات عن طريق الرجم بالغيب).

ونظرا لعدم توافر جميع أفراد العينة المبدئية اقتصر حساب النتائج على أولئك الأطفال الذين أدوا اختبار الإتصال اللغوي وبلغ عددهم ٨٤ طفلا بيانهم كالآتي:

| الجموع | مجموعة ب |    | مجموعة أ |    | الصف الدراسي |
|--------|----------|----|----------|----|--------------|
|        | ث        | ذ  | ث        | ذ  |              |
| у.     | ٣        | ١  | ٧        | 9  | الروضة       |
| 77     | ٤        | 7  | 17       | 1. | الصف الأول   |
| 777    | 17       | 17 | ٤        | -  | الصف الرابع  |
| ٨٤     | 14       | 44 | 74       | 14 | المجموع      |

ثانيا: قسمت المجموعتان (أ، ب) الى مجموعات فرعية تتكون كل مجموعة فرعية من فودين اختبر احدهما \_ بطريقة عشوائية \_ (جداول ٢٠١١) ليقوم بعمل المرسل والآخر ليقوم بعمل المستقبل (جداول ٣، ٤، ٥) ثم اجري اختبار مهارة الاتصال اللغوي، (انظر شكل ٢):

- (أ) تم اجلاس كل مجموعة فرعية على درجين بالمواجهة بينها ساتر عبارة عن شاشة من شاشات المرض المتنقلة بحيث يسمح بالاستماع الجيد ولا يسمح بالرؤية في الوقت ذاته.
  - (ب) وضع جهاز التسجيل في مكان قريب من المرسل.
- (ج.) قام بتطبيق الاختبار نفس الفريق الذي قام بتطبيق اختبارات تحديد مستوى النمو المعرفي وتم تقديم الاختبار على أساس أنه ولعبة مكعبات، واستخدمت المكعبات ذات الأشكال المألوفة للتأكد من فهم الأطفال للقواعد وللعبة، قبل إدخال المثيرات الأصلية.

التوزيع التكراري لأفراد العينة القائمين بدور المستقبل طبقا لمتفيرات الدراسة: جدول (١) التوزيع التكراري لأفراد العينة القائمين بدور المستقبل طبقا لمتغير الصف المدراسي.

| التكرار<br>المتجمع | النسبة التكرارية | التكرار | الصف المدراسي         |
|--------------------|------------------|---------|-----------------------|
| ۸ر۲۲               | ۸۲۳۸             | 11      | الروضة (الصف الثاني)  |
| 71)9               | ١ر٣٨             | 17      | الصف الأول الابتدائي  |
| -ر۱۰۰              | 1701             | 17      | الصف الرابع الابتدائي |

جدول (٢) التوزيع التكراري لأفراد العينة القائمين بدور المستقبل طبقا لمتغير الجنس.

| 1 | التكرار<br>المتجمع | النسبة التكرارية | التكرار | الجنس            |
|---|--------------------|------------------|---------|------------------|
|   | ۸رځه<br>-ر۱۰۰      | ۸رځه<br>۲رهځ     | 14      | ذكور<br>انــــاث |

جدول (٣) التوزيع التكراري لأفراد العينة القائمين بدور المستقبل طبقا لمنفير المستوى المعرفي.

| التكرار<br>المتجمع | النسبة التكرارية | التكرار |                                                              |
|--------------------|------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| -ر•ه<br>-ر••۱      | -(*0<br>-(*0     | Y1 1    | ماقبل العمليات الفكرية<br>مستوى العمليات الفكرية<br>العيانية |

(جدول ٤) التوزيح التكراري لأفراد العينة القائمين بدور المستقبل طبقا لمتغير العمر بالشهور

| نسبة<br>التكرار المتجمع | النسبة التكرارية | التكرار | العمر بالشهور |
|-------------------------|------------------|---------|---------------|
| Y) £                    | ٤ر٧              | 1       | 7.7           |
| ەر ٩                    | ۱ر۷              | ٣       | ٦٧            |
| 19,-                    | ەر ب             | ٤       | ٦٨            |
| ۸۳۲۲                    | ۸ر٤              | ۲       | ٧٠            |
| 7WY                     | ۸ر٤              | ۲       | ٧٣            |
| -ر۳۱                    | ٤ر٢              | 1       | ٧٤            |
| ۳۳٫۳                    | 3.Y              | ١       | ٧٥            |
| ۲۸٫۱                    | ۸ر٤              | ۲       | ٧٦            |
| ۲ره٤                    | ۱ر۷              | ٣       | VV            |
| _ر•ه [                  | ۸ر٤              | ۲       | ٧٨            |
| ۸ر۵٥ [                  | ۸رځ              | ۲       | ۸٠            |
| ۱ر۷ه                    | \$c <b>Y</b>     | ١       | ۸۱            |
| ۹را ۲                   | ۸ر٤              | ۲       | ۸٦            |
| 78,7                    | ٤ر٢              | ١ ١     | 1.4           |
| ـر <b>۲۹</b>            | ۸ر٤              | ۲       | 1.4           |
| ۸ر۷۳                    | ۸ر٤              | ۲       | 111           |
| ۳۵۳۸                    | ەرە              | ٤       | 115           |
| ۱ ۱۸۸۸                  | ۸رځ              | ۲ ]     | 118           |
| ۲ره ۹                   | ار٧              | ٣       | 110           |
| ۲۷۷۹                    | <b>٤ر</b> ٧      | ١ ١     | 171           |
| -ر۱۰۰                   | 3cY              | ١       | 177           |

المتوسط: ۸۹٬۲۲۲ الوسط: ۷۸٫۰ الانحراف المعياري: ۲۰٬۷۲۶ المدى: ۲۱٫۰

(جدول ٥) التوزيع التكراري لأفراد العينة القائمين بدور المستقبل طبقا للفئات العمرية المبينة

| نسبة التكرار<br>المتجمع | النسبة<br>التكرارية | التكرار | الفئة العمرية<br>بالشهور |   |
|-------------------------|---------------------|---------|--------------------------|---|
| 19,-                    | 14,-                | ٨       | ٧٠ >                     | ١ |
| ٥٠,-                    | 7:1,-               | 17"     | ۸۰ > ۷۰ <                | ۲ |
| 71,9                    | 11,4                | ٥       | 1 > 1 <                  | ٣ |
| 79,-                    | ٧,١                 | ٣       | 11.>1<                   | ٤ |
| 90,7                    | 77,7                | 11      | 14. > 11. <              | ٥ |
| 1                       | ٤,٨                 | ۲       | 18. > 14. <              | ٦ |

(لم يلتزم بحجم الفئة المتماثل لاعتبارات عدد الأفراد داخل كل فئة من الفئات المتضمنة ولتجنب وجود خلايا فارغة داخل المصفوفة).

### النتائج:

اولا: الجداول الاحصائية:

(جذول ۴)

التوزيع التكراري لأفراد العينة القائمين بدور المستقبل طبقا لمتغير الأخطاء على اختبار الاتصال الملغوي (الحد الأتصى للأعطاء ٣ ـ ومعيارها نقاط عدم التطابق في الأشكال بين المرسل والمستقبل).

| النسبة التكرارية | التكرار                     | عدد الاخطاء                                    |
|------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| ٤٢,٩             | 14                          | _                                              |
| 11,9             | 0                           | ١ ١                                            |
| 77,7             | 1.                          | ۲                                              |
| ٤,٨              | ۲                           | ٣                                              |
| ٤,٨              | ۲ ا                         | ٤                                              |
| ۹,٥              | 1 1                         | 0                                              |
|                  | £Y,9<br>11,9<br>Y1,Y<br>£,A | 27,9 1A<br>11,9 0<br>77,7 1*<br>2,A 7<br>2,A 7 |

(جدول ٧) توزيع متوسطات عدد الأخطاء في مصفوفة الفتات العمرية مقسمة حسب المستوى المعرفي.

|     | ٦           |                 | ٠   |             | ź |        | ٣   |               | ۲              | ١      |                | الفثات العمرية            |
|-----|-------------|-----------------|-----|-------------|---|--------|-----|---------------|----------------|--------|----------------|---------------------------|
| Y - | 1<br>-<br>- | Y<br>4<br>1, YY | 1 7 | ۲<br>۳<br>- | - | Y<br>W | 7 7 | ۲<br>۳<br>۲۷, | 1<br>1,<br>7,4 | ۲<br>۲ | 1<br>7<br>7,77 | المستوى المعرقي<br>ن<br>م |

المتوسط العام: ١,٤٥ مدد الأفراد الكلي: ٤٢

(جدول ٨) توزيع متوسطات عدد الأخطاء في مصفوفة الفرقة الدراسية مقسمة حسب المستوى المعرفي.

| أول الابتدائي الرابع الابتدائي |     | الأول الا | ž,   | الروخ | الفرقة الدراسية |                 |
|--------------------------------|-----|-----------|------|-------|-----------------|-----------------|
| ۲                              | ١   | ۲         | ١    | ۲     | 1               | المستوى المعرفي |
| 18                             | ۲   | ٥         | 11   | ۲     | ٨               | ن               |
| ,18                            | 1,0 | ٦,        | 7,91 | , 0   | ٧,٥             | ١               |

المتوسط العام: ١,٤٥ عدد الأفراد الكلي؛ ٢٤

ثانيا: الجداول الاحصائية الاستدلالية:

رجدول ٩) مصفوفة ارتباطات بين متغيرات الدراسة

| ļ  | الجنس        | الفرقة      | المتوى  | الفثات      | عدد الأخطاء |   | المتغيرات      |
|----|--------------|-------------|---------|-------------|-------------|---|----------------|
| Į  |              | الدرامية    | المراي  | الممرية .   |             |   |                |
| I  | , • {        | ,41         | ,3+     | ,4A         | ,00-        | ١ | العمر الزمني   |
|    | غير دال      | , * * * 1   | 2***1   | 11,11       | 2001        | ٣ |                |
| ľ  |              | ,12         | , 18    | 111         | ,1+         | ١ | الجنس          |
| L  |              | غير ډال     | غير دال | غړ دال      | غير دال     | 3 |                |
| ſ  |              | /           | ,00     | , 97°       | , £V~       | 1 | القرقة الدراسة |
| Į, | $\angle$     |             | , 1807  | . , * * * } | 100         | 7 |                |
| 1  | <b>\</b> . ] |             |         | . 50,       | , VY-       | 1 | المنوى المرق   |
| 1  |              |             |         | ,***1.      | ,           | ۲ |                |
| 1  | (            | $\setminus$ |         |             | 1,89-       | ١ | الفئات العمرية |
| L  |              |             |         |             | ,**1        | ۲ |                |

- 1) قيمة معامل الارتباط (ر)
- ٢) مستوى الدلالة الاحصائية

تشير مصفوفة الارتباطات بين متغيرات الدراسة (العمر الزمني - الجنس - الفوقة الدراسية - المستوى المعرفي - المنش العربية - عدد الأخطاء) (جدول ٩) الى وجود علاقة ارتباطية سالبة ذات دلالة احصائية بين مستوى النمو المعرفي وبين عدد الأخطاء (-٧٧) عا يؤيد احتمال وجود أثر لانتقال الأفراد من مستوى معرفي أدنى الى مستوى معرفي اعلى على مستوى أدائهم في مهارة الاتصال اللغوي طبقا لتعريفات الدراسة . ولكنها أشارت ايضا الى وجود علاقة مشابهة بين تغير عدد الأخطاء وباقي متغيرات الدراسة باستثناء متغير الجنس . ولكن معامل الارتباط في حد ذاته لا يدل على علاقة تأثيرية تأثرية الرباعا الإطفال الباعن لأخطاء الأطفال الباين لأخطاء الأطفال مصنفين طبقا لمتغيرات الدراسة (جدول ١٠).

(جدول ۱۰) مصفولة تحليل التباين باستخدام كل متغير كل حده

| مستوى الدلالة | نيمة ف   | متوسط المربعات | درجة الحرية | مجموع المربعات | مصدر التباين   | المتغير    |
|---------------|----------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|
| غير دال       | , £ * A  | 1,1181         | ١           | 1,1181         | بين المجموعات  | الجنس      |
|               |          | 7,777          | ٤٠          | 119,7944       | داخل المجموعات |            |
|               |          |                | 13          |                | المجموع        |            |
| ,**1          | A,08Y    | P31A,74        | ۲           | 77,779         | بين المجموعات  | الفرقة     |
|               |          | 1,447          | 44          | ٧٦,٧٧٥         | داخل المجموعات | الدراسية ٠ |
|               |          |                | 13          | 11.,8.84       | المجموع        |            |
| ,•0           | ٣, ٤٤٤   | V,1801         | ۵           | F07V,07        | بين المجموعات  | الفثة      |
|               |          | 7, . VEE       | 7"7         | 78,7747        | داخل المجموعات |            |
|               |          |                |             | 11., 1.14      | المجموع        |            |
| , • • • 1     | £7,407   | ٥٧,١٦٦٧        | - 1         | ٥٧,١٦٦٧        | بين المجموعات  | المستوى    |
|               |          | ۱,۳۳۱۰         | £ +         | ٥٣, ٧٣٨١       | داخل الجموعات  | المعرفي    |
|               |          |                | 13          | 11+, £+£A      | المجموع        |            |
| L             | <u> </u> |                |             | L              | L              | L          |

ودلت نتيجة التحليل على وجود أثر ذي دلالة احصائية للمتغيرات الثلاثة: الفرقة الدراسية ــ الفئة العمرية ــ المستوى المعرفي، ولم يظهر هذا الأثر لمتغير الجنس ــ مما أوجب استبعاده باعتباره غير ذي فاعلية في تحديد الأثر إحصائيا ونظريا. مما يؤدي الى رفض الفرض الصفرى الأول في المراسة.

واستخدم تحليل التباين الثنائي لمتغير المستوى المعرفي مع كل من المتغيرين الآخوين (جداول ۲۱، ۱۳).

(جلول ١١) مصفوفة تحليل التباين لمتغير عدد الأخطاء مع متغيرات الدراسة (المستوى المعرفي / الفتات العمرية).

| مستوى<br>الدلالة | القيمة<br>الفائية             | متوسط<br>المربعات                    | درجة<br>الحرية | مجموع<br>المربعات                                     | مصدر التباين                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ., )             | 3,8** 13,43* ,6** -,741 £,1** | 1*,19* 70,817 ,,V90 ,,F77 ,979 7,979 | 7              | 13,17<br>713,07<br>714,07<br>404,7<br>404,1<br>433,77 | المؤثرات الرئيسة<br>المستوى المعزقي أ<br>الفئات العمرية ب<br>التفاعل الثنائي أنحب<br>الدرجة المفسرة<br>المتبقي |
|                  |                               | 797,7                                | 13             | 11.5.0                                                | المجمرع                                                                                                        |

#### (جدول ۱۲)

قائمة تحليل التصنيف المتعدد M C A المصاحبة لتحليل التباين للمتغيرين المذكورين.

| 0.33         | U-J- U                         | 0            |                                 |      | 0,1                   |
|--------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------|------|-----------------------|
| قیمة<br>بیتا | اليمد عن المتوسط<br>بعد تعديله | قيمة<br>ايتا | البعد الخام عن<br>المتوسط العام | ن    | المتغيرات<br>وتقسيمها |
|              | ,44                            |              | 1.17                            | 71   | المستوفى (١) .        |
| 1            | ,4.4-                          |              | 1,17~                           | *1   | المرقي (٢)            |
| , 71         | 1                              | , ۷۲         |                                 |      |                       |
| 1            | ,•٧-                           |              | , ٤٢                            | A    | (1)                   |
|              | , ٤١                           |              | ,17                             | 11"  | الغثات (۲)            |
|              | ,50                            |              | ,00                             | 0    | العبرية (٣)           |
| 1            | , £V-                          |              | , 10-                           | ۳    | (1)                   |
| 1            | ,٣٨-                           |              | ,                               | - 11 | (0)                   |
|              | , ٤٧-                          |              | , 20-                           | ۲    | (7)                   |
| , ۲۲         |                                | , o V        | 1                               |      |                       |

قيمة ر٧ = ٤٥٥, المتوسط العام = ١,٤٥ قيمة ر٢ = ٧٤٤,

(جدول ١٣٠) مصفوفة تحليل النباين لمتغيري عدد الأخطاء مع متغيرات المدراسة. المستوى المعرفي / الفرقة الدراسية.

| مستوى   | القيمة                                     | متوسط                                            | درجة                                    | مجموع                                  | مصدر التباين                                                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الدلالة | الفائية                                    | المربعات                                         | الحرية                                  | المربعات                               |                                                                                                                                 |
| ,,      | 18,AVV<br>19,ATO<br>1,YE°<br>,YAV<br>4,"A1 | Y*,1VV Yq*1 1,7AY ,0Y\ 17,Y\\ 17,Y\\ 1,70\ 7,74Y | 7 7 7 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | ************************************** | المؤثرات الرئيسة<br>المستوى المعرفي أ<br>الفرقة الدراسية ب<br>التفاعل الثنائي أكاب<br>الدرجة المفسرة<br>المبقي<br>المجموع الكلي |

(جدول ١٤) قائمة تحليل التصنيف المتعدد MCA المصاحبة لتحليل التباين للمتغيرين المذكورين.

| قیمة<br>بیتا | البعد عن المتوسط<br>بعد تعديله | قيمة<br>بيتا | البعد الخام عن<br>المتوسط العام | ن  | المتغيرات<br>وتقسيمها |
|--------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------|----|-----------------------|
|              |                                | T            |                                 |    | المستوى المعرفي       |
| 1            | ١,-                            |              | 1,17                            | 14 | ١                     |
| 1            | ١,-                            |              | 1,1٧-                           | 41 | ٧                     |
| ,71          |                                | ,,,,         |                                 |    |                       |
| 1            |                                |              |                                 |    | المستوى الدراسي       |
| 1            | , • ø                          |              | ٩٥                              | 1. | الروضة                |
|              | , 47                           |              | ٧٤                              | 17 | الفرقة الأولى         |
|              | ,44-                           | 1            | 1,18-                           | 17 | الفرقة الرايعة        |
| ,۲۰          |                                | , 00         |                                 |    |                       |

قيمة ر = 0.0, المتوسط العام 0.0, المتوسط العام 0.0, المتوسط 0.0

ولما كانت النتائج تشير الى وجود اثر سلبي أو رئيس للمتغيرات المذكورة كان فيه الأثر المشترك دالاً احصائيا بينها أدى فصل أثر المستوى الى اختصاصه بالدلالة الاحصائية دون الفرقة الدراسية أو العمر الزمني كيا أن التفاعل بين المستوى المعرفي وبين المتغيرين الاخرين غير دال احصائياً، دل ذلك على أثر هذا المتغير بالنسبة لأثر المتغيرات الاخرى وهو ما لم نستطع تبينه من تحليل التباين أحادي الاتجاه (جدول ١٠).

وحيث أن هذه المتغيرات تقع في نسق اعتمادي من الناحية الاحصائية الأحومائية المالالة المشار اليها آنفا لا تعطينا معلومات محددة عن نمط هذا الأثر وهو ما يمكن المتعرف عليه من خلال قائمة تحليل التصنيف المتعدد Multiple Classification (جداول ١٤٠١) حيث نتين مدى بعد متوسط عدد الأخطاء داخل كل متغير عن المتوسط العام. وتشير قيمة (إيتا) لكل متغير الى نسبة التباين في متغير عدد الأخطاء التي يمكن ارجاعها لأثر كل متغير على حدة، وعلى ذلك فان متغير المستوى المعرفي يمكن أن يفسر حوالي ٨٥١، (٧٧) من ذلك التباين في متغير الأخطاء ويفسر متغير المعرفي حوالي ٣٠٥, (٧٧) من ذلك التباين، بينها يفسر متغير الفرقة الدراسية حوالي ٣٠٣, (٥٠).

ولكن هذه العمليات أو ذلك الأثرية مدون تعديل لا زائة تداخل أثر المتغيرات من حجم هذا التباين وعند تحييد هذا الأثر وهو ما تشير اليه القائمة في عمودها الثاني (بيتا) - نتين منه مدى انخفاض قيمة هذه الغروق بين المتوسطات عند خصم أثر هذا التداخل ومدى تأثر كل متغير بهذا التعديل، فنجد أن الفئات العمرية الأعلى (٤ - ٢) وكذلك أفراد الفرقة الدراسية الرابعة تميل الى التواجد في خانة المستوى المعرفي الثاني وهو مستوى المعليات الفكرية الحسية بينا تميل الفئات العمرية الأدنى (١ - ٣) وكذا أفراد المستوى المورفي الأدنى (الروضة، الصف الأول الابتدائي) الى التواجد في خانة المستوى المعرفي الأول وهو ما قبل العمليات الفكرية (انظر ايضا جداول ٧ ، ٨) وظهر هذا الأثر في قيمة بينا . وشمر قيمة (١٠ الى قيمة العلاقة الارتباطية الكيلية بين تغير عدد الأخطاء كها يفسره الأثر المشار اليها. بينا تشير قيمة (١٠ الى اهدة القائمة (جداول ١٢ ، ٤)) الا بعد أن الداركي للمتغيرين. ولم يلجأ الباحث الى هذه القائمة (جداول ١٢ ، ٤)) الا بعد أن أشار اليها أشار المستوى المعرفي.

ولتأكيد التعرف على هذا الأثر مع استبعاد الآثار المتداخلة، لجأ الباحث الى حساب تحليل التباين المصاحب باستخدام متغير المستوى المعرفي كمتغير اساسي واستخدام متغيري الفوقة الدراسية والفئة العمرية كمتغيرين مصاحبين (جداول ١٥، ١٥). واشارت الدلالة الاحصائية الى افراد المستوى المعرفي بالاثر الفعال في تحديد مستوى مهارة الاتصال اللغوي وهو ما يؤيد فرض الدراسة الرئيس. ويؤدي بنا الى رفض الفرض الصفري الثاني للدراسة.

(جدول ١٥) مصفوفة تحليل التياين المصاحب لمتغير عدد الأخطاء مع متغير المستوى الدراسي ومتغيري الفئة العمرية والمستوى المدراسي كمنفيرات مصاحبة .

| مستوى                                    | القيمة                                            | متوسط                                               | درجة   | مجموع                                                         | مصدر التباين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الدلالة                                  | الفاثية                                           | المربعات                                            | الحرية | المربعات                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۰۰۰۱,<br>غیر دال<br>۱۱ ۱۰۰۱,<br>۱۱ ۱۰۰۱, | 81, V91<br>81, V91<br>73,<br>781,<br>777,<br>777, | 0V, \\\ 0V, \\\\ 7\\\ 7\\\ 10\\ 10\\ 10\\ 10\\ 10\\ |        | 0V,17V<br>0V,17V<br>1,70A<br>,£77<br>,*50<br>0A,£Y£<br>01,9A* | المؤثرات الرئيسة المستوى المعرفي المتغيرات المصاحبة الفعرية المستوى الدراسي المستوة المفسرة المنسوة المنسوع المستوع المستوي ا |

المة تحليل التصنيف المتعدد MCA الهماحية للمتغيرين (الفئة العمرية والمستوى الدراسي)

| قیمة<br>بیتا | البعد عن المتوسط<br>يعد تعديله من<br>الاثر المصاحب | قیمة<br>بیتا | البعد عن المتوسط<br>بغد تعديله      | ئیمة<br>اپتا | البعد الخام<br>عن المتوسط | ن  | المتغيرات                                   |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|----|---------------------------------------------|
| ,70<br>,YYV, | 1, 1<br>-1, 1                                      | ,۷۲          | . 1, 17<br>1, 17-<br>, 771<br>, 01A | ,٧٢          | 1,17                      | 71 | المستوى ١<br>المعرفي ٢<br>قيمة ر<br>قيمة ر٢ |

وعلى فرض أن الثيرات المتضمنة في اختبار الاتصال اللغوي تعتبر متساوية في دلالتها على هذه القدرة ومن ثم يمكن معاملتها على انها على مرتبة واحدة من السهولة أو الصعوبة أو على أقل تقدير فهي متقاربة في هذا المستوى، ثم حساب معاملي السهولة والتمييز لكل شكل من الأشكال غير المتنظمة المستخدمة للتعرف على مدى تدخل أي منها في تحديد التباين بين أفراد العينة وكانت النتيجة تشير الى وجوب هذه المثيرات.

(جدول ١٧) معاملا السهولة والتمييز للأشكال المستخدمة في اختبار الاتصال اللغوي.

| 7   | ٥    | ٤          | ٣            | ۲          | 1   | رقم الشكل                      |
|-----|------|------------|--------------|------------|-----|--------------------------------|
| ۹۲, | , 19 | ,V1<br>,aV | , A7<br>, Y9 | 7A,<br>PY, | ,9. | معامل السهولة<br>معامل التمييز |

#### المناتشة:

تشير المنتائج الى اختلاف مستوى الأداء في الاتصال اللغوي \_ كما يتين في ادراك الممثلة للمثيرات اللغوية \_ مع اختلاف مستوى النمو المحرفي. وأن هذا الاختلاف يشير الى تميز المجموعة التي دونها على مستوى النمو المعرفي وقتل هذا النميز في قلة عدد الأخطاء على اختبار الاتصال اللغوي المستخدم في الدراسة تما يؤيد المنظور المعرفي النمائي في العلاقة بن التعكير واللغة. وإن اللغة تكنام بلجا اليه الفرد في التعبير تمكس التفكير ومن هنا يمكم بناءها المستوى المعرفي الذي يكون عليه الفرد (Tavell, 1063, Piaget & Inhelder, 1963) المتعكير ومن يبدأ قبل ظهور اللغة وإن اللغة تكون عنصرا واحدا من عناصر باعتبار أن النمو المعرفي يبدأ قبل ظهور اللغة وأن اللغة تكون عنصرا واحدا من عناصر العام لا يمكن ان تتطور أو تنظم بدون المساعدة الدائمة من الجانب المعرفي. كما أن الاثر الواضح لمتغير الفوقة الدراسية (الحبرة) أو متغير المعمر الزمني (النضح) يمكن النظر اليها ياعتبارهما من ركائز النمو المعرفي وهو ما يتفق مع المقاربة البياجية للملاقة بين التفكير والمالغة.

كيا أن تحليل المنطوقات اللغوية التي استخدمها القائمون بدور المرسل قد أظهر فرقا عاما بين الأطفال الذين ينتمون الى مستوى معرفي معين وبين الأطفال الذين ينتمون الى المستوى الآخور. فالأطفال الذين ينتمون الى مستوى العمليات الفكرية الحسية يقومون بتحديدات اكثرفي وصف المثيرات بينا يلجأ أطفال ما دون هذا المستوى الى مفردات لغوية تعتمد على مبدأ المالوفية والتشابه بين الشكل غير المنتظم وأي شكل آخر منتظم مستخدمين في ذلك كلمة واحدة، ويمكن ارجاع الخطأ من جانب المستقبل في تفسير المدير اللغوي الى عدم القدرة على التعرف على المعاني المرتبطة باللفظ، وهذا العجز يكمن منشؤه في نقص القدرة المعرفية المؤدية الى ذلك فتعلم معاني الكلمات المفردة أو ما تدل عليه هذه الكلمات يشمل نوعا من تعلم المعاني المرتبطة بها والدلالات الممثلة لها ويخرج عن كونه ارتباطا تطابقيا يظل فيه الرمز مقابلًا ما يرمز اليه فقط، وأن الفرد حين يدرُّك معنى الرمز يعى خصائصه ووظائفه، ومن ثم فان الأمر الأكثر اقناعا هو أن نمط المثيرات المرتبطة بالرمز قد لًا تتطابق مع نمط المثيرات المرتبطة بالمدلول عليه، وإن هناك دوائر متداخلة من الدلالات بين المثيرات المختلفة وأن القدرة على التعامل معها واستخلاص الرمز الدال على المثير أو المثير الذي يمكن أن ينطبق عليه الرمز تكمن في القدرة المعرفية العامة وهو ما يتفق مع ما توصل اليه باحثون ومنظرون من أن «القدرة على اكتساب اللغة واستغلالها ما هي الأ مظهر على درجة عالية من الرمزية التمثيلية للجوانب العامة للذكاء، . :Ausubel & Sullivan, 1970)

#### دلالات تطبيقية:

واذا ما نظرنا الى والكلام، في ابسط صوره فانه يعنى اللغة المنطوقة التي تستخدم لاغراض الاتصال او التواصل سواء مع الذات او مع الآخرين، ولذا فان اهم مظهر له هو الوظيفة التواصلية ولكن ذلك لا يعني إفراده بنظرة مستقلة فتلك مغالاة غير علمية يماثلها الاقتصار على ما اشرنا اليه سلفا من اعتبار القدرة على التعامل مع المثيرات واستخلاص الرموز الدالة عليها كأساس للارتقاء اللغوي. ولذلك يجب اعتباره جزءاً من كل متكامل يشمل الجوانب الرمزية والصوتية والسمعية اي قدرات معرفية وامكانات حسية \_ تتفاعل مع محيط مناسب. وإذا ما انتقلنا من هذه الصورة البسيطة الى واحدة اكثر عمقا واعتبرنا الكلام غطا من انحاط التمثيل اتضح لنا ارتباط النمو اللغوى بطريقة مباشرة بنمو القدرة الرمزية لدى الطفل او بالاحرى بالوظيفة الرمزية الداخلة في القدرة المعرفية، فادراك الطفل الرضيع للشيء يعتمد على قدرته على الرؤية واللمس والأمساك، ومن ثم اذا توقفت هذه القدرة توقف الشيء ذاته عن الوجود، ثم تتطور هذه القدرة لتصل الى الفصل بين الرمز ومدلوله المادي باكتسابه مبدأ ديمومية الشيء object permanence ولكن الادراك يظل محددا بالشيء ذاته الذي عادة ما يكون مألوفا لَّدى الطفل، ثم تتطور القدرة الرمزية وتبدأ والفكرة، أو والمفهوم، في التعميم فيشمل الأشياء المطابقة والأشياء ذات التماثل التقريبي مع الأصل، فكل شيء نشرب منه كوب، وكل شيء يقترب في شكله من شكل الوعاء الَّذِي نشرب فيه يعتبِّر بالمثل كوبا. وتلك خطوة على طريق التجريد يتبعها نشوء قدرات تحديدية تميز بين مفردات المفاهيم والحدود البينية بين هذه المفاهيم. وهذا كله يمكن ادخاله في نطاق ناتج عمليتي المماثلة والمواءمة التي تشكل مع والخبرة، و والنضج، أساس النمو المعرفي في نظرية بياجيه. وهناك احتمال كبير في ان طبيعة الاتصال بين الراشدين والاطفال قد تقوم على فهم غير واضح. ووقد اظهرت نتائج المدراسات التي اجريت في مجال استبيان القدرة على الفهم (في عملية الاتصال) ان المستمعين من الأطفال غالبا لا ينتبهون الى المشكلات المرتبطة بالرسائل غير الواضحة ولا يتمكنون من التمبير عن عدم فهمهم لها . . كها أن الراشدين عادة لا يعطون اشارة واضحة أنهم لم يفهموا ما يقوله الطفل . . (ويفضلون) . . ان يخمنوا ما يقصده الطفل او يسألوا سؤالا توضيحيا بدلا من أن يقولوا له انهم لا يدركون ما يقصد (148) . . (Beal & Flavell, 1983: 148).

وتعتبر العملية التدريسية شكلا من أشكال الاتصال الذي يقوم فيه المدرس بدور المرسل، والتلميذ بدور المستقبل، بينا تشكل الخبرات التربوية نسيج الرسالة المنقولة. وهذه الخبرات تحمل في مجملها على متن لغوى. كما أن اختيار المواد التعليمية المصاحبة يتم في أغلب الأحيان من المنظور الخاص بالمدارس بافتراض أن هذه المواد متيسرة على شكل موضوعي لقطبي الاتصال، ولكن هذا الافتراض الضمني بان العالم الخارجي يتماثل في مفهومه وادراكه بالنسبة للمدرس والتلميذ قد يؤدي الى نوع من نقص التفاهم او التواصل المشوه بينها، ولذا من أصعب المهام التي يواجهها المدرس هي أن ينمي داخله ادراكا للصورة الخاصة التي يتميز بها ادراك التلميذ أو كل تلميذ فبالرغم من أن «الاتجاه الآن الى ان المواد الدراسية لم تعد مجرد محاضرات تلقى او كتب تقرأ أو ملحصات تعرض وانما تخطت كل هذه الرمزيات أو المواد اللغوية لتشمل العالم المحسوس في صورة مواد تعليمية حقيقية إلا أن وضع المثيرات ذاتها امام التلاميذ قد اصبح أمرا أكثر صعوبة بما قد يبدو لأول وهلة، (Woodruff, 1967: 87) بل أنه من المناسب جدا أن يدرك المدرس انفرادية الخبرات بالنسبة لكل طفل على الأقل من الناحية الثقافية وارتباطها بما لديه من خبرات سابقة وقدرات معرفية متاحة. فالمفردات التي تعتبر اساس معلومات الفرد تصبغ بصبغة المجال الادراكي للفرد الذي يقوم بفحصها وتصنيفها وترجمتها من خلال هذا المجال. وكل من المدخلات وتفسيرها معرض للخطأ، ومن ثم فان الاختلاف بين الافراد في مفردات هذه المعلومات التي يتم تغذية المخ والجهاز العصبي بها أمر قائم، حيث يتم تشفيرها وتفسيرها داخل اطار من الخبرات المرجعية يحوي خبرات الفرد السابقة وفي نطاق القدرات المعرفية المتيسرة له.

ويجب علينا ألا نخلط بين قدرة الفرد على الارتقاء بالقدرة الرمزية وبين الوسيط المستخدم للتمبير عنها، فهناك أنسقة رمزية غير لفظية يمكن أن يلجأ اليها الفرد في التعبير عنها، فهناك أنسقة رمزية غير لفظية يمكن أن يلجأ اليها الفرد في التعبير عن هذه القدرة والاستفادة منها مثل الصور والإشارات والكتابة. ويرغم أن اللغة تشكل أساسا رئيسا من أسس التفاعل الانساني كها أن صلتها بالتربية صلة وثيقة فهي هدف ووسيلة من أهم وسائلها. فالاتصال اللغوي هو نقطة البداية لأي موقف تعليمي مها كان غير مباشر، ومثلها يعتمد الارتقاء فيه ـ شكلا وعترى ـ على النمو المعرفي فان الطفل لكي

ينمو معرفيا يجب ان يكون لديه نسق لغوي يمكن أن يتعامل من خلاله، وحتى الأطفال الذين حرموا من هذا النسق يجب أن يهيأ لهم البديل كنظام للإشارات أو ما يماثله.

واضطرابات الكلام تعتبر من المشكلات الملحة التي يجب ان تكون تحت نظر المدرسين ومناط يقظتهم حتى يتمكنوا من تدارك الأمر مع من يعانون منها. وقد أثبتت دراسة تتبعية أعدها (Griffiths, 1969) أن الأطفال الذين يعانون من مشكلات في الاتصال اللغوي قد استطاعوا الانخراط في المدارس العادية بعد حضورهم برنامجا علاجيا مختصا باضطرابات الكلام وأن ما يصادفهم من مشكلات في التعلم بعد ذلك كان مرده الى ما يعانون منه من خلل عصبي فسيولوجي كان السبب الرئيس لما لديهم من مشكلات لخوية.

وتشكل عملية التقويم - وبخاصة ذات الطبيعة الشفهية - جانبا من جوانب العملية التدريسية ذات الصلة المباشرة بالقدرة على الاتصال، ويجب على المدرس أن يضع في اعتباره ان المدرجة التي يحصل عليها التلميذ تشمل عنصر خطأ - لا يمكن تجاهله - يرد الى طبيعة موقف الاختبار ومدى استغراق التلميذ في موضوع الاختبار وباثير ذلك على ما يوجه اليه من مثيرات وما يصدر عنه من استجابات. وتشق هذه التضمينات التربوية مع ما أشار المدريكية وموضوع المدرسة فيه جموعة كبيرة من المدراسات الأمريكية وأفاض في تباين الآثار المترتبة على اختلاف المهارات اللغوية وتباين القدرات بين أقراد العينة في ادراك المواقف التي يتعرضون لما أثناء اجراء المبحوث طبقاً لمدى استغراقهم في الموقف التجريبي لعناصره المادية والبشرية لما لذلك من أثر في تفهمهم لمرسائل اللغوية الموجهة اليهم وي دوسير وكازدن» الى الاثر القوي المورق الحضارية والنمائية على قدرة الأطفال على تضمير المراقف الكلامية والدور المتوقع منهم فيها، ويربط بين هذا الاثر وبين المشكلات المتفقة بقياس القدارات الشفهية، وذلك مبهم فيها، ويربط بين هذا الأثر وبين المشكلات المتفقة بقياس القدارات الشفهية، وذلك طبقا للمنظور الذي قد يأخذ به الباحث، ويؤكد على أهمية ادراك الباحثين لاعتبارات فهي بكل تأكيد تترك صيغتها على تفسير المناقير.

كيا أنه قد يبدو من المستحيل فصل القدرات الشفهية عيا تقوم به هذه القدرات من وظائف، فالفرد الذي يطابق كلامه وظائف، فالفرد الذي يتمتع بقدرات شفهية عالية هو ذلك الشمخص الذي يطابق كلامه اغراضه بالاضافة الى ادراكه لاتجاهات الآخرين ومدى فهمهم لما يقول، ولذا فلا نستطيع ان نقصر التقويم على القدرة الكلامية دون أن نتمرف على القدرات الاجتماعية والمعرفية للفرد ذاته حيث أن الكلام لا يشمل مجرد حصيلة من الانماط اللغوية بقدر ما يشمل القدرة على استعمالها، وهذه القدرة تدخل في نطاق ما يمكن أن نعبر عنه بالاستراتيجيات المعرفية المستخدمة في ادراك الموقف والأهداف، ومن ثم تقوم بدور رئيس في تحديد وتمثيل القدرات الاختبار، (Wisa, 1985).

#### محددات الدراسة:

برغم ما أشارت اليه التناتج من تأييد للفوض الرئيس للدراسة وتناغمها مع الاطار النظري لها الا أن هناك بعض المحددات التي يجب الاشارة اليها واخداها في الاعتبار عند لتناول هذه المناتج. وهذه المحددات تتصل بطبيعة الدراسة وتشكيلها، فالدراسة ارتباطية في جوهرها ولم تعتمد المنهج التجريبي بالمعنى القائم على قياس نتائج قبلية او بعدية او استخدام مجموعات ضابطة وأخرى تجريبية والمما لجأت الى مقاربة موضوعية رأت فيها التطبيق الخاصة بالباحث ولا يجب ان نأخد من النتائج لتأييد فروض غير تلك التي بدأت المطبيق الخاصة بالباحث ولا يجب ان نأخد من النتائج لتأييد فروض غير تلك التي بدأت الداسة لا ختبار صححتها فقد الجههت الدراسة الى اعتبارات مهارة الاتصال في الكفاءة اللغوية تلك المهارة القائمة على الاصدار والفهم ولم تتطرق الى الاعتبارات البنائية أو النحدام المتجابة اليها باستخدام التركيات لغوية وإلها كانت في معظمها منطوقات مفردة. اضف الى ذلك أن بناء اختبار الاتصال اللغوي - برغم أن له مبرراته وخلفيته في البحوث السابقة - فقد تم على غيراطار عدد المعالم.

وبغض النظر عن هذه المحددات فان الدراسة قد أشارت الى اعتبارات بحثية يجب النظر اليها في دراسة النمو اللغوي وعلاقته بالنمو المعرفي.

#### ملحق

## اقتراحات من أجل القيام بالمقابلة الأكلينكية:

- تكوين الألفة: ويجب على الفاحص ان يقيم الفة بينه وبين الطفل قبل إجراء المقابلة حتى يأنس اليه الطفل ويمكن ان يبدأ بالتمارف ومن هذا التعارف يسجل بيانات الطفل التي لم تكن معروقة له ثم يستمر في الحديث قائلاً أن لديه بعض الألماب التي يريد أن يلعبها معه وقد يستفسر منه عن أشياء معينة أثناء اللعب مدخلا في روعه أن إجاباته ليست لها أي صلة بمكانته في المدرسة أو أنها ستكون خاطئة او صحيحة بل مقبلة.
- ٢ \_ إعطاء طابع المرح: يجب على الفاحص أن يعطي طابع المرح على التجربة وأن يبتسم كثيراً ويجاول قدر جهده أن يزيل منه إحساس الطفل بأن هناك اختباراً ما أو أنه مفحوص في معمل أو حتى فأر تجارب.
- عدم إعطاء اجابات: لا تحاول أن تقول للطفل أن اجابته سليمة أو خاطئة وما عليك
   إلا أن تسجلها كيا هي.

- ع. ضرورة التبريرات: يجب أن تطلب تعليلا لكل اجابة ولا تفترض أن الاجابة السليمة تعنى فها لما تحاول تقييمه.
- م. استخدام الآتتراحات المغايرة: عند سؤال الطفل عن تبرير اجابته يمكنك استخدام اقتراحات مغايرة للتأكد من أن الطفل مقتنع باختياره ويمكنك أن تجعل الاقتراح المغاير كأنه من طفل آخر حتى تتخلص من السمة الغرضية لاقتراحك مثل أن تقول (البارحة طفل تانى قال لى . . ايه رأيك؟ طلب ليه هو صح (غلط)؟.
- السماح بوقت للتفكير: تذكر أن بعض الأسئلة تتطلب تفكيراً عا قد يستغرق زمناً
   ولذا يجب أن تسمح ببعض الوقت للطفل حتى يفكر دون أن يشرد.
- ٧ \_ تحديد الاعمال: حدد أولا الاعمال التي ستقدمها للطفل ودونيا على ورقة المقابلة بحيث يتم فقط وضع / أو x امام كل عمل.

# استمارة مقابلة

اسم الطفل : العمـــر : الفرقة الدراسية: الجنس : تاريخ اجراء المقابلة: اسم المختبر :

| مقاومة الاقتراح المغاير | التبرير مقبول | الاجابة مقبولة•• | وصف العمل | رقم |
|-------------------------|---------------|------------------|-----------|-----|
|                         |               |                  |           | 1   |
|                         |               | !                |           | ۲   |
|                         |               |                  |           | ۳   |
|                         |               |                  |           | ٤   |

- (\*) يمكن اضافة اي بيانات ترى اضافتها.
  - (\*\*) الأجابات غير المقبولة تشمل:
  - ١ ـ اجابة خاطئة ٢ ـ تبرير خاطىء مثل:
    - (أ) غير منطقي
  - (ب) اعتماد على السلطة (بابا قال لي كله)
    - (ج) تبرير خيالي.

# اختبارات مستوى النمو المعرفي

الاختبار الأول: تداخل الفثات

#### الغرض:

تقويم فهم الطفل لتداخل الفئات أي أن شيئا ما يمكن أن يتبع فئتين في نفس الوقت.

#### المهاد المستخدمة:

ثلاثة مجموعات من الصور لأشكال معينة: المجموعة الأولى (أ) تحتوى على خمسة صور لنفس الشكل ولكنها مختلفة الألوان ـ المجموعة الثانية (ب) تحتوي على خمسة صور لأشكال مختلفة ولكن نفس اللون، المجموعة الثالثة (ج) مجموعة مشكلة من الأشكال أحدهما يتفق مع المجموعة الأولى (أ) في الشكل ومع المجموعة الثانية (ب) في اللون.

# الاجراءات:

تعرض الصور أمام الطفل على هيئة ضلعي زاوية قائمة على أن يكون مكان الصورة التي في رأس الزاوية خاليا وتشكل كل مجموعة احد الضلعين ويطلب من الطفل ان يضع في المكان الحالي الصورة المناسبة والتي يمكن أن تساير ضلعي الزاوية . ثم يطلب منه تبرير اختياره كيا مجاول ان يعرض عليه اختيارا مخالفا (هل يمكن أن نضع هذه الصورة الأخرى في نفس المكان مثل التي وضعتها وتساير الصفين؟)

## الاختبار الثانى: تضمين الفئات

الغرض: تقويم فهم الطفل لاضافة الفئات (عندما تكون الأشياء يمكن تضمينها في فئتين في نفس الوضع).

المواد المستخدمة: ١٢ من مشابك الغسيل الخشبية، ثمانية منها طليت باللون الأحر بينها طليت الأربعة الباقية باللون الأبيض.

الاجواءات: تعرض المشابك كلها أمام الطفل على المنضدة، ومحاول الفاحص أن يكشف قدرة الطفل على تصنيف المشابك عن طريق اللون (هل تستطيع أن تبين لي عدد المشابك التي أمامك؟ كم مشبكاً منها باللون الأحمر؟ مم صنعت هذه المشابك؟ . . .) وعندما يتضح أن الطفل يستطيع تصنيف كل المشابك مستخدما اللون والمادة كمعيار لهذا التصنيف، يقوم الفاحص بالفاء السؤال الحاص يتضمين الفئات وهو: (هـل هـناك مشابك خشبية اكثر ام مشابك حمراء؟ ولماذا، او كيف عرفت؟) ويعرض عليه اقتراحا مغايرا للتأكد من ثباته على اختياره (تصور أن أحد الأطفال قال لي أمس ان المشابك الحمراء اكثر من المشابك الحشبية . . هـل تعتقد انه على صواب؟)

الاختبار الثالث: مبدأ ثبات المادة (الكم)

الغرض: تقويم فهم الطقل لمبدأ ثبات كم المادة في حالة تغير شكلها.

الهواد المستخدمة: كرتان من الصلصال يتراوح قطر الواحدة من ٦ الى ٨سم الاجراءات: ساو بين الكرتين وتأكد أن الطفل يعرف انهها متساويتان، ثم حول احدى الكرتين الى شكل مطاول بدحرجتها تحت يدك على المنضدة ثم اسأل الطفل:

- (١) هل هناك صلصال اكثر في أي منها؟ لماذا وكيف عرفت؟
- (٢) لو قمنا بفرد اصبع الصلصال هذا اكثر هل ستظل كمية الصلصال كها هي؟

### الاختبار الرابع: التنسيق المكاني

الغرض: تقويم قدرة الطفل على ادراك العلاقات المكانية البسيطة بين الأشياء.

المواد المستخدمة: زجاجتان شفافتان من الزجاجات الصغيرة وتملأ احداهما الى النصف بماء ملون بالاضافة الى ورقة في حجم الفولسكاب، مقسمة الى اربعة مربعات مرسوم في كل مربع زجاجة مماثلة فارغة وفي وضع غير معتدل.

الاجراءات: يعرض الفاحص للطفل الزجاجة التي بها الماء الملون ويحركها في أوضاع عدة لكي يرى ويحضر الزجاجة الفارغة امام الطفل وعليه أن يتخيل ان بها ماء الى منتصفها ويرسم على الصورة الموجودة في الورقة مستوى الماء كيا يكون في الوضع الذي نبنيه له. ويسأله عن النفسير للاجابة الصحيحة ويعرض عليه اقتراحا مغايرا.

# الهوامش

- ل عن مقتصر دراسات التقويم هذه على الاطفال العاديين بل تطرقت الى الاطفال غير العاديين من المتخلفين
   مقليا (Miller & Chapman, 1984)
   أو الصم (Greenberg et al, 1984)
- توزيع الدرجات لكل اختبار على اساس درجة واحدة للاجابة الصحيحة، نصف درجة للتبرير السليم،
   نصف درجة لمقاومة الاقتراح للغاير.

### المصادر العربية:

الزند، و.

زهران ، ح.

١٩٨٢ علم النفس النمو، عالم الكتب، القاهرة.

السيد، ف.

١٩٦٨ الاسس النفسية للنمو من الطفولة الى الشيخوخة، دار الفكر العربي، القاهرة.

عبدالرحمن ، س.

١٩٨٣ القياس النفسي، مكتبة الفلاح، الكويت.

عبله، د.

١٩٨٤ دراسات في علم اللغة النفسي، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت.

 ١٩٨٠ (غمر الطفل اللغوي وعلاقته بنموه الادراكي، عجلة العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت ـ ٧، (شتاء): ٣٧ ـ ٤٠.

عبده ، د. وعبده، س.

١٩٨١ • (اكتساب المفردات عند الطفل؛ ـ المجلة العربية للعلوم الانسانية ـ جامعة الكويت، المجلد الأول، (العدد الثالث): ٩٥ ـ ١١٤.

عطية، ن.

١٩٧٨ المعنى اللغوي للانماط لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية. الكويت، مؤسسة على جراح الصباح.

عيسي، م.

١٩٨١ جان بياجيه بين النظرية والتطبيق. القاهرة، دار المعارف.

الفقي، ح. وصالح، ع.

 آوالنمو اللغوي عند الأطفال في مرحلة الروضة بالكويت وعلاقته ببعض جوانب النمو المعر في الاخرى» عجلة كلية الأداب والتربية ـجامعة الكويت. (١٣): ١٤
 ع.٥.

الهراس، ك.

١٩٧٧ دراسة مقارنة للمستوى التحصيلي عند أطفال التحقوا بالحضانة وأطفال لم يلتحقوا مها، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية البنات جامعة عين شمس.

المادر الأجنبية:

Ambron, S.R.

1978 Child Development (2nd ed.). New York: Holt, Rinehart & winston

Ausubel, O.P and Sullivan, F.V.

1970 Theory and Problems of Child Development (2nd ed.) New York: Grune Bc. Stratton Enc.

Bart, W.M. and Airrsian, P.W.

1974 "Determination of the ordering among seven Plagetian tasks by an orderingtheoretic technique." Journal of Educational Psychology 66; 277-84

Beal, C.R. and Flavell, J.H.

1983 "Young speakers' evaluations of their listener's comprehension in a referential communication task." Child Development 54: 148-153.

Brown, R.W.

1965 Social Psychology, New York: Free Press

Cazden, C.B.

1972 Child Language and Education, London: Holt, Rinehart & Winston

Cowan, P.A.

1967 "The link between cognitive structure and social structure," presented at Language Development Symposium, Society for Research in Child Development (March)

Eassa, M.R.

1979 A Study of the Development of Syntary and Piagetian Operational Thought in Arabic-English Bilinguals. Unpublished doctoral dissertation, University of Kentucky

Eassa, M.R.

1981 "Could meaning be an "r" m? revisited." College of Education Journal, Mansura University 4, 1: 15-26

Flavell, J.H.

1966 "The development of two related forms of social cognition: role taking and verbal communication." pp. 246-272 in A. Kidd and J.L. Rivoire (Eds.) Perceptual Development in Children. New York: International Universities Press. Frv. C.L.

1967 "A developmental examination of performance in a tacif coordination game situation." Personality and Social Psychology, No. 5: 277-281

Glucksberg, S. and Kraus, R.M.

1967 "What do people say after they have learned how to talk? Studies of the development of referential communication." Merrill-Palmer Quarterly 13: 309-316

Greenberg, M.T., Calderon, R. and Kusche, C.

1984 "Early interventions using simultaneous communication with deaf infants: the effect on communication development." Child Development 55,2 (April): 607-616

Griffiths, C.P.S.

1969 "A follow-up study of children with disorders of speech." British Journal of Disorders of Communication 4: 1-46

Inhelder, B. and Sinclair, H.

1984 "Learning cognitive structures." pp. 2-21 in P. Mussen, J. Langer and M. Covington, Trends and Issues in Developmental Psychology. New York: Holt. Rinehart & Winston.

Kindlon, D.L. and Garrison, W.

"The Boston Naming Test: norm data and cue utilization in a smaple of normal 6 and 7 year old children." Brain and Language 21, 2 (March): 255-259

Kraus, R.M. and Glucksberg, S.

1969 "The development of communication competence as a function of age." Child Development 40:255-266

Kraus, R.M. and Weinheimer, S.

1967 "Effect of referent similarity and communication made on verbal encoding." Journal of Verbal Behaviour 6: 359-363

Kraus, R.M., Vivekananthan, P.S. and Weinheimer, S.

1968 "Inner speech and external speech: characteristics and communication effectiveness of socially and non-socially encoded messages." Journal of Personality an Social Psychology 9: 295-300

Miller, J.F. and Chapman, R.S.

1984 "Disorders of communication: investigating the development of mentally retarded children." American Journal of Mental Deficiency 88,5 (March): 536-545

#### Neville, M.H.

1967 Factors affecting listening comprehension." Alberta Journal of Educational Research 13,3: 201-210

1967<sup>b</sup> "Understanding between children of the same age." Alberta Journal of Educational Research 13.3: 221-230

#### Piaget, J.

1965 The Child's Conception of Number, New York: Norton

Batner, S.C. and Rice, E.F.

1963 "The effect of the listener on the speaking interaction." Psychological Record: 265-268

#### Robinson, E.J.

1981 "The child's understanding of inadequate messages and communication failure: a problem of ignorance or egocentrism?" in W.P. Dickson (Ed.) Children's Oral Communication Skills. New York: Academic Press

#### Rowher, W.D. Jr., Ammon, P.R. and Cramer, P.

1974 Understanding Intellectual Development: Three Approaches of Theory and Practice. Illinois: Dryden Press

#### Sonnenschein, S. and Whitehurst, G.J.

1984 "Developing referential communication: a hierarchy of skills." Child Development 55: 1936-1945

#### Sullivan, E.V. and Hunt, E.E.

1967 "Interpersonal and objective decentering as a function of age and social class." Journal of Genetic Psychology 100: 199-210

#### Wise, A.

1965 Communication in Speech, London: Longmans

#### Woodruff, A.

1967 "Cognitive models of learning instruction." pp. 55-98 in L. Slegel (Ed.), Instruction: Some Contemporary Viewpoints. San Francisco: Chandler Publishing Co.

# علم الاجتماع في العالم العربي بن العلية والدول المست

# مصطفى ناجي قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية-جامعة الكويت

موضوع هذه الورقة هو النقاش الدائر حول النزعة نحو تدويل علم الاجتماع والتي تبتنها عدة منظمات علمية وعالمية (William, 1975) منذ الحرب العالمية الثانية وبين الاتجاه نحو تشجيع قيام علم الاجتماع بـ أو بالاحرى علوم اجتماعية ـ اقليمية أو محلية والتي شهدتها حديثا بعض اقاليم العالم الثالث في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا (Unesco, 1973) ومن ضمنها المنطقة العربية .

وكما هي العادة في أي تحليل سوسيولوجي سأبدأ بتعريف مفهومي الدولية والمحلية. المدولية :

تدويل علم الاجتماع لا يعني فقط توسيع وانتشار هذا العلم في دول العالم المختلة ـ
وهرما حدث بالفعل منذ الحرب العللية الثانية - ولكنه يمني نمو كتلة المعرفة السوسيولوجية
القائمة على البحوث عبر الدولية وعبر الثقافية. ان النزعة نحو تدويل علم الاجتاع تهتم
بتكوين نظام يتمثل في ارتباط قيمي بتنمية مجموعة متراكمة معممة من المعرفة
السوسيولوجية المقننة بغض النظر عن الحدود القومية أو الثقافية. , Janowitz & Hill, 1973)

ان الاتجاه نحو الدولية ينطلق من القول بأنه بقدر تنمية علم الاجتاع كعلم لنظام دولي مميز عن النظم العلمية الاخرى فانه يكتسب بناء معياريا مستقلا مما يضاهي مثله في أى علم.

ويقدر قبول تلك المعايير على أنها ملزمة واكتسابها قبيا أساسية بغض النظر عن الحدود القومية أو الثقافية تصبح هذه المعايير مقومات تطوير للمنظور السوسيولوجي نحو:

- تجميع المعرفة السوسيولوجية ذات الأساس المشترك المبنى على وصول علماء الاجتماع الى اتفاق مبدئي على طبيعة المشكلة المطلوب دراستها والمناهج الاساسية المراد استعمالها.
- التخفيف من حدة الصراعات بين النزعات الأيديولوجية والمعرفية والمنهجية والانقسامات المتعددة بين أصحاب النظريات السوسيولجية.
- زيادة اهتمام علماء الاجتماع باستيعاب التطورات العلمية الدولية والتغلب على مشاكل الانعزال اللغوى والثقافي في الترات السوسيولوجي.
- تنظيم شبكات للاتصال عبر قنوات رسمية وغير رسمية بين علماء الاجتماع من الأمم المختلفة ومشاطرة المعلومات وتبادل الأفكار بين أفراد المجتمع الدولي لعلماء الاجتماع.

#### المحلية:

المحلية هي حركة تدعو إلى تشجيع قيام علم اجتماع مستقل في مناطق العالم الثالث، وذلك بأعطائه قاعدة محلية لأداء مهمتي التدريس والبحث وكذلك التأكيد على الجانب المحلي في كل من التوثيق والتنظيم والاتصَّال العلمَى. أن الهدف الذي تصبو اليُّه المحلية هو استقلالية المعالجة السوسيولوجية من الانماط المستورد معظمها من الدول الغربية في امريكا وأوربا. (Obikeze, 1981)

ويتبنى المنادون بالاتجاه نحو المحلية احد موقفين:

الموقف الأول:

لا يرفض اسهامات العلوم الاجتماعية الغربية ولكنه يتخذ موقفا منتقدامن بعض اتجاهاتها المتحيزة ثقافيا ومن تطلعاتها العالمية.

# الموقف الثاني:

يرفض علم الاجتماع الغزبي وخاصة لأنه وأضحى حمالا للوعى الزائف بالانسان والمجتمع مما يعني أن نظرية العلم ـ ومجاله ومنهجه اصبحت زائفة ومكرسة للوعى الزائف ـ العلمي والاجتماعي العام، (عبدالمعطي، ١٩٨٤: ٩٤).

ويحدد هذا الموقف الوظائف المجتمعية لعلم السوسيولوجيا الغربية على أنها تهدف الى المحافظة على الوضع القائم وتعمل على تكريس التبعية والتغريب والهامشية (نصر، .(174 : 1440

ان الواقع يدل على أن ظهور علم الاجتماع في العالم العربي لم يكن تلبية لحاجة

مجتمعية معينة ولكنه كان تقليدا للنظام الأكاديمي الغربي، وبالتالي كانت فترة بداية ظهور علم الاجتماع تتسم بتطبيق قوالب فكرية ونظوية غطية مستوردة من المجتمعات الغربية ومبنية على التراث الغربي ووقائعه (عمر: ١٩٨٤) وقد أدى ذلك الى فترة عاكاة وتقليد للدراسات الغربية دون ابتكار أو تجديد. وجدف تحديد اطار مرجعي للمناقشة التي سنلي سنستعرض باختصار شديد فيها يلي، بعض سمات علم الاجتماع الممارس في المنطقة المعربية. سنحاول في هذا العرض الربط بين هذه السمات وبين أبعاد كل من المحلية العرابية، متطرقين في الجزء الأول من المورقة الى موضوعات التدريس والبحث (الممارسة)، ثم نتطرق الى استعمالات النظرية والمنبج ومسألة التراث، والاتجاهات الايديولوجية.

# الممارسة :

## (أ) التدريس والبحث:

ان انشغال علهاء الاجتماع بأعمال التدريس والتدريب بالجامعات والمعاهد العربية جعل من التأليف ـ وليس البحث العلمي ـ النمط الأساسي للنشاط العلمي، وقد انبثق عن هذه الظاهرة عدة اتجاهات يمكن تلخيص بعضها في الآتي:

- ١ ـ ارتباط معظم التأليف بمسترى طلاب المرحلة الجامعية الأولى أدى بالضرورة الى تحجيم المستوى العلمى للمادة العلمية في الكتب الجامعية.
- ٢ ـ اتحاه معظم المؤلفين للنقل أو الترجمة أو التلخيص لمحتويات الكتب والمراجع الأجنبية رسخ مفاهيم العلم وأدبياته في اللغات والمراجع الأجنبية وتسبب في هامشية المراجع العربية في التوثيق العلمي .
- ٣ ـ ندرة المعطيات المتوافرة عن المجتمعات العربية من الكتب المؤلفة والمنشورات الاكاديمية (ابراهيم، ١٩٨٥) واتصاف ما هو موجود منها بالسطحية، والتجزئة جسم من السمة التجريدية المرتبطة بمصطلحات علم الاجتماع وضاعف من ابتعادها عن الواقع المجتمعي في الاقطار العربية .
- ٤ ـ بطء التطور في التخصصات الفرعية المستحدثة في علم الاجتماع ادى إلى حدوث فجوة علمية زمنية في متابعة البحوث الحديثة ويظهر هذا التخلف بصورة واضحة من محتويات المكتبة العربية، بخاصة في مصادر البحوث وكذلك في محتويات المحاضرة.
- انحصار معظم نشاطات علياء الاجتماع في المحيط الجامعي عما أدى الى تقليص نشاطاتهم المجتمعية.

 ٦ غياب التنظيم العلمي المتمثل في هيئة جمعية علمية ـ رغم المحاولات المتكررة لتشكيل مثل هذا التنظيم ـ أفقد علماء الاجتماع العرب اطاراً محتملا للتفاعل والتبادل العلمي والمهني.

#### النظـرية:

رغم ظهور بعض المحاولات التي كانت تهدف الى ابراز النظرية الاجتماعية المحلية فان من المسلم به أنه - بخلاف نظرية ابن خلدون - لا توجد نظرية نوعية متكاملة عن المجتمع العربي، وانه رغم مضي خسين عاما على ادخال علم الاجتماع الى الجامعات العربية ومن ثم انتشاره الى معظم جامعات المنطقة، فإن حصاد هذه السنين يكاد يكون معدوما في عجال التنظير.

في الواقع يوجد فقر وافتقار في مجال بناء النظرية السوسيولوجية العلمية في المنطقة العربية . دعاة المحلية يعزون هذا الفقر الى فقدان القدرة على تصور وتطوير نظرية علمية منبثقة من تاريخ وواقع المجتمع العربي (عبدالمعطي، ١٩٨١)، بوحديبة، ١٩٨٣)

ودعاة الدولية يرون أن الافتقار الى التنظير الواضح المعتمد على المفاهيم العلمية يرجع الى اتجاه معظم المنظوين الى مناقشة اعمال رواد الفكر الاجتماعي الغربي الذين يدرسون في الغرب الآن من قبيل التأريخ لمراحل تطور علم الاجتماع. ان الاضطرابات التي تصاحب محاولات التنظير في علم الاجتماع العربي ظاهرة (الانصاري، ١٩٨٠: ٢٣٣ ـ ٢٢٧) ايضا في مجالات عدة منها على سبيل المثال لا الحصر:

- (١) فقدان الصلة بين التنظير والعمل الميداني الذي أدى الى اتساع الفجوة بين المنظرين والممارسين.
- (٢) المبالغة في عمومية المجتمع العربي من جهة، او في خصوصية مجتمعات أقطاره من جهة أخرى.
- (٣) الاعتماد بصورة أساسية على الاتجاه النقدي غير المنهجي \_ في محاولة بلورة وفهم المواقف النظرية انعكس في اشكالية المنهج وغياب الموضوعية عن الكثير من التحليل السوسيولوجي .

# المنهج:

هنا أيضا يشكو علماء الاجتماع في المنطقة العربية من معاناة البحث السوسيولوجي بصغة عامة من ارتباك منهجي يرتبط تارة ارتباطا مباشراً بأنحاط النظرية وتارة أخرى بنوعية الموضوعات المبحوثة. ويعزى هذا الارتباك المنهجي \_ حسب تقديرنا لعوامل عدة-من أهما.

- (١) ضعف مستوى التدريب الجامعي في المنطقة في مجالات تصميم البحوث واستعمالات المنهج وطرق البحث الكمية.
- (٣) ندرة الفرص المتناحة لعلماء الاجتماع لاجراء بحوث مسحية أو حقلية ولجوء الكثير
   منهم الى التعويض عن ذلك بتبنى مناهج كيفية ونقدية في معظمها
- (٣) بدائية تقنية البحوث الاجتماعية العربية وبخاصة في بجالات طرق تجميع البيانات وتحليلها وكذلك في بجالات البحوث التطبيقية.
- ولنستعرض باختصار بعض المواقف الواردة تجاه اشكالية المنهج في البحث السوسيولوجي العربي

الموقف الأول يحبذ الاهتمام بالتنظير على حساب المنهج ويرى البحث السوسيولوجي من منظور مناقشة ومقارنة وتوليفة المواقف والمفاهيم الواردة في أفكار الرواد .

الموقف الثاني يحبذ الاهتمام بالمنهج على حساب النظرية، ويفضل تقديم أعمال امبريقية كمية مبسطة معتمدة على الدراسات الميدانية والمسحية (١٠).

على صعيد آخر حلد البعض من دعاة المحلية من استيراد منهجيات بحث غريبة عن المجتمع العربي ومن تطبيقها دون دراسة للأوضاع السائدة. (صالح ، ١٩٨٣، حجازي، ١٩٨٥) وعبروا عن ضرورة اعادة النظر في الأساليب المنهجية وعادلة ابتداع وتطويع أدوات بحثية ومنهجية ملائمة لخصوصية الواقع العربي ومشكلاته (حجازي، ١٩٨٥).

بينها يرى الفريق الآخر انه لا ضرر من الاطلاع على المناهج العلمية المستعملة في المتحليل السوسيولوجي الغربي وتمثلها واستعمالها في الحالات المناسبة وبخاصة وأنها قدمت الاسانيد القاطمة عن قدرتها على التفسير والتطور والتعبير. (صفدي وآخرون، 19۷۸: 7).

والسؤال الوارد في أي محاولة لتنمية علم اجتماع على هو امكانية تصميم وسائل ومناهج بحثية لها صفة الابداع والابتكار بحيث تفي بغرضين أساسين هما: أولا مفابلة طموحات الدول النامية، وثانيا في نفس الوقت، المحافظة على السمات الرئيسة للتساؤل المعلمي.

وفي تصوري أن العلة الرئيسة في هذا المجال هي الاتجاه الشائع الى تقديم كتابات تعبر عن وجهات نظر ـ آراء ـ مجردة من أي أساس منهجي أو تقني أو علمي للقراء على أنها دراسات في مجال العلوم الانسانية عموها والاجتماعية على وجه الخصوص، بل ونرى المعض يذهب الى حد التسخيف بالمنهجيات والاساليب التقنية بصورة عامة.

# المحلية والدولية ومسألة التراث :

هناك عدة تساؤلات مطروحة عن التراث العربي، مفهومه ومضمونه، مستوى تجريده ومدى وضرورة الالتزام به (الجابري، ١٩٨٤، الدجاني، ١٩٨٤، زريق، ١٩٨٤، عمصي، ١٩٧٩، فمثلا نجد ظاهرة التبسيط المفرط في التصور المجرد للتراث العربي الاقليمي من جهة، والتراث القطري والمحلي من جهة أخرى. كذلك هناك ظاهرة الخلط بين التراث المكتوب والتراث المتمثل في الممارسات والتقاليد الفعلية المعاشة. هذا بخلاف التفاوت الواضح في تقدير القيمة العلمية لما يمكن الانتفاع به من مصادر التراث.

وفي هذا المضمار لابد لنا أيضا من الإشارة الى الرأي القاتل بأن المجتمع العربي المعاصر يعيش نمطا ثقافيا اجتماعيا واحدا (الجابري، ١٩٧٨، يس، ١٩٧٨) تجسده وحدة النمط اللغوي السائد. والرأي المعبر عن خصوصية المجتمعات العربية والمتمثلة في الأنماط الاجتماعية والثقافية المتعددة، والتباين الظاهر في المجتمعات الانتقالية حتى في القر العربي الواحد؟.

ومن البديهي اذن، ان كثيرا من هذه التساؤلات تنسحب في مضمونها على النقاش الوارد بين المحلية والدولية.

الأغلبية من دعاة المحلية يقف حيال التراث العربي موقف الانتصار الكامل والانبهار والتقديس. ومن جهة اخرى نجد من بين الداعين للمالمية من يتمرد على التراث ومن يصوره على أنه حاجز مانع وحمل ثقيل للفكر العلمي المتجدد. وهناك الفريق الثالث الذي يدعو الى مصالحة للتوفيق بين الاتجاهين والجمع بين الاصالة والمعاصرة.

هذه المصالحة اللفظية لفض الخلاف وصفت على أنها دمحاولة للتوفيق بالوسط السعيد..وعملية انتقائية. .تصرفنا في كثير من الأحيان عن دراسة الواقع وتحليله في حركته الموضوعية والتقنية وعن اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة قضايا التنمية وتحرير الانسان العربي طاقة وفعلا ومشاركة واستمتاعا» (عمار، ١٩٨١)

على صعيد آخر هناك من يرى أن المادة العلمية في كتب التراث لم تعد تتلاءم بغير شك مع العصر الحديث، بعد كل ما أحرزه العلم من تقدم دوان الاهتمام بابراز المبهج الذي اتبع في تلك الاعمال (التراث) والموقف المنهجي والنظري لاصحابها . . . هي الناحية التي تتعدى وتتخطى كل حدود الزمان والمكان (ابو زيد، ١٩٨٣: ٣ ـ ١٠). علم الاجتماع بين المحلية والدولية والصراعات الايديولوجية:

ليس هناك جديد في القول بأن الاهتمام بتصنيف النظريات الاجتماعية عن طريق ربطها بالاساس الايديولوجي الذي انطلقت منه قد اعطى طابعا أيديولوجيا للتحليل السوسيولوجي، وقد ساعد ذلك على تنوع المنطلقات الايديولوجية للمفكرين الاجتماعيين. ولهذه الظاهرة \_ في تصورنا ايجابيات وسلبيات واضحة في العمل السوسيولوجي العالمي والمحلي.

فمن جهة أن صراع الايديولوجيات (الليرالية - المحافظة - الراديكالية . .) قد ساعد على تطوير النظريات العلمية المتناسقة مع وجهات النظر الايديولوجية المعينة وطور من قدراتها على التفسير والتنبؤ، ومن جهة اخرى يمكن القول أن التحليل السوسيولوجي المرتبط ارتباطا اعمى بمنطلق ايديولوجي معين يشكل احتكارا على قدرات عالم الاجتماع في التفسير وتطويع المصطيات النظرية والمنهجية لتتناسب مع موضوع البحث وخاصية الظاهرة. وإذا سلمنا جدلا بأنه من الضروري تواجد ايديولوجية معينة توجه البحث السوسيولوجي . فيا هو النمط الامثل - أو الحد الادق الذي يمكن تبنيه شكلا وموضوعا لترشيد الدراسات الاجتماعية في المعرف عنالة لفرض نموذج معين واعتباره النموذج المعرف وأقع المعطيات العربية والمحلية ، هذا أخذنا في الاعتبار الصراعات العديدة بين الايديولوجيات العالمية والملحلية والقطرية التي تتنافس على الساحة العوبية .

ان صعوبة الاجابة عن هذه الاستلة، بل وفي الواقع استحالتها، يرجع في تصوري إلى عدة معطيات لحل هذه المشكلة منها الآتي:

- (١) اذا كان لابد من ادخال العامل الايديولوجي في البحث السوسيولوجي فيكون ذلك في اختيار النموذج او في تفضيل نظرية معينة مثلا \_ على أن يكون في ذلك نهاية المطاف \_ وعلى الباحث بعد ذلك أن يفرض المنهج العلمي على جميع خطوات الدراسة.
- (٢) اذا شاء عالم الاجتماع أداء دور واع لاستراتيجية معينة أو اتجاه سياسي او اقتصادي معين، فيجب ان يصاحب ذلك الفصل بين دوره الاكاديمي ودوره الاجتماعي بوضوح.
- (٣) ان الارتباط الفكري المراهق (العاطفي) ببعض الايديولوجيات العالمية منها او المحلية قد يؤدي في النهاية الى جمود فكري وتقوقع ثقافي.

من هذه الخلفية، ويهدف توضيح العلاقة بين مسألة الايديولوجية والنقاش حول العالمية والمحلمية، لابد أن نسأل من هم الداعون الى المحلية؟ وما هي اتجاهاتهم الايديولوجية؟

ليس من الصعب ملاحظة وجود مجموعات فكرية متناقضة بين المنادين بالمحلية

رحسين، ١٩٨٣، عبدالمعطى، ١٩٨٥: ٢٠ ـ ٣٣) من هذه المجموعات نجد المتمسكين بشدة بالأصالة \_ العربية والأسلامية \_ والرافضين للثقافة الغربية وبالتالي لعلم الاجتماع الذي هو نتاج هذه الثقافة ، ويتبنى هذا الموقف ايضا ولكن لسبب آخر المجموعة الراديكالية الرافضة للنظام الرأسمالي، وبالتالي لعلم الاجتماع العالمي وبخاصة الغربي، وبالذات الامريكي، الذي عاصر تهلور هذا النمط الاقتصادي (الأربي، ١٩٨٣، الخطيبي، ،

وكيا هو معروف يوجد في كل جماعة علمية افراد توقفوا عن ملاحقة الركب العلمي العالمي اطلاعا واسهاما ومخاطبة. ليس من المستبعد ان يكون من بين الاجتماعيين العرب من يتخذ من المحلية شعارا لتغطية مثل هذا الجمود العلمي.

غير أنه على ما يبدو فان الكثير من علماء الاجتماع العرب يبدون اهتماما بتطوير الدراسات الاجتماعية من منطلق علمي يأخذ في الاعتبار الصغات الاقليمية والقطرية آملين في ابراز دور علم الاجتماع الاكاديمي والمجتمعي في دراسة وحل مشكلات المنطقة .

من هذه الخلفية، ويهدف توضيح العلاقة بين مسألة الايديولوجية والنقاش حول المحلية بمكننا استشفاف البدائل المقترحة لعلم الاجتماع العربي حسب التصورات الواردة في حسابات كل مجموعة.

# اسهامات الجماعات الفكرية في نطاق المحلية:

الحقيقة انه من الصعب تشخيص الوضع الراهن لعلم الاجتماع العربي بدقة ، والواقع ان مثل هذا التشخيص لا يدخل ضمن الاهداف الرئيسة لهذا المقال. ويمكن للقارىء المهتم بالموضوع الرجوع الى مقالات اخرى للحصول على معلومات اكثر تفصيلا.

وفييا يلي نورد تقديما \_ ولو بصورة هامشية \_ لإسهامات كل من المجموعات الفكرية المرتبطة بالاتجاه نحو المحلية .

أولا: من المعروف أن هناك مجموعة من الفكرين العرب ـ ومن ضمنهم علماء الاجتماع ـ الذين تبنوا الفكر الماركسي بأغاطه المتعددة في تحليل ودراسة واقع المجتمع والفرد العربي . وبالتالي نجد مجموعة من علماء الاجتماع الذين ارتبطت اسهاماتهم العلمية بالاتجاء النقدي المنبق من المادية التاريخية والذين اعطوا اهتماما خاصا لتحليل المواضيع الاقتصادية والسياسية ومسائل التنمية .

وللاسف يتصف الكثير من هذا الانتاج الفكري بالعقائدية والدوجائية. ولكن

هناك أيضا اتجاهاً آخر يشير الى تبلور نقدي جدي في الدراسات والبحوث العربية الذي يمكن ان يسهم في بلورة المواقف النظرية.

ورغم انه من المستحيل في هذا المجال تقويم النتاج العلمي لأي من هذه المجموعات الفكرية، فاتنا نرغب في ابراز خطأ تقديم الفكر الماركسي على أنه بديل علي ومناسب للاتجاهات السائدة في علم الاجتماع الغربي وبخاصة الامريكي. فان النظرية الماركسية ـ شأنها شأن البنائية الوظيفية ـ هي نتاج الفكر الغربي. وهي أيضا مستوردة. ثم ان الاهتمام الحالي بالنظرية الماركسية يشمل علياء الاجتماع الغربين وغيرهم ـ في اعادة لدراسة الفكر الماركسي ومحاولة الفرزين ما هو عقائدي وما هو عقلاني من بين مضامينه.

ثانيا: الاسهامات التي اوردها أصحاب التفسير الديني تأتي من جماعات عدة من بينها علماء إجتماع ومفكرون آخرون في مجالات (الفقه ـ التشريع ـ التاريخ . . . الخ) الذين يمكن ادراج بعض نتاجهم الفكري ضمن الدراسات الاجتماعية . وتتسم الاغلبية من هذه الدراسات بظاهرة ترديد افكار ونظريات الفلسفة الاجتماعية الاسلامية القديمة (العربي، الملاسات بظاهرة ترديد افكار ونظريات الفلسفة الاجتماعية الاسلامية القديمة (العربي، ١٩٧٧ معليي، ١٩٨٤ ، اسماعيل، ١٩٧٧) وهناك اتجاه بين اصحاب التفسير الديني اكثر حداثة واقل دوجائية يهدف الى دراسة تأثير العوامل الدينية على ظواهر اجتماعية معينة كالرعاية الاجتماعية ، وخلافه وبالرغم من عورية العامل المديني في التراث العربي، وبالرغم من أهميته كعامل تفسير للواقع العربي، فإن الدراسات الحالية ـ مع وجود بعض الشواذ ـ تعاني من:

- التاكيد على النموذج الديني الامثل على حساب الواقع ومن ثم تجاهل الهوة الموجودة بين واقع المجتمع ومثاليات الدين.
- (٢) الالتزام بمحظورات فكرية مصطنعة بعضها يمثل تقاليد اجتماعية اكثر من كونها دينية.
- (٣) غياب الموقف الانتقادي والتمسك بالموقف الدفاعي والتبريري حتى في تفسير
   ممارسات وتقاليد اجتماعية
- (٤) غياب العمق في تحليل تأثير العوامل الفكرية والاجتماعية المرتكزة على ركائز دينية ،
   او شبه دينية ، في ترشيد التخلف الثقافي والاجتماعي والاقتصادي وفي تنمية السلبية
   في الشخصية العربية .

هذا ويرى البعض في صعود هذين التيارين (الماركسين الجدد والتراثين الجدد) وتحالفهم واتفاقهم على عدد من موضوعات وقضايا الرؤية النقدية في علم الاجتماع، واختلافهم في عدد آخر من القضايا صورة لمستقبل علم الاجتماع العربي. (عبدالمعطي، ١٩٨٥) والفريق الاخر من دعاة المحلية عن طريق القومية ينادي بشعارات تطالب بعلم اجتماع نابع لا تابع وبفسرورة الكفاح على طريق تمهيد قيام علم اجتماع قومي، وتطالب بتطور ادوات بحث خاصة ونظريات مستقلة ومفاهيم خاصة لعلم اجتماع عربي مستقل؟.

وبالرغم من الانجذاب والعاطفي» لمثل هذه الشعارات فمن البديمي انه ما دامت لم تتوفر بعد البدائل النظرية اوالمنهجية المناسبة فهذه الشعارات يجب الاتصبح في مضمونها بديلا للدراسات الجدية لتاريخ او لحاضر الواقع الذي يعيش فيه المجتمع والانسان العربي.

وكمحاولة لتأريخ تطور الاتجاه نحو المحلية في المنطقة العربية نجد ان هذه المحاولات اخدت في بدايتها اجتهادات فردية لخلق نقاش حول النظرية والمنهج ثم تطورت الى عاولات جاعية تهدف للنهوض بعلم الاجتماع في العالم العربي بتشجيع من بعض المنظمات الثقافية كالمنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم. والظاهر انه بازدياد الحماس تبلورت هذه المحاولات في المطالبة بقيام علم اجتماع عربي قومي. ولتابعة تطور الفكر نحو المحلية يمكن دراسة وقائع ندوات المؤتمرات التي عقدت بهدف النهوض بعلم الاجتماع في الوطن العربي ومنها على سبيل المثال لا الحصر المؤثمرات والندوات الاتية:

والنهوض بعلم الاجتماع في الوطن العربي» (الجزائر، ١٩٧٣)، اوضاع العلوم الاجتماعية في الشرق الاوسط و(الاسكندرية، ١٩٧٤)» تطوير العلوم الاجتماعية في الشرق الاوسط، (الكويت، ١٩٧٨) ومشكلة المنهج في بحوث العلوم الاجتماعية» (القاهرة ١٩٨٣)، ونحو علم اجتماعي عربي، (ابر ظبي ١٩٨٣)، «اشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي، (القاهرة ١٩٨٣)، وسياسة العلوم الاجتماعية في الوطن العربي، (تونس ١٩٨٤)، وعلم الاجتماع وقضايا الانسان العربي، (الكويت، ١٩٨٤)، وونحو علم اجتماع عربي، (تونس ١٩٨٥)،

حدد المشاركون في هذه المؤتمرات هوية علم الاجتماع العربي على أنه دعلم عربي بترجّهاته الفكرية المستمدة من دراسة تاريخنا الاجتماعي وهو عربي بموضوعه الذي يتخذ من المجتمع العربي واهتمامه بقضاياه التي تصل الى اعماق المجتمع وبتصديقه للقضايا الاساسية، وبأولويات بحوثه ويتنائجها التي توجه في خدمة المجتمع العربي وقضاياه المعاصرة وطنيا وقوميا (القطب، ١٩٨٣: ٢٤٧ - ٢٤٨).

> وحدد المؤتمرون التحديات التي تواجه قيام علم اجتماع عربي في: (١) انحياز غالبية علماء الاجتماع الى النظريات والاساليب المنهجية الغربية.

- (٢) الافتقار الى لغة علمية مشتركة بين المشتغلين بعلم الاجتماع في الوطن العربي.
- (٣) عزلة العلم بسبب توجهه الى الايديولوجيات الغربية واغترابه عن صانع القرار والجماهير العربية.
  - (٤) التمويل الاجنبي للبحوث ومشكلة التبعية العلمية.

وكما هي العادة في مثل هذه المؤتمرات تحتل التوصيات مكانا بارزا من وقائع الندوة ويخرج منها القليل الى حيز التنفيذ.

# ازمة علم الاجتماع (العربي):

ان المتأمل لساحة الفكر السوسيولوجي لابد وأن يلاحظ وجود اطروحات عديدة. مثارة حاليا حول ما يسمى بأزمة علم الاجتماع العربي. وهنا ايضا يمكن، ولو بصورة عامة، تفسير ابعاد هذه الأزمة من منظوري المحلية والدولية.

أولا، يوجد تساؤل حول طبيعة علم الاجتماع وعن دوره الأكاديمي والمجتمعي ويبدو أن بعض دعاة الاتجاه نحو المحلية يصورون لعلم الاجتماع مهمة خاصة ولعلياء الاجتماع دورا عددا في ايضاح الطريق بصورة عملية لحل مشكلات المجتمع العربي، ومشكلات المجتمع العربي، ومشكلات أقطاره، ولتخفيف المعاناة التي يشعر بها الإنسان العربي في حين يفضل مجلو والنظرية وامكاناته المحثية تحظوة مرحلية ضرورية، وبالتالي يرى هذا الفريق أن نضوج والنظرية وامكاناته المحثية تحظوة مرحلية ضرورية، وبالتالي يرى هذا الفريق أن نضوج المسوسيولوجي أكاديميا وعلميا يمثل خطوة بنائية هامة، لاكتساب نشاطات علم السوسيولوجي المجتمعية فعالية ولمساهمته المؤثرة في وضع السياسات وحل المشكلات الاجتماع يق مرحلة لاحقة. ومن الطبيعي أن يبرز مثل هذا التساؤل عن دور علم الاجتماع وهو تساؤل يمثل في واقعه صدى نقاش عائل أثير من قبل في الاوساط السوسيولوجية الغربية بين الاتجاه السوسيولوجية الغربية بين الاتجاه المعربية المداء المحرى ويرجح ذلك على ما يبدو الى عدة عوامل من بينها:

- (١) النظرة المجتمعية السائلة في المنطقة العربية مشائها في ذلك شأن معظم مناطق العالم الثالث -(201 - 548: 549: Dunbe, 1982) الى العلوم الاجتماعية والإنسانية التي تطالب بمشاركة هذه العلوم بصورة أساسية في حل مشكلات المجتمع الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
- (٢) بروز الاتجاه النقدي في الفكر السوسيولوجي العربي واتخاذه في كثير من الاحيان منحى أيديولوجيا منصباً على تحليل قضايا المجتمع، السلطة، الاجتماع السياسي

وسوسيولوجيا التنمية والتخلف . . الخ ارتبط في تطوره الدعوة الى قيام علم اجتماع عربي.

(٣) الخلط الذي ما زال سائداً في بعض المحافل الاكاديمية والتطبيقية العربية بين حقول علم الاجتماع ومهنة الخدمة الاجتماعية وتداخل التصورات المهنية والعلمية للمشتغلين بتنمية حقول المعرفة والممارسة في كل منها. (يونس، ١٩٨١: ٨٧ ــ ١٧٠، حمر، ١٩٥٥: ١٤٨٠ - ١٤٨)

ومن الأطروحات الواردة عن أزمة علم الاجتماع في المنطقة العربية أطروحة تصوير هذه الازمة على أنها حالة تعيير عن وازمة المجتمع العربي، أو وأزمة علياء الاجتماع، ومن هذا المضمون يؤكد احد منظري هذا الاتجاه ان الخطاب السوسيولوجي يمنم عن نفسه التساؤل حول طبيعته وحول وظيفته الاجتماعية والايديولوجية وحتى حول مبررات كيانه أيضا. بالتالي فان والخطاب السوسيولوجي حول المجتمع العربي يتأرجع تارة بين تخصيص ما هو عالمي من جهة وبين جعل الخاص عالميا من جهة اخرى. اي عن طريق نقل ملاحظات ومقولة العلم عن كل مجتمع انساقي إلى المجتمع العربي بمفرده بمبرر الاختلافات ملاحظات ومقولة العلم عن كل مجتمع السابي إلى المجتمع العربي، علاقة العمليات التي تعتبر نظريا مبادىء عالمية لمبحكلة المجتمع، (شقرون، ١٩٨٥: ٣٠، العيسي، ١٩٨٤: ٣٠.

ويماً أثير ايضا عن ازمة علم الاجتماع انه في مرحلته الحالية يمثل وضعا انتقاليا انعكست فيه الخصائص البنائية العامة للوطن العربي على البحوث السوسيولوجية (نعيم ، 19۸٤) وتمثل ذلك الانعكاس في:

- ضعف التكامل والتواصل بين مؤسسات بحوث علم الاجتماع العربية وغياب استراتيجية عامة أو سياسية أو مجرد خطة تحدد أهدافها أو أولوياتها.
- (٢) ضعف التكامل والتواصل بين مؤسسات بحوث علم الاجتماع وغيرها من مؤسسات المجتمع وندرة العلاقات المتبادلة بين مؤسسات البحث العلمي في علم الاجتماع وبين المؤسسات الاقتصادية الانتاجية او الحدمية بما يقلل من فرص اسهام البحوث السوسيولوجية في مواجهة المجتمع لمشكلاته علاوة على فقدان فرص اختبار صدق استنتاجات البحوث من خلال الممارسة الواقعية.

وبالرغم من أن المجال لا يتسع في هذا المقال لتشخيص كل العلل التي يعاني منها علم الاجتماع في المنطقة العربية ـ الآ أن السوسيولوجيا العربية ـ ولاشك ـ تمر في مرحلة من مراحل النقد الذاتي التي اتخلت في الآونة الاخيرة منحى تشاؤميا يتسم بالماسوشيزمية الفكرية التي تبالغ في ابراز عقم العلم وهامشية علمائه (نصر، ١٩٨٥). وفي المقابل ، هناك تيار آخر يجاول مفكروه تبرير الفشل الذي صاحب العلم-منذ نشأته ـ اوما يتصوره البعض على أنه فشل في الانتاج السوسيولوجي وفي مؤمساته التدريبية والبحثية ووسائل النشر. ويعزى هذا الاخفاق الى مسببات خارجية وبخاصة الجواء القهر الفكري وانفرادية صانعي القرار وتمطية المجتمعات العربية والسلبية التي تعاني منها الشخصية العربية.

وفي سياق تفسيرنا للاتجاه نحر الدولية ونحو المحلية في ساحة الفكر السوسيولوجي العربي، يمكن لنا القول بأن المقولات التي تدعو الى الدولية تطالب في نفس الوقت بالفصل بين السوسيولوجيا واللايديولوجيا وتنادي بتخفيف حدة الصراعات الفكرية والحروب الأهلية بين علياء الاجتماع العرب - والتي في تقديرنا - تستنزف جهدا وطاقات كبيرة من تفكر واهتمامات معظم المعاصرين من علياء الاجتماع العرب وتصرفهم عن انتاجات ودراسات أدق منهجية واكثر اسهاما في تطوير الحصيلة العلمية لميادين السوسيولوجيا العربية . وفي اتجاه آخر يدعو عبدو المحلية صراحة الى الانحياز الاجتماعي الواضح والى الاختيار الايديولوجي كشروط مهمة لتقدم علم الاجتماع ولوضوح رؤيته وأهدافه المجتمعية . ومن هذا المنطلق يصنفون بعض الاهتمامات السوسيولوجية وبخاصة في المجتمعية - الغم الاجتماع السوسيولوجيا العربية لاهتمام مجالات التنمية - على أنها مواضيع معظم دارسيها بموضوعات ثانوية غير عورية بي ونها في السوسيولوجيا العربية لاهتمام معظم دارسيها بموضوعات ثانوية غير عورية بي ونها في السوسيولوجيا العربية لاهتمام معظم دارسيها بموضوعات ثانوية غير عورية معظم دارسيها بموضوعات ثانوية غير عورية مي معظم دارسيها بموضوعات ثانوية غير عورية مي الموسيولوجية وسيقورية مي المعظم دارسيها بموضوعات ثانوية غير عورية مي المعظم دارسيها بموضوعات ثانوية غير عمورية مي الموسيولوجية وسيارة عليه الموسية الموسوعات ثانوية غير معلم المعشورية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميه الميانية الموسودية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية عبدالمية الميانية المي

ان المتامل لدور المدارس الفكرية الوافدة في تشكيل معالم الفكر السوسيولوجي العربي يرى بوضوح ان الفكر السوسيولوجي العربي في أطواره المختلفة ظل يدور في حلقات متنابعة من الترجة والاقتباس والمحاكاة، دون أن يتجاوز ذلك الى مرحلة الفكر الذاتي في ضوء خصوصيات الواقع العربي المتميز. ولذا فانه من الاهمية بمكان تحديد الأدوار التي تصبها المدارس الفكرية الوافدة في عملية تشكيل الفكر السوسيولوجي أي العربي بأشكاله الراهنة، حيث أن الواقع ما زال يشير الى أن الفكر السوسيولوجي في الدول العربية ما زال يعاني من التناقض الشديد بين ما ينقل من الفكر الغربي نقلا غير هادف ولا تركيبي على الصعيد النظري وبين الواقع الاجتماعي من جهة، وبين ما يكتب من وصف للمشكلات الاجتماعية الحية على صعيد المستوى الوصفي وبين ما تفتقر اليه هذه المشكلات من تحليل منهجي وتصور نظري بين خصوصيتها الاقليمية من جهة اخرى.

وعل أية حال هناك ضرورة لاستمرار الحوار الواعي مع التراث السوسيولوجي الغربي والعالمي . ومن المرغوب فيه أن يأخذ هذا الحوار أشكالا غتلفة تنعدى المحاولات الفردية ، فمثلا يمكن تشكيل لجان اكاديمية او عقد مؤتمرات علمية متخصصة لمناقشة تقويم او توثيق معلومات عن اتجاه نظري معين، مشكلة اجتماعية، تخصص علمي سريع التطور، منهج جديد، طريقة احصائية لتحليل البيانات . . . الخ.

ويمكن ايضا تشجيع تبادل الأساتذة والباحثين، وادخال نظام الحوافز لتشجيع البحث العلمي والنشر في الحوليات العلمية والعالمية وحضور الندوات العلمية، وتشجيع الترجمة والتوثيق وإثراء الكتبات العربية بالمراجع العالمية.

اما عن الدعوة لقيام علم اجتماع قومي، ففي تصورنا ـ وقد نكون مخطئين ـ انها قدتكون دعوة ذات حدين:

(١) اذا اسيء فهمها قد تؤدي الى تقوقع علمي في الفكر والمنهج السوسيولوجي المجدد. ان عوامل الحذب التاريخية والعقائدية والايديولوجية والتقاليد وهي عوامل قوية في الثقافة العربية - قد تضفى آثارا سلبية على مسار علم الاجتماع العربي المقترح عما قد يؤدي في النهاية الى نبذ المنهجية في البحث والانحصار الفكري عن التيار العالمي.

هذا من جهة ، اما من جهة اخرى فان الاجتهاد في تطوير الفكر السوسيولوجي العربي الممزوج بالاقتباس الواعي من التراث العالمي قد يضيف أبعادا واقعية لعلم الاجتماع في ادواره المختلفة في التدريس والبحث والترشيد والتطبيق، أن الفرص الموجودة لأجراء دراسات جدية عن مجتمعات يجري أعادة ترتيبها على جميع المستويات قد يرقى في النهاية بمستوى كتلة المعرفة السوسيُولوجية المحلية الى مستوى عالمي.

ان تجربة اقليمية (محلية) علم الاجتماع ليست قاصرة على المنطقة العربية فقد جرت محاولات اكثر تواضعا في امريكا اللاتينية وآسيا، ونظرا لحداثة هذه التجارب فلابد من الانتظار لمعرفة ما أذا كانت هذه الاتجاهات نحو الاقليمية أو المحلية سيكون من نتائجها انقسام وتفتيت العلوم الاجتماعية الى مدارس مختلفة غير متكافئة ام ستكون عملية اثراء للتراث العلمي العالمي بفضل الاسهامات العديدة من الثقافات المختلفة.

وفي الختام احب ان اترك القارىء مع بعض النساؤلات التي في الواقع تحتاج الى معالجات فكرية في مضمون النقاش الجاري حول المحلية والدولية.

أولا: ان منطق وحدة العلوم الاجتماعية من جهة والمنطق الذي يصر على خاصية حاضر وتاريخ الظاهرة في الواقع من جهة اخرى يعني ضرورة تشابه المواقف في العلوم الاجتماعية بما فيها العلوم الاقتصادية والسياسيّة والانثروبولوجيا. والسؤال الوارد إذاً هو لماذا نرى علماء الأجتماع بالذات اكثر الحاحا في المطالبة بقيام علم قومى؟

ويمكن اعادة السؤال بصورة اخرى: ما هو موقف بقية العلوم الاجتماعية من مسألة الاتجاه نحو المحلية؟

ثانيا: اذا كان من المسلّم به أن اسلوب الفكر والمنهج العلمي ليس لها هوية قومية، فها هي دواعي الاصرار على تبني شعارات عاطفية في معالجة قضايا علمية؟

ثالثا: ان لعالم الاجتماع دوراً يجب عند ادائه ان يتميز بوضوح عن دور الفرد المتفف، فالالمام بأغاط الثقافة - المحلي منها والعالمي - لا يكون في حد ذاته بدبلا عن التمرس في النظرية السوسيولوجية وفي المنهج العلمي، فكلاهما - النظرية والمنهج - يحددان أطر العمل السوسيولوجي عند مقارنته بالرؤية المجتمعية للمثقف. وبالتالي نسأل هل كان لضعف المنهجية أو غيابها بالكامل عن الكثير عا يطلق عليه دراسات اجتماعية اثر على فقدان سمة التراكمية في البحوث السوسيولوجية بما أدى الى ضمحالة كتلة المعرفة العلمية التي يمكن وصفها على انها اسهامات علم الاجتماع في المنطقة العربية?

رابعا: ان الكثير من عجلي الاتجاه الاقليمي او المحلي هم من أفراد الجيل الثاني او الثالث (الستينات والسبعينات) من المتخصصين في علم الاجتماع.

وشأنهم شأن الرواد ـ معظمهم من خريجي الجامعات الاجنبية الأميريكية والأوروبية ـ ومع ذلك نجد بعضهم اكثر افصاحا عن عدم الرضى لتبني علياء الاجتماع المعرب انماط الفكر السوسيولوجي الغربي. فهل تكون هذه الظاهرة تعبيرا صادقا عن استعداد فكري جديد وبداية لتساؤل علمي متحرر؟ ام هي مجرد شكل من اشكال الثقافة المضادة الرافضة لاهتمامات الجيل الاول من علماء الاجتماع العرب؟

#### اخيرا:

يتينى البعض علم الاجتماع العربي شعارا بينها يتخذ من علم الاجتماع الغربي ممارسة فهل يمثل ذلك انفصاما فكريا واغترابا علميا؟ واذا كان ذلك صحيحاً فها هي أنماط التكيف مم هذه الازدواجية؟

### الهوامش

 يكن تطبيق هذا الوصف على كثير من نشرات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في كل من مصر والعراق في بداية عملها.

- ٢ ـ في هذا المجال بجب الاشارة الى تصورات كل من الدكتور حامد عمار عن الشخصية المصرية والدكتور على الوردي عن الشخصية العراقية، كذلك نلاحظ وجود نزعة نحو تحديد خصوصية واقع المجتمعات الخليجية في كتابات عبد الرميحي ويجتمعات شمال افريقيا في كتابات عبد الكبر المخطيبي، مصطفى التير، الباقي الهرمامي وطاهر ليب.
- " حناك بعض الاختلافات بين المنادين بقيام علم اجتماع علي في تصورات امكانية قيام علم اجتماع قومي
   (عربي)، علم اجتماع اسلامي، علم اجتماع نقدي (ماركسي) وهناك ايضا من ينادي بقيام مدارس عربية
   تنتمي الى العلم العالمي، وما زال الحوار دائراً حول هذا المؤضوع.

#### المصادر العربية

أبراهيم، س،

١٩٨٥ وَأَمُل الأَفَاق المستقبلية لعلم الاجتماع في الوطن العربي من اثبات الوجود الى تحقق الوحود» المستقبل العربي (ماين) ٧٥: ١٢٩ - ١٣٩.

ابو زید، أ.

۱۹۸۳ «موقفنا من التراث، عالم الفكر المجلد الرابع عشر ــ العدد الثاني ــ (يوليو / اغسطس / سبتمبر): ٣ ــ ١٠.

اسماعيل، م. ز.

١٩٧٨ وعلم الاجتماع الاسلامي الاهداف وخطط الدراسة، ندوة الدراسات الاسلامية، جاممة ام درمان الاسلامية.

الجابري، م. ع.

أ٩٨٤ أُ وَأَشْكَالِيةَ الاصالة والمعاصرة في الفكر العربي الحديث والمعاصر: صواع طبقي ام شكل ثقافي؟ المستقبل العربي (نوفمبر) ٨٤: ٥٤ - ٨٠.

١٩٨٤<sup>ب</sup> تكوين الفكر العربي. دار الطليعة ، بيروت.

الخطيبي، ع.

١٩٧٥ - ونحو علم اجتماع العالم العربي :مواقف، العددان ٣٠- ٣١: ٧٧- ١٠٨.

الدجاني، ص. أ.

١٩٨٤ ﴿ وَالْفَكُرُ الْغُرِي وَالْتَغْيَرُ فِي الْمُجْتَعِ الْعَرِبِيَّةِ، الْمُسْتَقْبِلُ الْعَرِبِي نوفمبر ١٠٤\_١٠٠.

القطب، أ.

١٩٨٣ دندوة حول علم اجتماع عربي،، ابو ظمي (٢٥ ـ ٢٨ ابريل)، المجلة العربية للعلوم الانسانية \_ المجلد الثالث: ٢٥٧ \_ ٢٥٣.

العيسي، س. ج.

١٩٨٤ وازمة علم الاجتماع في الوطن العربي، المجلة العربية لعلم الاجتماع. العدد ١ (يناير) ٣٠ - ٤١).

الأربي، ع.

۱۹۸۳ حول الوضع الراهن لعلم الاجتماع العربي، ترجمة (محمد الجوهري)، الكتاب السنوي لعلم الاجتماع، العلد الخامس (اكتوبر): ۷۹ ـ ۲۹ ـ ۱۲۱.

الانصاري، م.

 ١٩٨٠ أعولات الفكر والسياسة في الشرق العربي ١٩٣٠ - ١٩٧٠. سلسلة عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. الكويت.

بوحيديبة، عبدالوهاب

۱۹۸۳ «علم الاجتماع العربي وشروط مصداقيته » القاهرة المنظمة الدولية لليونسكو.
المركز العربي للبحوث والتوثيق في العلوم الاجتماعية.

حجازي، م. ع.

١٩٨٥ وَالاَزْمَة الراهنة لعلم الاجتماع في الوطن العربي، المستقبل العربي (مايو) ٧٥:.
 ٢٠ - ٨٤.

حسين، ع.

١٩٨٣ ﴿ وَالنَظْرِياتِ الاجتماعية الغربية: قاصرة ومعادية، ورقة قدمها الى ندوة اشكالية. العلوم الاجتماعية في الوطن العربي. القاهرة (فبراير).

حلبي ، ع. ع.

١٩٨٤ ۗ قضايا علم الاجتماع المعاصر دار النهضة العربية ـ بيروت.

زرىق، ق.

١٩٨٤ «المنهج العصري: محتواه وهويته ـ ايجابياته وسلبياته، المستقبل العربي (نوفمبر) ١٩٨٠ . ١٧١.

شقرون، م.

١٩٨٤ وازمة علم الاجتماع ازمة المجتمع، المستقبل العربي (اكتوبر) ٨٠. ٢٥ ـ ٣٦.

صالح، ن.

١٩٨٣ «دراسة في سوسيولوجية مناهج البحث» ورقة مقدمة الى ندوة نحو علم اجتماع عربي، ابو ظبى (ابريل).

صفدي، م. وآخرون.

١٩٧٨ (الكتابة الاجتماعية ومناهجها المعاصرة» الفكر العربي: مجلة الانماء العربي للعلوم الانسانية معهد الانماء العربي العدد السادس ١٥ نوفمبر ١٥ دبسمبر ٤٠ - ٧ - ٤ - ٧ -

عيدالعطى، ع.

19۸0 " ومستقبل علم الاجتماع في الوطن العربي، المستقبل العربي (ديسمبر) ٨٠: ٢٠ - ٣٠ .

١٩٨٤ البحث الاجتماعي : محاولة نحو رؤية نقدية لمنهجيته وابعاده. دار المعارف الجامعية .

١٩٨١ اتجاهات نظرية في علم الاجتماع، الكويت سلسلة عالم المعرفة ـ المجلس الوطني وللثقافة والقنون والأداب.

عمار، ح.

19۸۱ «حوار التنمية الاجتماعية ومعلومات الشخصية والسلوك في الوطن العربي «العلوم الاجتماعية بحوث المؤتمر الاول للاجتماعيين العرب حول الاسس الاجتماعية للتنمية في الوطن العربي: القسم الأول: الجمعية العراقية للعلوم الاجتماعية (فبراير) ٣٣ - ٥٤.

عمر، خ. م.

١٩٨٥ وحوار مع الاجتماعيين العرب، المستقبل العربي (اكتوبر) ٨٠: ١٣٣ ـ ١٤٦.

١٩٨٤ نحوعلم اجتماع عربي (الخاتمة) منشورات وزارة الثقافة والاعلام . الجمهورية العراقية سلسلة دراسات . .

محمصي، م. خ.

٩٧٩ أدبيتهم العربي والانماط العامة الاجتماعية والثقافية، مجلة قضايا عربية، السنة السندة السدسة العدد الثاني (يونيو) ١٣٠ ـ ١٣٣٠.

نعیم، س.

١٩٨٤ وبحوث علم الاجتماع والالتزام بقضايا الانسان العربي: رصد تقويمي

استشرافي، ورقة قدمت الى مؤتمر علم الاجتماع وقضايا الانسان العربي ــ الكدست ٨ ــ ١٦ نسان.

نصر، س.

١٩٨٥ (ندوة نحو علم اجتماع عربي، تونس (يناير)، بيروت المستقبل العربي (يناير) ١٦٨ ـ ١٧٤.

يس، س.

٨٧٨ ۚ والشخصية العربية : النسق الرئيس والانساق الفرعية». بيروت مجلة المستقبل العربي ٧٨: ١٤٤ ـ ١٥٥.

يونس، ژ. ف.

١٩٨١ والاتجاهات الجديدة في الحدمة الاجتماعية المجلة العربية للعلوم الانسانية العدد الرابع - المجلد الاول. (خريف): ٣٧ - ٧٤.

#### المصادر الاجنبية:

Dube, S.C.

1982 "Social Sciences for the 1980's: From Rehetoirc to reality." International Social Science Journal VXXXX, 501 - 545

Janowitz, M.; Hills, R.

1973 "Internationalizing American Sociology Through the research committee of the International Sociological Association", American Sociologists. Vol. 8:77 - 81

Obikeze, D.S.

1981 "A new approach to Social Research on Africa, the exchange process". International Social Science Journal XXXV, 733 - 740.

#### UNESCO.

"Regionalization of Social Sciences in Latin America, Asia, and Africa". International Social Science Journal XXXV, Vol. 4: 559 - 561.

William, E.

1975 "The International Sociological Association and the Internationalization of Sociology "International Social Science Journal VXXVII, Vol. 2



# استخدام فكرة مراكز التقويم (Assessment Centers) لرفع كفاءة عمليات الاختيار، والترفية، والتدريب، وتخطيط السّارالمهيي في مصر

رفاعي محمد رفاعي كلية التجارة .. جامعة المنصورة

#### طبيعة المشكلة والمدف من البحث:

بمراجعة نظم التعيين المتبعة حاليا سواء في شركات القطاع العام أو في القطاع الحكومي نجد أن شغل الوظائف الشاغرة يتم اما من خلال ترشيحات وزارة القوى العاملة أو من خَلال عقد اختبارات للمتقدمين لا تخرج عن مجرد بعض الاختبارات التحريرية في المعلومات مع الاستعانة بالمقابلات الشخصية آحيانًا. أما في مجال الترقية فانه وفقا للقانون ٤٨ لُسنة ١٩٧٨ والخاص بالقطاع العام نجد أن الترقية الى وظائف الدرجة الاولى فيا فوقها بالاختيار، أما الترقية الى المستويات الاخرى فقد ترك المشرع نسبة للترقية بالاقدمية تتفاوت من مستوى لآخر. وقد أشارت المادة ٣٣ من القانون ٤٨ الذي سبقت الاشارة اليه بأنه يستهدي عند الاختبار بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين للترقية، والامر لايختلف كثيرا بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي.

وبوجه عام فان أهم مايمكن ملاحظته على نظم التوظيف في مصر سواء في القطاع العام أو القطاع الحكومي وبخاصة في مجالات الاختيار والترقية والتدريب مآيأتي: ــ أولا : أن الاساليب المستخدمة في الاختيار لشغل المناصب الشاغرة التي تعتمد غالبا على مجرد التأكد من الحصول على مؤهل دراسي معين والاستعانة أحيانا ببعض الانتبارات في المعلومات أو اجراء مقابلات شخصية لاتكفى للحكم على مدى

توافر القدرات والاستعدادات والمهارات المطلوبة لشغل الوظيفة محا يعني امكانية تعيين عناصر غير صالحة.

- ثانيا: أن الترقية بالاختيار اعتمادا على التقدير الشخصي للرؤساء يعني أن الاشخاص الذين سيتم اختيارهم ليسوا بالضرورة أنسب الاشخاص لعدم الاحتكام الى معايير موضوعية لتقويم أهلية الشخص للترقية. كيا أن الترقية بالاقدمية قائمة على افتراض أن الاقدم أكثر خيرة وأكثر كفاءة وهذا صحيح ولكن في بجال الوظيفة التي مارس العمل فيها منذ أطول وليس بالنسبة لوظيفة أخرى تختلف متطلباتها من حيث المهارات والاستعدادات والقدرات عن وظيفته الحالية.
- ثالثا : أن نشاط التدريب والتنمية لايتم في الخالب وفقا لاحتياجات تدريبية حقيقية بسبب الافتقار للوسائل الموضوعية التي تساعد في التحديد الدقيق لجوانب الضعف والقوة في الخصائص والمتطلبات الضرورية لشغل الوظائف.

ولتفادي نواحي القصور في الاساليب التقليدية سواء في عمليات الاختيار أو الترقية أو التدريب فقد نشأت مراكز التقويم Assessment Centers لمعاونة الادارة في التقدير الموضوعي لمهارات وقدرات واستعدادات الافراد الحالية منها والمحتملة.

وفكرة مراكز التقويم ابتكار بريطاني تمت صياغته خلال الحرب العالمية الثانية للاستخدام للاستعانة به في اختيار القادة في المجال العسكري، ثم انتقل بعد ذلك الى مجال الاستخدام المدني، وكانت شركة AT&T الامريكية من أوائل الشركات التي طبقته عام ١٩٥٦ ثم تبعتها شركة Standard Oll ، وغيرها الى General Electric, Sears, IBM ، وغيرها الى أن وصل عدد هذه المراكز في الولايات المتحدة وحدها مايقرب من ٣٠٠٠ مركز وفقا لأخر التقديرات (Oulowlez, 1982:32).

والهدف من هذه الدراسة هو ارشاد ادارة الافراد سواء في القطاع العام، أو في القطاع العام، أو في القطاع الحكومي الى كيفية الاستفادة من فكرة مراكز التقويم لرفع كفاءة عمليات الاختيار، والترقية، والمتدريب، وتخطيط المسار المهني من خلال التركيز على الجوانب الاتية:.

- (١) تحليل المجالات التي يمكن لادارة الافراد أن تستفيد منها بفكرة مراكز التقويم وذلك من واقع خبرة الشركات التي طبقت الفكرة.
- (٣) تحليل آلاسس التي يمكن الأسترشاد بها في بناء عناصر النظام وبخاصة فيها يتعلق باختيار الهيئة المشرفة على المركز، واختيار من سيتم تقويمهم، وأساليب التقويم والتقرير عن النتائج.
- (٣) تحديد المعايير التي يَكن في ضوئها الحكم على مدى صلاحية المركز مع الاشارة الى ما
   توصلت اليه نتائج الدراسات العملية في هذا المجال.
- (٤) تحديد كيفية استخدام تحليل التكلفة والعائد في اتخاذ القرار الخاص بانشاء المركز.

#### أسلوب الدراسة:

حتى يقدم الباحث إطارا فكريا متكاملا لمفهوم مراكز التقويم فقد كان من الضروري الاعتماد على ثلاثة مصادر متكاملة في الموضوع هي:\_

- (١) البحوث والمؤلفات التي عنيت بتحليل الفكرة من منظور أكاديمي.
- (٣) الدراسات التي حاولت تُنمية الفكرة في صَوء ماأسفرت عنه نتائج التطبيق في المنظمات التي أخلعت بالنظام.
- (٣) الدراسات التطبيقية التي حاولت تقويم مدى فاعلية هذه المراكز من خلال حالات عملية صممت لهذا الغرض.

هذا وسيرد ذكر الدراسات التي سبقت الاشارة اليها كل في مكانه خلال البحث. إطاء المحث:

تشمل الجوانب التي سيتم تحليلها من خلال البحث مايأت : ـ

- (١) مقدمة للتعريف عركز التقويم Assessment Center
  - (٢) الهدف من المركز (مجالات الأستفادة به).
    - (٣) الملتحقون بالركز Assessees
      - (٤) الهيئة الفنية للمركز Staff
        - (٥) وسائل التقويم.
        - (٦) التقرير عن النتائج.
  - (٧) كيف يمكن الحكم على مدى صدق نتائج المركز؟
    - (٨) تحليل التكلفة والعائد.

# ما هو المقصود بفكرة مركز التقويم؟

وهكذا نجد أن الاستفادة من فكرة التقويم تتطلب ضرورة وجود سياسات واضحة تتعلق بالنواحي الاتية : ـ

- أولا : الهدف . . فهل سيتم انشاء المركز بغرض الاختيار للترقية، أم لاغراض التدريب والتنمية، أم لاغراض تخطيط المسار المهني career planning، أم لاستخدامه لأكثر من غرض من تلك الاغراض؟
- ثانيا : نمن الذي سيكون له حق الالتحاق بالمركز eassesses فهل ستعطى فرصة متساوية لكل من يرغب من العاملين في المنظمة؟ أم سيقتصر الامر على من تختاره الادارة، وكيف سيتم الاختيار، وماهي اجراءات ابلاغ المشتركين؟
- ثالشا: الهيئة الفنية للمركز assessors وتشمل المقومين ومدير البرنامج . . فهل من الفضل الضروري أن يكونوا من المتخصصين في الدراسات النفسية؟ أم أنه من المفضل الاستعانة بمديرين من داخل الشركة بعد حصولهم على فترة تدريب كافية في عملية التقويم؟
- رابعا : ماهي أنواع التدريبات العملية والاختبارات التي سيتم الاستعانة بها للكشف عن المهارات والقدرات في الاشخاص المطلوب تقريمهم؟ وبالطبع فان ذلك سيكون محكوما بأنواع الخصائص والابعاد المطلوب تقويمها.
- خامسا : اعداد التقرير النهائي، وحق الاطلاع . كيف سيتم اعداد التقرير النهائي عن نتيجة التقويم؟ وهل سيتم ابلاغ الافراد بها فقط؟ أم ستبلغ بها الادارة أيضا؟ وماهي أنواع المعلومات التي سيتم ابلاغها؟ وماهي اجراءات التبليغ؟
- سادسا : الحكم على مدى فائدة المركز . كيف يمكن الحكم على مدى صدق النتائج التي يقدمها المركز؟ وبفرض أن نتائجه تنمتع بدرجة عالية من الصدق والثقة ، فهل ينبغي الاستفادة منه مهها كان الثمن؟ أم ينبغي أن تكون الاستفادة منه في ضوء تحليل التكلفة والعائد؟

# أولاً : الهدف من المركز

منذ أن دخلت فكرة مراكز التقويم في الاستخدام المدني بواسطة شركة التليفونات الامريكية (ATA) عام ١٩٥٥ افقد كان الهدف الاساسي منها هو تحسين عملية الاختيار للترقية وتفادي النقص والقصور الموجود في الطرق التقليدية التي كانت لاتساعد في معظم الاحوال ـ على اختيار العناصر التي تتوافر فيها المهارات والقدرات المطلوبة لشغل المناصب التعادية. ومع التوصع في استخدام النظام فقد اكتشفت الادارة امكانية الاستفادة به في

مجالات أخرى مثل مجالات التنمية الادارية، وتحطيط المسار المهني career planning, وقد المسار المهني o.career planning, المشرات المسار المهني Journal of Assessment بشرات المشام أن مجالات استخدامه لم تعد ومقصورة فقط على تحسين عملية الاختيار بل امندت لتشمل مجالات أخرى، بل أن بعض الشركات أصبحت تستخدمه في أكثر من غرض كما يتضح من الجدول رقم (١) (Cohen (1))

جدول رقم (١) الغرض من استخدام المركز

|   | الاجمالي | تخطيط المسار<br>المهني | التنمية | تقويم الاداء | الاختيار |        |
|---|----------|------------------------|---------|--------------|----------|--------|
|   | *A &     | ۱۷                     | 77      | ٥            | ٤٠       | العدد  |
| - | 7.1**    | % <b>Y</b> +           | 7.4%    | 7.7          | 7,£A     | النسبة |

 پلاحظ أن عدد الشركات ٤٤ لأن بعض الشركات كان يستخدم المركز لأكثر من غرض.
 (Stephen L. Cohen, «The Bottom line on assessment center Technology», The Personnel Administrator, (Feb) 1980:51

# أ . استخدام المركز لاغراض الاختيار للترقية:

ان قرار ترقية الشخص من وظيفة فنية الى وظيفة اشرافية، أو من وظيفة اشرافية في مستوى معين الى مستوى أعلى -حتى يكون صحيحا - فلا بد أن يرتكز على تقويم واقعي لمدى توافر الخصائص والقدرات، والمهارات المطلوبة لممارسة تلك الوظيفة بنجاح في الشخص الذي ستتم ترقيته.

وفي ظل الاسلوب التقليدي للترقية الذي يعتمد عادة على تقارير الكفاءة أو الحكم الشخصي للرئيس المباشر فهناك عدة صعوبات تقلل من موضوعية التقويم من أهمها مايأتي (Mail. 1981. 1985):-

- (١) أن المعلومات المتوافرة التي يتم الاعتماد عليها في تقدير مدى صلاحية الفرد للترقية تكون في الغالب عن مستوى كفاءة الفرد في وظيفته الحالية، ونظرا لان المهارات والقدرات والحصائص اللازمة للشخص تختلف من وظيفة لاخرى فان ذلك يعني أن نجاحه في وظيفته الحالية لايضمن بالضرورة نجاحه في الوظيفة التي سيرقى البها.
- (٢) فرضا أن الادارة حندت مقدما الخصائص المطلوبة للترقية، فكيف لها أن تكشف عن
   مدى توافر تلك الخصائص في الشمخص لا سيا وأن عمله الحالي قد لا يتضمن مواقف

كافية أو أية مواقف يمكن أن تساعد في الكشف عنها. فمهندس التصميم مثلا يعمل طول اليوم في أعمال فنية نادرا ما تتضمن ممارسات تساعد في الكشف عن مدى صلاحيته كرثيس لقسم التصميم نظرا لاختلاف طبيعة الوظيفتين ومن ثم اختلاف متطلباتها.

(٣) أن تقرير الكفاءة الذي يتم الاعتماد عليه بشكل رئيس في قرار الترقية في ظل الاسلوب التقليدي يتحكم في وضعه عادة شخص واحد هو الرئيس المباشر للموظف باعتباره أكثر الناس احتكاكا به في العمل، وهذا من شأنه أن يعطي فرصة كافية لتأثر التقويم باتجاهات وشخصية المقوم، وأكثر الاخطاء التي تقع في هذا المجال تكون بسبب تأثير «الهالة» والميل الى التشدد، أو التساهل، أو المنزعة المركزية.

وبسبب الصعوبات السابقة كان توجه الادارة في الكثير من الشركات الاجنبية نحو الاستفادة من فكرة مراكز التقويم لامها تجعل قرار الترقية أكثر موضوعية بالمقارنة مع الاساليب التقليدية للأسباب الآتية: \_

- (١) ان المركز لاغراض الترقية لايكون معنيا بقياس مستوى أداء الفرد في عمله الحالي والما يركز بشكل رئيس على الاحتمالات والقدرات الكامنة في الفرد potential إلى أي مدى تؤهله لشغل الوظيفة التي سيرقى اليها. ففي ضوء تحليل الوظائف يقوم المركز بتحديد المهارات والقدرات والخصائص الشخصية ويحرص على قياس مدى توافرها في الشخص من خلال مزيج من الاختبارات والتدريبات التي تتضمن مواقف شبيهة بالواقع العملي نظروف تلك الوظيفة.
- (Y) أن الحكم على مدى صلاحية الفرد للترقية يتم في مركز التقويم على أساس جماعي وليس على أساس فردي. فالافراد المطلوب تقويم مدى صلاحيتهم يتم إلحاقهم بالمركز في مجموعات صغيرة (عادة ١٢ فردا)، ويتناوب فريق المقويين 8308300 (الذي يكون عده عادة نصف عدد الافراد المطلوب تقويهم) ملاحظتهم خلال التدريبات الموقفية ثم يشتركون معا في تقويم المعلومات التي تم الحصول عليها بالنسبة لكل فرد بخصوص الحصائص على القياس، ووضع تقرير يعبر عن رأي الفريق ككل في مدى صلاحية الفرد للترقية. هذا ويلاحظ أن بعض التدريبات قد تتضمن أحيانا أخذ رأي أعضاء الجماعة في بعضهم ويكون هذا الرأي أحد الجوانب التي يعتمد عليها في التقويم النهائي.
- (٣) استخدام عدة مقاييس للحكم على مدى صلاحية الفرد . . أن السمة الغالبة لمعظم مراكز التقويم هي استخدام أكثر من تدريب أو اختبار للكشف عن الصفة أو الخاصية الواحدة . فهي عادة لاترتكز على مقياس واحد للكشف عن صفة معينة وذلك ضمانا لسلامة الحكم والتقدير.

ومع أن المزايا السابقة تغري بالتوجه نحو الاعتماد على مراكز التقويم في تقرير مدى صلاحية الافراد للترقية، الا أن الباحث يود أن ينبه الادارة الى حقيقة مقتضاها أن الاعتماد على مراكز التقويم باعتبارها الكلمة الفاصلة في عملية الترقية يتضمن المخاطر المتالة .

- (١) أن إحساس الموظف بأن مستقبله الوظيفي محكوم بالنتائج التي يقدمها المركز فقط ـ ففي ضوء تلك النتائج سيتقرر ترقيته أو عدم ترقيته ـ فان ذلك قد يجعل الفرد متوترا أثناء التدريبات أو يجاول أن يتصنع بعض ظواهر السلوك ولا يكون على سجيته مما يجعل التقويم في النهاية لايمكس حقيقة الواقع .
- (٣) ان استبعاد بعض الاشخاص من الترقية بناء على توصية المركز بعدم صلاحيتهم قد يخلق بعض الاتجاهات السلبية الضارة بالعمل وبأهداف المنظمة ككل. وقد حدث ذلك بالفعل في احدى الشركات الدولية (الالمانية) التي اقامت مركزا للتقريم بغرض استخدامه في الاختيار للترقية وقد أغلق المركز بعد ثلاث سنرات من انشائه لان عددا كبيرا من المهندسين الذين قور المركز عدم صلاحتيهم للترقية هدد بايقاف العمليات اذا لم يتم النوقف عن الاعتماد على المركز كوسيلة للاختيار للترقية. كما أن احدى الشركات المندسية الكبرى في الولايات المتحدة الامريكية تكبدت تكاليف انشاء مركز للتقويم لا غراض الترقية ثم أغلقته بعد سنين فقط بسبب مالاحظته ادارة الشركة من أن استخدامه في هذا الغرض يؤثر تأثيرا سلبيا على أداء العاملين & Tompson, 1979. (6)

(٣) ان مراكز التقويم تكون عاجزة عن كشف كل الابعاد والصفات التي يمكن عل أساسها اصدار حكم صحيح على مدى صلاحية الفرد للترقية ، وهذا يعني أن الاعتماد عليها فقط سيجعل الحكم قاصرا ولا يعكس حقيقة الواقع .

ويرى الباحث أن تفادي تلك المخاطر يتطلب النظر الى مركز التقويم (لاغراض الترقية) باعتباره جزءا من نظام كلي للترقية بشتمل هذا النظام على وسائل اخرى كالمقابلات الشخصية وتقارير الكفاءة. وحتى يعجل النظام بكفاءة قان الامر يتطلب حصر الابعاد المطلوب قياس مدى توافرها، وتحديد أي عناصر النظام أقدر وأكثر صدقا في الكشف عن تلك الابعاد. ويوضح الجدول رقم (٢) أن مراكز التقويم يمكن أن تكون فمالة في جمع معلومات عن أبعاد ممينة، والمقابلات الشخصية فعالة في أبعاد أخرى، وتقارير الكفاءة في نواح ثالثة. وقد تكون هناك خاصية معينة يمكن الكشف عنها بأكثر من عنصر من عناصر النظام، وفي هذه الحالة تعضد التاثيج بعضها البعض. : (Byham, 1980) عنصر من عناصر النظام، وفي هذه الحالة تعضد المتوسول الى تقويم صادق عن مدى صلاحية الافراد للترقية.

وتوضح فكرة النظام المتكامل ملاحظة جديرة بالاعتبار وهي أننا مهما عنينا بمراكز التقويم فان عدم فاعلية العناصر الاخرى في النظام يمكن أن توصلنا الى قرار خاطىء، وهذآ يعني أنه بقدر اهتمامنا بفاعلية مراكز التقويم ينبغي أن نعطي نفس الاهتمام للعناصر الاخرى للنظام.

جدول رقم (٢) الأبعاد التي يمكن أن يكشف عنها كل عنصر من عناصه النظام

| تقارير الكفاءة | هابلات | مراكز التقويم | العناصر                    |
|----------------|--------|---------------|----------------------------|
|                |        |               | الابماد                    |
| ×              | ×      | ×             | مهارات الاتصال الشفهى      |
| 1              |        | ×             | التعبير عن الذات           |
| <b>j</b>       | ×      | ļ             | دوافع العمل                |
| ×              |        |               | معايير العمل               |
| ) ×            |        |               | الطاقـــة                  |
| ×              | ×      | ×             | المبادأة                   |
| ×              |        | ×             | الحساسية                   |
|                |        | ×             | القيادة                    |
| / ×            | ×      |               | القدرة على التكيف          |
| ×              |        | ×             | الاستقلالية                |
| ) ×            |        | ×             | القدرة على التحمل "        |
| ×              |        | ×             | القدرة على الحكم الصحيح    |
| ×              | ×      |               | الابداع                    |
| ×              |        |               | القدرة على الحسم           |
| ×              |        | ×             | التخطيط والتنظيم           |
|                |        | ×             | التفويض                    |
| ]              | x      | ×             | الرقابة                    |
| ×              |        | ×             | تنمية المساعدين            |
| ×              |        | ×             | التدريب على التحليل المالي |
|                |        | ×             | الاتجاهات بخصوص المنظمة    |

المصدر:

William C. Byham, «Stating an a assessment center way», The Perssonel Administrator (Feb) 1980: 27

شکل رقم (۱) نتیجة تقویم مهارات فرد معین



Louis Otivas, «Using Assessment Centers for individual and Organization :الصدر Development», Personnel (may - june 1980 : 65)

# ب ـ استخدام المركز لاغراض التنمية:

من بين المجالات الاخرى التي أصبحت تستخدم فيها فكرة مراكز التقويم على أن نطاق واسع مجالات التدريب والتنمية. وهنا نجد أن دور المركز ليس الحكم على أن الشخص صالح أوغير صالح لوظيفة معينة وائما تقدير نواحي النقص والقصور في المهارات التي ينبغي أن تتوافر فيه لممارسة وظيفته بكفاءة، وتقديم التوصيات التي يمكن أن تعاون في تنمية الفرد وتساعد في القضاء على جوانب القصور. والذي يجب ملاحظته هنا أن المركز لا يقوم بوظيفة تدريبية وانما وظيفته في هذا المجال تحديد الاحتياجات التدريبية التي يمكن أن تتم على مستوين:

# الاول: على المستوى الفردي:

فالفرد المرشح لشغل وظيفة معينة ويريد أن يكون مؤهلا لشغل تلك الوظيفة أو الذي يشغل فعلا وظيفة معينة ولا يقوم بأدائها على المستوى المطلوب فان المركز يبدأ أولا بتحديد المهارات والقدرات والخصائص الشخصية اللازمة لتلك الوظيفة، ومن خلال الاساليب الفنية بالمركز يكن قياس درجة توافر تلك الخصائص لدى الشخص، فاذا اتضح مثلا من نتيجة الفياس (كيا في الشكل وقم ١) أن هناك قصورا في ثلاث خصائص هامة هي (القدرة على الاتصال الشفهي، القدرة على الابداع، المرونة، فان المركز يمكن أن يقدم توصياته بالعمل على تنمية تلك المهارات من خلال بعض أو كل الوسائل الاتية (Quik, et al, 1980:

- (١) برامج التدريب التي تنظمها المنظمة داخليا.
- (٢) البرآمج التي تقدمها هيثات خارجية كمراكز التدريب والجامعات وغيرها.
- (٣) المعاونة التي يمكن ان يقدمها رئيسه المباشر له خلال الممارسة الفعلية للعمل.
- (٤) بعض الجهود الذاتية مثل قراءة كتب أو مقالات معينة، أو بمارسة أنشطة معينة.

# الثاني: على مستوى المجموعات المهنية أو الوظيفية:

لايقدم المركز خدماته في تحديد الاحتياجات التدريبية على المستوى الفردي فقط، بل من الممكن - وهذا هو الشائع - أن يجدد الاحتياجات التدريبية على مستوى المجموعات المهنية أو الوظيفية . فالافراد المرشحون لشغل وظيفة مندوبي مبيعات، أو للقيام بأعمال البحوث، أو المرشحون لشغل منصب اداري معين فان المركز بالرغم من أنه يقوم بتقويم درجة توافر الخصائص المطلوبة للوظيفة في كل فرد على حدة الاأن توصياته التدريبية التي تقدم للادارة تكون في صورة اجالية لمتوسط احتياجات المجموعة ككل، مع الاشارة الى الحالات الشاذة - إن وجدت - والتي قد تحتاج الى رعاية خاصة أو قد لا يجدي معها التدريب. التدريب التدريب التدريب التادريب.

ويود الباحث أن يشير في هذا المجال الى ملاحظتين هامتين هما: ـ

الأولى: أن استخدام مراكز التقويم لأغراض التنمية لاتفيد فقط في تخطيط وتصميم البرامج التدريبية بل أنه يمكن أن تفيد أيضا في تقويم وقياس مدى فاعلية تلك البرامج ، فمن خلال اعادة التقويم بعد الانتهاء من التدريب يمكن الوقوف على مدى التحسن (Olivas, 1980: 63) الذي أحدثته تلك البرامج في المهارات ملى التحسن في حاجة الى تنمية وبالتالي الحكم على مدى فاعلية التدريب.

# ج .. استخدام المركز لاغراض تخطيط المسار المهني:

ومفهوم تخطيط المسار المهني career planning مفهوم حديث نسبيا في مجال ادارة الافراد. وهو يعبر عن الجهود التي تبذلها المنظمة كي تأخذ في اعتبارها حاجات العاملين، وطموحاتهم الوظيفية عند اتخاذ قرارات الترقية والنقل (Novit, 1979: 1322).

وإذا نظرنا الى طموحات الافراد الوظيفية نجد أنها متباينة ، فالبعض مثلا يفضل أن 
تتاح له فرصة الترقيات في المتاصب القيادية ، بينا قد يفضل البعض الآخر أن ينمو في مسار 
مهنى معين ليصبح متخصصا وله كلمة مسموعة فيه ، ولكن اذا لم يوفق الشخص منذ 
البداية في اختيار المسار المهنى الذي يلائم قدراته واستعداداته وميوله واهتماماته فقد يضطر 
لاعادة النظر في وضعه الوظيفي و بخاصة في مرحلة الاربعينات والخمسينات من عمره 
حيث فترة النضوج والبحث عن الاستقرار . فالشخص الذي أخذه بريق الادارة وترقى في 
عدد من المناصب القيادية قد يكتشف أنه سار في الطريق الخطأ وتصحو فيه تلك الرغبة 
الدفينة في أن يكون معلما أو مستشارا متخصصا، وفي هذه الحالة اذا لم يجد الفرصة سانحة 
لإشباع تلك الرغبة من خلال العمل في المنظمة فقد يفكر في ترك العمل كلية فيها .

ومن هنا تأتي أهمية الدور الذي يمكن ان تقوم به مراكز التقويم في تخطيط المسار المهني حيث تساعد على ماياتي (Schartz, 1979: 47) : ـ

- (١) الكشف عن استعدادات وقدرات، واهتمامات الافراد في مرحلة مبكرة من حياته الوظيفية وذلك من خلال الوسائل الفنية بالمركز.
- (٢) ترجمة تلك الاستعدادات والقدرات والاهتمامات الى فرص وظيفية بمعنى تحديد نوعيات الوظائف او المسارات المهنية التي تتفق وتلك الاستعدادات والقدرات والاهتمامات.

والمعلومات التي يوفرها مركز التقويم عن النواحي السابقة تساعد على تحقيق النوافق بين مصلحتي كل من الفرد والمنظمة ـ كما في شكل رقم ٢ ـ على النحو التالي : ـ

(١) بالنسبة للمنظمة . . فان ادارة الافراد تستطيع من خلال المقارنة بين طموحات الافراد والفرص الوظيفية التي تستطيع أن توفرها المنظمة بالفعل أن تصل الى نتيجتين: الاولى : أن تخطط للاستفادة من استعدادات وقدرات الافراد اذا كانت المنظمة لديها فرص كافية لاستيعاب تلك الاستعدادات والقدرات.

الثانية: اذا كانت الفرص الوظيفية في المنظمة لن تستطيع أن تلبي طموحات بعض الافراد فلا بد من مكاشفتهم بالحقيقة ليبحثوا عن فرص مناسبة في منظمات أخرى. ومثل هؤلاء الافراد حتى لو كانوا أكفاء في عملهم الحالي ل نتكون خسارة المنظمة فيهم فادحة لو تركوا العمل حاليا، لان الخسارة مستكون أفلح في المستقبل.

(٣) بالنسبة للفرد . . فان النتائج التي سيوفرها له المركز ستجعله يقف على حقيقة قدراته واستعداداته وميوله فيخطط مساره المهني في ضوء معلومات واقعية . وقد يرى أن العمل في هذه المنظمة لن يشبع طموحاته فيبحث عن فرص عمل في منظمات آخرى بيكن أن تشبع تلك الطموحات .

## ثانيا: الملتحقون بالمركز (Assessees)

في حالة الاستعانة بمراكز التقويم لاغراض تحديد الاحتياجات التدريبية، أو لاغراض تخطيط المسار المهني فليست هناك مشاكل تذكر بالنسبة لمن سيلحق بالمركز فدعوة الادارة لكل العاملين بالمنظمة أو لبعضهم للالتحاق بالمركز لن تواجه بأية مقاومة. ولكن المشكلة غالبا ماتكون في حالة الاستعانة بالمركز لاغراض الاختيار للترقية لان قرار المركز في هذه الحالة قرار مصيري يؤثر في المستقبل الوظيفي للفرد. وفي هذا المجال تئار عدة قضايا

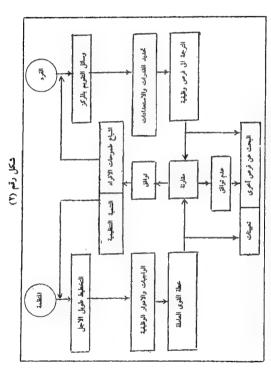

المسدر: «self - assessment and carcer planning: Matching Individual and Organizational المسدر: goals», Personnel (Jan - Feb) 1979: 49

مثل: من له حق الاشتراك؟ وماهي الحقائق التي يجب أن يعرفها عن المركز؟ وكيف يمكن ابلاغه بها؟ وماهو نطاق حرية الاشتراك؟

#### من له حق الالتحاق بالمركز؟

من الناحية العملية نجد أن بعض الشركات يجبد أن يلحق بالمركز الافراد الذين تتوسم 
فيهم الادارة احتمالات قوية للنجاح في المناصب الادارية الأعلى، وهنا سيصبح دور المركز 
جود طمأنة الادارة على سلامة تقريرها وحكمها المسبق. ولفل حجة هؤلاء هي أنه لاداعي 
لتحمل أعباء تكاليف لتقدير مدى صلاحية أشخاص معروفة نتيجتهم مسبقا، وهناك 
شركات أخرى تفضل أن يكون الالتحاق بالمركز مقصورا على الأفراد المشكوك في قدراتهم 
وفي هذه الحالة فان نسبة من سيوصي المركز بعدم صلاحيتهم ستكون عالية بالطبع، مما 
يساعد على خلق أتجاهات سلبية لدى العاملين في المنظمة تجاه المركز ذاته. وقد حدث ذلك 
بالفعل في تجربة الشركة الالمائية الدولية التي سبقت الاشارة اليها (Hart, & Thompson, 
المتحدد 
1974: 63)

ومن واقع خبرة المراكز الناجحة فان الاتجاه الصائب هو أن تكون فرصة الالتحاق بالمركز متاحة لكل من له حتى الترشيح للترقية وفقا للمعايير التي تحددها المنظمة وتكون معلمة للجميع.

# ماهى الحقائق التي يجب أن يعرفها من له حق الالتحاق؟

بالرغم من أن المعلومات والحقائق التي ينبغي أن يعرفها كل من له حق الالتحاق بالمركز قد تختلف من منظمة لاخرى الا أنها ينبغي أن تغطي على الاقل الجوانب الاتية (Alon. et al. 1980:35):

- (١) الاهداف . . ماهي الاغراض الاساسية لمركز التقويم، وماهي أهداف البرنامج؟
   وماهي مزاياه المتوقعة لكل من الفرد والمنظمة؟
  - (٢) أسس الاختيار . . ماهو الاسلوب المتبع في اختيار الافراد للالتحاق بالمركز؟ .
    - (٣) الهيئة الفنية للمركز . . من حيث القائمون على المركز وخاصة المقومين.
      - (٤) الوثائق . . ماهي الوثائق والمعلومات التي يحتفظ بها المركز، وكيف؟ .
- (٥) النتائج . . ماهي المجالات التي تستخدم فيها نتائج التقويم ومدة الاحتفاظ بها في ملفات الافراد.
- (٦) المعلومات المرتدة للافراد . . ماهي نوعية المعلومات التي يعطيها المركز للمشاركين عن نتيجة التقويم؟ ومتى؟

(٧) حق الاطلاع . . من الذي له حق الاطلاع على تقارير المركز؟ وتحت أي ظروف؟

(٨) اعادة التقويم . . ماهي اجراءات اعادة التقويم (ان وجدت).

وفي ضوء اعلام من لهم حق الاشتراك في المركز بالمعلومات المتعلقة بالنواحي السابقة ـ الذي يتم عادة من خلال المركز ـ فان الفرد ينبغي أن تترك له حرية الاشتراك من عدمه، فاذا اتخذ فراراً بالموافقة فيدرجه المركز في كشف الملتحقين ويرسل له خطاب دعوة.

# ثالثا: الهيئة الفنية للمركز (Staff)

في التجربة الرائدة لشركة T. AT الامريكية كانت الهيئة الفنية للمركز جميعها من علماء السلوك (وبخاصة في مجال علم النفس). ولكن بعد أن رسخت التجربة وانتقل تطبيقها الى العديد من الشركات تناقص الاعتماد على الخبراء المتخصصين من خارج الشركة وأصبحت هيئة المركز تكون في معظمها من بعض المديرين العاملين بالشركة ويمكن ارجاع ذلك في الواقع للاسباب الآتية:..

- (١) أن معظم التدريبات والاساليب الفنية التي يمكن استخدامها في عمليات التقويم بالمركز أصبحت متوافرة على نطاق تجاري من جانب الكثير من الهيئات التي تقدم خدمات في هذا المجال.
- (٢) ان المهارات المطلوبة للقيام بعمليات التقويم يمكن اكتسابها بالتدريب والممارسة.
- (٣) ان التقويم حتى يكون واقعيا فان المقوم بجب الا يكون ملياً فقط بأساليب القياس وكيفية استخدامها لاستنتاج القدرات والمهارات وانما يجب أن يكون على علم كامل بظروف العمل في الشركة وجوريات الامور والاحداث فيها.
- (٤) ان استخدام مديرين من داخل الشركة للقيام بعملية التقويم بحقق مزايا اضافية اهمها
   مايائي: -
- أ \_ إكساب المديرين مهارات وخبرات جديدة في حمليات الملاحظة والتقويم يمكن الاستفادة منها حمليا في ممارسة الوظيفة الادارية.
- ب ـ الفهم الحقيقي لوظيفة المركز بما ينمي لديهم الاحساس بتأييد نشاطه.
   جـ ـ احساس المشاركين بتأييد الادارة بما يعني جدية الاستفادة من التتائج التي .
   بقدمها.

واذا كان الاتجاء هو الاعتماد المتزايد على مديرين من داخل الشركة كمقومين من المركز (كيا يتضح من الجدول ٣) (Wikstorm. 1975; 121- 125)، فهل يتم الحصول عليهم من مستوى اداري معين أم من مستويات ادارية غنلفة؟

### جدول رقم (٣) مصدر القومين

| الشركة | من خارج | من داخل الشركة |        |
|--------|---------|----------------|--------|
| مزيج   | فقط     | فقط            | البيان |
| ١٨     | ١       | ٤٥             | العدد  |
| 7.47   | 7.4     | %v•            | النسبة |

Del. S. Beach (ed), Managing People at work, المسدر: Macmillan publishing Co., inc., 1975 :118.

بمراجمة واقع التطبيق نجد ان البعض يميل الى وجود نوع من التجانس في المستوى الاداري الذي ينتمي اليه المقومون (Sacket, 1982;10) فاذا كان التقويم لاغراض الترقية الى المستوى الاشرافي الأول مثلا فان الهيئة الفنية للمركز تكون جميعها من المستوى الاشرافي الثاني، ويعتقد الباحث ان ذلك مرجعه للمخوف من أن وجود مقومين من مستويات ادارية مختلفة قد يتيح الفرصة لمن هم في مستوى أعلى لممارسة بعض نواحي النفوذ أو التأثير على نتيجة التقويم.

ومع أن نتائج بعض الدراسات المعلية كها ذكرنا في دراسة (Parker. 1880;25) نظهر أن وجود مقومين ودراسة (Parker. 1880;25) ما ٩.٨٠ ا) (Parker. 1880;25) نظهر أن وجود مقومين من مستويات ادارية مختلفة اتاح الفرصة لبعض المقومين و وبخاصة لمن هم في مستوى اداري اعلى للتأثير على نتيجة التقويم، الا أن تلك القلة من الدراسات لا تكفي بالطبع للحكم على صدق المخاوف من تنوع مستويات المقومين، بل على المكس من ذلك فان الباحث يرى أن اختيار المقومين بالمركز من مستويات ادارية متنوعة يساعد على تحقيق ميز بن هامتن هما:

- (١) انتشار خبرة التقويم في كل المستويات الادارية بالمنظمة وعدم جملها حكرا على مستويات معينة ويساعد ذلك على تنمية بعض المهارات المطلوبة لممارسة العمل الاداري ذاته مما يعني تحسين الكفاءة الادارية في مختلف المستويات.
- (٢) وجود رصيد كاف من المقومين بمكن الاعتماد عليه في الاجل الطويل وبخاصة وان مدة خدمة المقوم ينبغي الا تمتد لفترة طويلة بالمركز لاسباب سنتعرض لها فيها بعد.

وحتى يستطيع المقوم أن يقوم بمهمته بكفاءة عالية داخل المركز فان الامر يتطلب تأهيله لهذا الغرض من خلال التدريب، وبغض النظر عن المدخل الذي سيستخدم في التدريب، هل سيكون تحت الاشراف المباشر للشركة ام من خلال بعض المراكز المتخصصة، فان التدريب يجب أن يسعى الى تزويد المقوم بالفهم العميق والالمام الواسع بالنواحي الآتية: (Alon, et al, 1980; 36):

- أساليب التقويم، وكيفية استخدامها ، والابعاد ونواحي السلوك التي يمكن ان تساعد كل منها في الكشف عنها.
- (٢) الابعاد المطلوب تقويمها، وعلاقة كل منها بأداء الفرد في صمله، وأمثلة للاداء الفعال وغير الفعال.
- (٣) اجراءات التقويم بما في ذلك الكيفية التي يتم بها تحقيق التكامل في عمل الهيئة الفنية للمركز بالنسبة للتقرير النهائي.
- (٤) سياسات ونظم المركز بما في ذلك قيود استخدام المعلومات التي تتوافر لدى المركز
   حول الملتحقين به.
- (٥) الاجراءات الحاصة بالمعلومات المرتدة عن النتائج سواء للملتحقين بالمركز أو الادارة.
- (٦) المهارة العالية في ملاحظة السلوك ، وتسجيل الملاحظات، واستخدام النماذج
   الحاصة بالتقويم.

وبالنسبة لمدة التدريب فليست هناك بالطبع مدة نموذجية لأن الفترة اللازمة لتدريب المقوم تحكمها العديد من العوامل يمكن تبويبها في ثلاث مجموعات هي:

أ \_ عوامل تتعلق بالمدرب ومحتويات التدريب وتشمل: \_

١ \_ نوع المادة التعليمية.

٢ ـ الآسلوب المستخدم في التدريب.

٣ ـ مهارة وخبرة القائمين على التدريب.
 ٤ ـ تتابع عملية التدريب.

۽ د شابع حسيد استريب.

ب \_ عوامل تتعلق بالمتدرب وتشمل:\_

١ \_ معارفه وخبراته بخصوص نشاط المركز.

٢ \_ مدى إلمامه بظروف المنظمة وأهداف التقويم.

۳ \_ مدى تكرار مشاركته كمقوم .

جـ عوامل تتعلق ببرنامج التقويم نفسه وتشمل:-

١ \_ عدد ونوعيات المهارات والابعاد المطلوب تقويمها.

٢ \_ الاغراض التي ستستخدم فيها نتيجة التقويم.

- ٣ ـ التدريبات التي ستستخدم في المركز ومدى تعقدها.
- عنظام تقسيم الواجبات والأدوار بين هيئة المركز وبخاصة اذا كان المركز يعتمد
   على بعض المتخصصين.

والاهتمام بتدريب المقومين لتنمية قدراتهم ومهاراتهم في عملية التقويم ينبغي أن يصاحبه اهتمام مماثل بتقويم ادائهم سواء بعد الانتهاء من التدريب وقبل التحاقهم بالعمل الفعلي بالمركز -أو بشكل دوري خلال مدة خدمتهم بالمركز لتحديد مدى حاجتهم لاى تدريب اضافي وذلك في ضوء المعايير الاتية: -

- ١ \_ القدرة على ادارة التدريبات والاساليب الفنية المستخدمة في المركز.
- ل القدرة على الملاحظة، والفهم، والتقرير عن نواحي السلوك المطلوب تقويمها في
   المركة .
  - ٣ ـ القدرة على التمييز بين نوعيات الابعاد المطلوب استنتاجها من السلوك.

وبالنسبة لمدة خدمة المقوم بالمركز فان واقع التطبيق في المنظمات التي تأخذ بهذا النظام يظهر اتجاها من المنظمات التي تأخذ بهذا النظام يظهر اتجاهات غيرة (Finkle, 1976; 870). فيعض الشركات تستخدم مجموعة ثابتة من المقومين لكرنامج، وبوجه عام فان الاتجاه المغالب هو استخدام مجموعة ثابتة من المقومين لفترة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة، ويرى الباحث أن هذا الاتجاه يمكن تفسيره في ضوء الاسباب الآتية: \_

- (١) ان هذه الفترة كافية جدا بسبب العمل المشني الذي يقوم به المقوم في المركز من ملاحظات، ومقابلات، وإجهاد في عمليات الحكم والتقدير.
- (٣) أن انقطاع المدير فترة طويلة من الزمن للعمل بالمركز سيجعله بمعزل عن ظروف العمل الطبيعية بالمنظمة والتي تتسم بالتغير مما قد يجعل احكامه تنقصها الواقعية لانه يقوم في ضوء متطلبات العمل التي كان يعايشها، وهذا يعني أن تناوب المديرين للعمل بالمركز كل سنة أشهر مثلا يضمن أن يكون الحكم والتقدير في ضوء معلومات حديثة دائيا عن ظروف المنظمة وأحوالها.
- (٣) أن تناوب المديرين للخدمة بالمركز تساعد \_ كها سبق القول \_ على اتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المديرين بالشركة لاكتساب خبرات يمكن الاستفادة بها في ممارسة العمل الادارى .

وأخيرا فان أحد العوامل الرئيسة المؤثرة في نجاح أو فشل المركز هو مدى التوفيق في اختيار مدير المركز الذي يقع على عاتقه عبء تنسيق كل الجهود داخل المركز، ومما يؤكد أهمية ذلك أنه حينها استفسر من المدير العام لاحدى الشركات التي بدأت تجربة مركز التقويم ثم أوقفتها بعد فترة قصيرة عن أسباب التوقف كانت اجابته For one thing, we «For one thing, we (Hart & Thompson, 1979: 74). had problems with the directors»

- ويوجه عام ينبغي مراعاة الشروط الاتية عند اختيار مدير المركز: ــ
- أن يكون على ادرأك كامل لاحتياجات المنظمة، وأهدافها، ونظامها الاجتماعي والغني حيث يمكنه ذلك من حسن اختيار وتنمية البرامج التي تلاثم ظروف المنظمة.
- (٢) مهارة عالية في حل المشاكل الناتجة عن تواجد وتفاعل جماعات متنوعة من متخصصين، ومقومين، ومشاركين داخل المركز.
- (٣) القدرة على التعامل بثبات مع الاشخاص ذوي النفوذ، والقدرة على حسم الصراع
   الذي قد ينشأ داخل الجماعات بسبب الاختلاف على التقويم.
- (٤) الاستعداد لتحمل النقد، ولديه قابلية للاستجابة لمقترحات التغير ولكن لديه في نفس الوقت القدرة على مقاومة المقترحات غير البناءة.

### رابعا: وسائل التقويم

إن وسائل وأساليب التقويم التي تستخدم في المركز ليست في الواقع هدفا في ذاتها، بل هي وسيلة للكشف عن بعض الخصائص والصفات وفقا للغرض من التقويم، وعلى ذلك فان التحديد المناسب لوسائل التقويم يتطلب مايل:

أ\_ تحديد الابعاد المطلوب قياسها. ويشمل ذلك تحديد المهارات، والاستعدادات والقدرات والصفات الشخصية المطلوب تقويمها وهذا التحديد بالطبع ينبغي أن يكون في ضوء تحليل سليم للوظائف المطلوب الاختيار أو الترقية اليها أو التنمية فيها. وهذا يعني أن قائمة الابعاد ستختلف من غرض لاخر داخل نفس المركز، بل وقد تختلف من مركز لاخر لنفس الغرض، ويوضح الجدول رقم (٤) قائمة مقارنة بالابعاد التي استخدمت في برامح مختلفة (672) (Finkle, 1976).

ومن الضروري بالنسبة لمراكز التقويم أن يتم تحديد المعنى المقصود بكل بعد وتعريفه تعريفا دقيقا وذلك لاختلاف مضمونه من موقف لاخور. وعلى سبيل المثال فان البعد الحاص بالقدرة على التخطيط والتنظيم يمكن أن يوجد ضمن قائمة الابعاد المطلوب قياسها في برنامج الترقية الى المستوى الاشرافي الاول، وأيضا يمكن أن يوجد في قائمة أبعاد برنامج اختيار الادارة العليا، في حين أن هناك اختلافاً كبيراً في مضمون وظيفتى التخطيط والتنظيم بالنسبة لكل من المستوين.

في ضوء الابعاد المطلوب قياسها يتم تحديد أنسب الوسائل التي يمكن أن تساعد في
 الكشف عن تلك الابعاد، وبالرغم من أن بعض تلك الوسائل اصبحت متاحة على
 المستوى التجاري إلا أن الكثير من الشركات (كما يتضح من الجدول رقم ٥) تفضل
 تصحيم الوسائل المناسبة لها داخل المركز.

# جدول رقم (٤) قائمة مقارنة بالابعاد من دراسات مختلفة

| شركة .U. O. P.      | شركة IRS           | شرکهٔ Sohio        | شركة MBM                             | AT & T AS pub                        |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| (McConnell, 1969)   | (Dicotanzo &       | (Thompson, 1970)   | (Hinrich, 1969)                      | (Bray & Grant, 1966)                 |
|                     | Andretta, 1970)    |                    |                                      |                                      |
| القدرة العقلية      | أتفاذ الفرار       | القدة على المشاركة | الثقة في النفس                       | القدرة على التخطيط                   |
| مهارة الاتصال       | المبادأة           |                    | النته في المسل<br>الاتصالات المكتوبة | والتنظيم                             |
| الشقهى              | المرونة            | التأثير            | القدرة الأدارية                      | القاذ القرارات                       |
| مهارة الاتصال       | الاتصال الشفهى     | نوعية المشاركة     | الاتصال بالغير                       | الابداء                              |
| الكتابي             | التنظيم والتخطيط   |                    |                                      | مهارة العلاقات                       |
| الابداع             | الادراك            |                    |                                      | الانسانية                            |
| الفهم الواقعي للذات | القدرة التحليلية   | عارسة السلطة       | التخطيط والتنظيم                     | التأثير الشخصي                       |
| المرونة             | الحساسية للغير     | الابتكار           | المادأة                              | التردد                               |
| الاهتمام بالعمل     | مقاومة الضغوط      | فهم الناس          | تحمل المخاطرة                        | مقاومة الضغوط                        |
| صدق التوقعات        | القدرة على الاقناع | الدأفعية           | الاتصال الشفهى                       | مدى الاهتمامات                       |
| مدى الاهتمامات      |                    | الاحتمالات الكامنة | القدرة على الاقتاع                   | المعايير الداخلية للاداء             |
| القبول              |                    |                    | _                                    | الاعتمام بالعمل                      |
| التنظيم والتخطيط    | 1                  |                    |                                      | مهارات الاتصال الشفهي                |
| الماداة             | - 1                |                    |                                      | اتجاهات بخصوص                        |
| اتخاذ القرار        | J                  |                    |                                      | جاعات العمل                          |
| الدافعية            | 1                  |                    |                                      | الفهم الواقعي للذات                  |
|                     |                    |                    |                                      | الاحتمالات الكامنة                   |
| l                   | - 1                |                    |                                      | صدق التوقعات                         |
| }                   | 1                  |                    |                                      | الاتجاهات نحو                        |
| 1                   | 1                  |                    |                                      | الشركة                               |
|                     | 1                  |                    | l i                                  | النضوج الاجتماعي<br>الرغبة في التقدم |
| 1 1                 |                    |                    |                                      | الرعبة في التقدم                     |
|                     | - 1                |                    |                                      | الدات                                |
| 1                   | i                  |                    | .                                    | الحاجة الى موافقة                    |
|                     | ]                  |                    |                                      | الزملاء                              |
| [ [                 | - (                |                    |                                      | مرونة الهدف                          |
| l l                 | ſ                  |                    |                                      | الحاجة الى الامن                     |
| l l                 | 1                  |                    | i 1                                  | طموحاته الوظيفية                     |
|                     |                    |                    |                                      |                                      |

الصدر: phen L. Cohen, 1980; 53

#### جدول رقم (٥) مصدر الوسائل

| مزيج  | تجارية | معدة خصيصا | البيان      |
|-------|--------|------------|-------------|
| 10    | 7      | ٤٠         | عدد الشركات |
| XYY : | 7.18   | 7.77       | النسب       |

المبدر: Stephen L. Cohen, 1980: 53

## وبوجه عام يمكن تقسيم الوسائل المستخدمة في التقويم الي خمس مجموعات تشمل مايأتي: ــ

- ١ \_ الاختبارات الموضوعية. وتصمم عادة لقياس القدرات العقلية، والمعارف، والمهارات، والاتجاهات، والاهتمامات، والقيم، والخصائص الشخصية. وقد تكون محددة التوقيت، أو غير محددة، كما قد تكون تحريرية أو شفهية، كما قد تكون فردية أو حماصة.
- الاختبارات الاسقاطية . . مثل اكمال الجمل، أو التعبير عن الصور والاشكال، وهي تستهدف الكشف عن بعض النواحي الكامنة في شخصية الفرد بأسلوب غير مباشر.
- ٣ \_ المقابلات الشخصية . . وهي مقابلات متعمقة تستهدف الكشف عن خلفية الفرد العلمية والاجتماعية، وخبراته، وخططه الشخصية وبعض الخصائص التي لا يمكن الكشف عنها الا من خلال الاتصال الماشي.
- ٤ \_ التمرينات الموقفية. والتي يتم فيها خلق مواقف مشابهة للمواقف الفعلية للعمل والتي يحرز من خلال تحليل أسلوب الفرد في التعامل معها والتصرف فيها استنتاج بعض المهارات والقدرات مثل القدرة على حل المشاكل، واتخاذ القرارات، والقدرة على تحمل المخاطرة، والمشاركة الجماعية، والتفاعل الاجتماعي وغيرها. ومن أشهر التدريبات التي تستخدم في هذا المجال مايطلق عليه in-basket أو (in-tray).
- ٥ \_ تقويم الزملاء. حيث يطلب من كل فرد في المجموعة أن يقوم زميله من جوانب متعددة أثناء عارسة بعض التدريبات مثل جماعات حل المشاكل والمباريات الجماعية. ولعل وجودهم معا أثناء التدريبات المختلفة يساعد على القيام بتلك

والأساليب والوسائل السابقة ليست بالطبع أساليب بديلة بل أن كلًّا منها يصلح لقياس بعض الابعاد التي لاتصلح طرق أخرى لقياسها فمثلا نجد أن أسلوب n-basket اليصلح للحكم على مهارة اتخاذ القرارات، والتدريبات الجماعية تصلح للحكم على مقادة المتحافظة والمحكم على الدوافع وأبعاد الشخصية، واختبار القدرة العقلية يصلح للحكم على الجوانب الفكرية والقدرة على التفكير. التفكرية والقدرة على التفكير.

وهذا يعني أن إدارة المركز يجب أن تحرص على تصميم أو اختيار توليفة الوسائل التي تستطيع ان تحكم بصدق على الابعاد المطلوب تقريمها.

ونستنتج مما سبق أن سلامة التقويم بالوسائل التي يتم تصميمها تتطلب توافر شرطين أساسيين:

الأُولُ : أن الاَبعاد المحددة، والتي ستنخذ كأساس للتقويم يجب أن تعكس المتطلبات الحقيقية للوظيفة من واقع نظام تحليل الوظائف.

الثاني : أن التدريبات المستخدمة يجب أن تعكس سواء في نوعيتها أو درجة تعقدها واقع الحال في الممارسة الفعلية للوظيفة. وتساعد في الكشف عن الابعاد المطلوب قياسها.

ويوضح الشكل رقم (٣) العلاقة بين هذه العناصر.

# شکل رقم (۳)

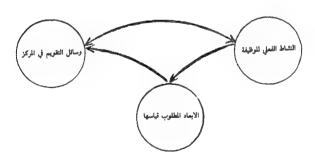

#### خامسا: التقرير عن النتائج (Feed back)

إن المحصلة النهائية لعمل المركز تتمثل في النقرير النهائي الذي يعبر عن نتائج التقويم وهنا تثار عدة قضايا هامة مثل: من الذي يجب أن يبلغ بالنتائج؟ وماهي نوعية المعلومات التي ستقدم له؟ وماهي درجة التفصيل فيها؟.

ومن الناحية العملية ليس هناك خلاف على حق من التحق بالمركز في الحصول على نتيجة التقويم ولكن الاختلاف يكون في درجة التفصيل في المعلومات التي يحصل عليها، فبعض المراكز قد تكتفي بالنتيجة الاجمالية للتقويم، في حين أن مراكز أخرى تقدم له صورة تفصيلية تتضمن الابعاد على التقويم ونتيجة كل بعد.

وقد لا يكتفى عادة في التقرير الذي يقدمه للمشارك ببيان نواحي القوة والضعف في ادائه بل يتضمن التقرير أيضا - وبخاصة اذا كان التقويم لاغراض تدريبية أو لتخطيط المسار المهني - بعض التوصيات البناءة التي يمكن ان تعاونه في تنمية ذاته والتغلب على نواحى الضعف والقصور.

ومع أن المركز يوافي - في العادة - ادارة المنظمة بصورة من التقويم النهائي لكل من التحق بالمركز، الا أن بعض المراكز - وبخاصة في أغراض التنمية - تكتفي باعلام المشارك فقط بالتتيجة النهائية والتوصيات، واذا كانت بعض نواحي التنمية تحتاج الى مشاركة الادارة فان التقرير في هذه الحالة يوصي المشارك بمناقشة التقرير بنفسه مع الادارة وتترك له الحرية في ذلك، وقد أثبتت احدى المدراسات أن أكثر من نصف المشاركين - في حالة ترك حرية المناقشة من عدمه - قد قام بالفعل بعرض تقريره على الادارة ومناقشتها فيه & Hart).

واذا كان من حق الملتحق بالمركز أن يجصل على معلومات تتعلق بنتيجة التقويم فان من حقه أيضا ألا تستخدم المنظمة نتائج التقويم في غير الغرض الذي أعدت من أجله الا بعد اعلامه بذلك حتى لاتجتز الثقة في وإجبات المركز.

# سادسا: كيف يمكن الحكم على مدى صدق نتائج المركز

في عام ١٩٧٠ قامت المجموعة الامريكية لشركات التأمين على الاسرة باستطلاع رأي (٥٠٠) من موظفيها الذين شاركوا في تجربة مراكز التقويم كمشرفين، أو مقومين، أو ملاسخة بالمحتفين بخصوص رأيهم في التجربة How do you feel about the assessment center وكانت التتيجة أن ١٩٠٤٪ من المشرفين، ٥٩٥٪ من المقومين، ٨٧٪ من الملتحقين أجابوا بأنهم إما راضون أو راضون الى حد كبير، وكان ملخص نتيجة الدراسة مايلي (Parker, عليه 1980) :

«The assessment center is definitly achieving its objectives of identifying management potential, strengths and needs. The participants, their supervisors and the assessors all felt that they and the company benefited from the program. The overall response to the program was definitely positive from all groups».

ولكن هل يكفي للحكم على مدى صدق المركز أن تعتمد على مجرد قياس الاتجاهات؟ في رأي الباحث أن الحكم الصحيح على مدى صدق المركز ينبغي أن يكون في ضوء معيارين أساسين هما:

(١) مدى ساترمة المقايس المستخدمة داخل المركز أو مايطلق عليه internal validity ويمكن الحكم على ذلك من خلال ماياتي: ــ

أ . مدى ثبات نتيجة المقياس بغض النظر عن اختلاف وقت القياس.

 ب ـ مدى ثبات نتيجة القياس بغض النظر عن اختلاف المقومين بمعنى إلى أي مدى تختلف النتيجة من مقوم لاخر بالنسبة لنفس الفرد.

 جـ الى أي مدى يتأثر المقياس بتفاوت الخصائص الشخصية للاشخاص المطلوب تقويمهم.

(٢) وقد تكون المقاييس ذاتها سليمة ولكنها مصممة لاغراض غير الاغراض التي يستخدمها المركز فيها وفي هذه الحالة تكون مفتقرة لعنصر الصدق الخارجي external وهذا يعني أن يكون على أساس validity وهذا يعني أن الحكم على مدى صلاحية المركز ينبغي أن يكون على أساس مدى قدرته على القياس الصحيح للابعاد التي كانت محلا للتقويم والقياس وهذا بالطبع يتطلب مقارنة نتائج المركز بنتائج الواقع العملي. فاذا كان المركز لاغراض الاختيار فهل أثبت الواقع أن المركز استطاع بالفعل أن ينتقي العناصر المناسبة؟ واذا كان لاغراض الترقية، فهل أثبت الواقع أن المركز كان صادقا بالنسبة لمن أوصى بعدم ترقيته؟.

وحتى يستطيع المركز أن يجافظ على مقومات الصدق الداخلي والحارجي ويقدم نتائج يمكن الوثوق بها فان الامر يتطلب سلامة كل عناصر النظام التي نخص منها بالذكر مايلي: ــ

- اختيار التدريبات والاختبارات التي ثبت بالدليل القاطع صلاحيتها لقياس العناصر محل القياس.
- (۲) حصول جميع المقومين على قدر كاف ومتساو من التدريب الذي يجب ان يكون له
   علاقة بالغرض من التقويم.
- (٣) التأكيد على أهمية عدم وجود علاقات شخصية خاصة بين المقومين والملتحقين بالمركز ضمانا لعدم التحيز في التقويم.

- (٤) أن تعليمات الاختبارات والتدريبات ينبغي أن تعطى نفس القدر من المعلومات،
   ولكل الملتحقين، وبنفس الاسلوب.
- (٥) اذا كان للتمرين وقت محدد، فينبغي الالتزام به بالنسبة للجميع فلا يتم إعطاء وقت إضافي لأحد، أو يحرم أحد من الوقت المسموح به.
- (٦) توزيع الأدوار أثناء التدريبات بشكل يساعد على تجنب بعض المزايا أو العيوب الشخصية التي قد تكون واضحة في المشاركين.
- (٧) الالتزام بسياسة واحدة في التقويم بالنسبة لجميع المشاركين أثناء اللقاءات الجماعية للمقومين.

نستنتج مما سبق أن مجرد اقامة المركز لايعني تلقائيا أنه يمكن الثقة في نتائجه حتى لو أسفرت تجربة الأخرين عن ذلك لان كل تجربة تمثل حالة مستقلة بذاتها. فالمركز الذي يحافظ على مقومات الصدق الداخلي والخارجي يعطي نتائج يمكن الوثوق بها الى حد كبير أما المركز الذي يتراخى في ذلك فان نتائجه يكون مشكوكا فيها، ويؤيد ذلك ماأسفرت عنه مراجعة الباحث لنتائج العديد من الدراسات التي كانت تستهدف تقويم مدى صدق المركز والتي استخلص منها ماياتي : ـ

أولا: التفاوت في درجة الصدق الداخلي . فقد اتضح من الدراسة التي قام بها ١٩٨٣ لاحد مراكز التقويم التي استخدمت لاختبار ٤٥٠ فردا للالتحاق باحدى المدارس العسكرية بالولايات المتحدة أن سوء اختيار وسائل التقويم، للالتحاق باحدى المدارس العسكرية بالولايات المتحدة أن سوء اختيار وسائل التقويم، وعدم حصول المقومين بالنسبة للمناصر على القياس (415 ا1983 الى وجود اختلافات جوهرية في كان ختلفة تماماً في المراكز التي أشرفت الجمعية الامريكية لادارة الاعمال على تأسيسها، كانت مختلفة تماماً في المراكز التي أشرواها الجمعية الامريكية لادارة الاعمال على تأسيسها، فقد اتضح من الدراسة الشاملة التي أجراها Treadway C. Parker على ١٩٨٠ على ١٩٨٠ مدركزاً تنتمي لتنظيمات ذات انشطة متنوعة وقامت بتقويم ٣٣٩٥ مشاركاً أنه ليس هناك اختلاف ملحوظ في تقديرات المقومين بالنسبة للعناصر على القياس عما يعني أن هناك درجة عالية من الخبات الداخل للمقايس (كها يتضح من الجدول رقم٦) (Parker, 1980; وقم٦) (Parker, 1980; وقم٦) (Parker, 1980; وقم٦)

وهكذا نجد أن الخبرة والعناية سواء في اختيار المقاييس أو تدريب المقومين أو غيرها من مقومات السلامة تؤثران على درجة الصدق الداخلي للمقاييس المستخدمة في المركز.

ثانيا: التفاوت في درجة الصدق الحارجي . . فقد قامت العديد من الدراسات بتتبع المراكز الرائدة كالمراكز التي أنشأتها شركات T & T و IBM و Gears و Sohio وغيرها من المراكز بغرض تقويم مدى سلامة الاحكام التي توصلت اليها سواء لاغراض الاختيار أو النخيار أو النفويم المدار المهني وذلك بعد مرور فترات كافية من تاريخ عملية التقويم

جدول رقم (٦) درجة الثبات الداخلي للمقاييس

| درجة ثبات التقدير | القدرات الادارية       |  |  |  |
|-------------------|------------------------|--|--|--|
| ۱۹۲۰              | القدرة الوظيفية        |  |  |  |
| ۹۹ر۰              | التخطيط                |  |  |  |
| ۹۹۲۰              | التنظيم                |  |  |  |
| ۱۹ر۰              | الرقابة                |  |  |  |
| ۹۹۱۰              | الاتصالات الشفهية      |  |  |  |
| ۲۹۲۰              | الاتصالات الكتابية     |  |  |  |
| <b>۶</b> ۹۲۰      | القيادة                |  |  |  |
| <b>۶</b> ۹۲۰      | الاتجاهات نحو المنظمة  |  |  |  |
| ۹۹ر               | اتخاذ القرارات         |  |  |  |
| ۹۰ر۱              | الابداع                |  |  |  |
| ۹۳ر٠              | المبادأة               |  |  |  |
| ۲۸ر۰              | المرونة                |  |  |  |
| ه ۹ر۰             | القدرة الادارية الكلية |  |  |  |
| ٩٤ر٠              | الاحتمالات الادارية    |  |  |  |

Tradeway Parker, «Assessment Center, A الصدر:
Statistical Study of the personal Administrator»
(Feb) 1980: 65

بالمراكز، فهل كان المركز صادقاً بالفعل في الحكم على مهارات الافراد، واحتمالاتهم الكامنة؟ ولقد تفاوتت النتائج أيضا.

ففي الدراسة التي أجراها له Pitchie R.J. and Moses J. L. أنثى كنّ في المستوى الاشرافي الاول عند تقويمهنّ بأحد مراكز التقويم عام ١٩٧٣، اتضح في عام المستوى الاشرافي بعد سبع سنوات) وجود معامل ارتباط قيمته (٤٤٢) بين تنبؤات المركز في تقدير صلاحيتهنّ لشغل مناصب الادارة الوسطى والتقدم الفعلي لمفردات المينة في مناصب هذا المستوى (Ritchie & Moses, 1983; 227).

وفي الدراسة التي أجراها A. Tziner and S. Dolan عام ١٩٨٢ للحكم على مدى صدق احد مراكز التقويم في اختيار ١٩٣ فردا كضباط بالقوات المسلحة، اتضح وجود معامل ارتباط مقداره (٥ر) بين تنبؤات المركز والصلاحية الفعلية للافراد (٦٤) (Tziner & Dolam, ). 1982: 728). أما في دراسة Parker الموسعة التي صبقت الاشارة اليها فعند قياس معامل الارتباط بين مستوى أداء الافراد في المركز بالنسبة للابعاد محل القياس ومستوى أدائهم الفعلي في العمل بالنسبة لنفس الخصائص فقد كان في المتوسط (٣٦٠) (Parker, 1980; 66).

وبوجه عام فقد اتضع للباحث من خلال مراجعة الدراسات العملية التي اهتمت ببحث مدى الصدق الخارجي للمركز أن النتائج جميعا تؤكد وجود ارتباط أبجابي بين توقعات المركز وماحدث فعلا في الواقع العملي نما يعطي دليلا على صلاحية الفكرة، وبالرغم من أن الارتباط كان متوسطا في بعض الحالات الا أن ذلك لايشكك في الفائدة وإنما يعكس درجات اهتمام غتلفة بتوفير مقومات النجاح عند تأسيس تلك المراكز.

#### سابعا: تحليل التكلفة والعائد

بالرغم من النتائج المشجعة التي أسفرت عنها تجارب الشركات التي خاضت التجربة إلا أن التكلفة العالية \_ تبلغ في المتوسط \* \* ٤ دولار للفرد (1975:1978) . التي تتكيدها الشركة عند تأسيس واستخدام تلك المراكز تدعو الى التنبه لضرورة حساب الفوائد أيضا أذ لاقيمة لأي فكرة أو نظام جديد اذا كانت تكاليفه نفوق منافعه . وقد دفع ذلك البعض الى التفكير في استخدام تحليل التكلفة والعائد (Cohen, 1980 المتنارة به في القرار الخاص بانشاء مراكز التقويم (51: Cohen, 1980)

واستخدام تحليل التكلفة والعائد في مجال مراكز التقويم يتطلب قياسه مجموعتين من العناصر: ــ

 أ \_ عناصر التكاليف . . وتشمل تكاليف انشاء وتنمية المركز. وبالرغم من قيمة هذه التكاليف فقد تختلف من منظمة لاخرى، الا أن العناصر التي يمكن أن تدخل في الحساب

- ي . ١ ـ أجور ومزايا الهيئة المشرفة على البرامج.
- لح و روم تبات العاملين بالمركز والملتحقين به من موظفي المنظمة أثناء فترة تواجدهم بالمركز.
- ٣ ـ التسهيلات المكانية، والمعدات، والاثاث، والتجهيزات وغيرها من مستلزمات المركز.
  - ٤ أجور الخبراء.
  - ه \_ مصاریف الانتقال والبدلات (ان وجدت).
- ٦ \_ مصاريف المحافظة على استمرار وجود المركز من بحوث واعادة انتاج مواد . . الخ

وعناصر التكاليف السابقة يمكن حسابها على أساس سنوي، وعلى ذلك فان بعض بنود التكاليف يمكن تقسيمها على عدد السنوات المتوقعة لحياة المركز أووفقا لطبيعة العناصر.

ب ـ الوفورات (العائد) . . والعائد الناتج عن المركز يمكن حسابه بطريقتين: ـ

الأولى : إمَّا حساب المنافع التي حققتها المنظمة بسبب صدق توقعات المركز.

الثانية : أو حساب التكاليف التي تتكبدها المنظمة بسبب عدم الاستعانة بالمركز ومايترتب على ذلك من اختيار غير مناسب، أو توقية غير مناسبة أو غير ذلك من مظاهر عدم الكفامة

وهذه التكاليف يمكن اعتبارها بمثابة وفورات تتحقق نتيجة الاستعانة بالمركز.

ونظرا لان الطريقة الثانية أيسر في الحساب، فان العناصر التي يمكن أن يشملها الحساب ماياًك :-

- ١) العوائد التي تفقدها المنظمة بسبب الاداء المنخفض للفرد.
- ٧) العوائد التي تضبع على المنظمة بسبب عدم تشغيل الشخص المناسب.
  - ٣) تكاليف تدريب الشخص الفاشل.
- ٤) تكاليف تدريب شخص جديد اذا كان الشخص الفاشل أن يصلح معه التدريب.
  - ٥) التكاليف النفسية للفرد والمنظمة.
  - (١) نسبة التكاليف/ الوفورات =

#### تكاليف المركز

تكاليف الفشل بالنسبة لفرد واحد × عدد حالات الفشل التي ترتب على استخدام المركز تفاديها

(٢) كذلك يمكن حساب معدل العائد على الاستثمار من المركز كالآتي:

وقد قام Stephen L. Cohen في الفترة من ابريل \_ يوليو ١٩٧٧ باجراء دراسة في ٦٤ شركة تستخدم مراكز التقويم بغرض تحليل التكلفة والعائد بالنسبة لتلك المراكز في ضوء الامس السابقة . وتلخص الجداول (٧ ، ٨ ، ٩) بيانات التكاليف والوفورات كيايل : \_

# جدول رقم (٧) اجمالي التكاليف السنوية

|                 |                                        | 1         |     | من صفر<br>- ۲۵۰۰۰   |                 |
|-----------------|----------------------------------------|-----------|-----|---------------------|-----------------|
| <i>o</i><br>7.Y | // // // // // // // // // // // // // | 11<br>%1V | X4. | 7 £<br>% <b>T</b> A | العدد<br>النسبة |

سَ = ٨٨١٤٤ دولاراً

جدول رقم (۸) الوفورات دتكاليف فشل موظف واحد في منصب معين،

| 170 |     | Y0  | 11  | من صفر<br>- ۲۰۰۰ |        |
|-----|-----|-----|-----|------------------|--------|
| ν   | ۷   | YY  | 17  | 11               | العدد  |
| %11 | %۱۱ | 73% | 719 | %1 <b>V</b>      | النسبة |

سَ = ۲۹۰۰ دولاراً

جدول رقم (٩) «هند حالات الفشل التي ترتب على استخدام المركز تفاديها»

| 0 17 | Yo _ Y1 | Y+ = 17 | 10-11 | 1 - 1 | 0    | البيان |
|------|---------|---------|-------|-------|------|--------|
| ۲    | ٣       | ١       | 9     | YA    | 71   | العدد  |
| 7,14 | 7.0     | ΧY      | 31%   | 7.8 8 | 7,44 | النسبة |

ونستنج من المعلومات الواردة بالجداول السابقة مايأتي: \_ متوسط اجمالي التكاليف = ١٨٨٤ دولاراً متوسط اجمالي الوفورات = ٢٦× ١٩٠٠ه = ٣٦٤١٦٠ دولاراً

وهذا يعني أن الوفورات أربعة أمثال التكاليف تقريبا.

وواضح أن النتائج التي تم استخلاصها من خلال تحليل التكلفة والعائد في هذه الدراسة تعطي تأييدا قويا للشركات التي خاضت التجربة بالفعل، كما أنها تشجع أيضا الشركات التي تفكر في تنفيذ الفكرة ويخاصة وأن عينة الدراسة تشمل شركات ذات أحجام ختلفة، وتنتمي لقطاعات نشاط متنوعة، ولها خبرات متفاوتة في مراكز التقويم. إلا أن الباحث يود أن يختتم هذا الجزء من الدراسة بملاحظين هامتين هما:

- (١) أن تحليل التكلفة والعائد من المركز فقط لايكفي وحده لاتخاذ القرار الخاص بالاستفادة من المركز من عدمه بل ينبغي مقارنته بنسبة التكلفة والعائد للإساليب البديلة التي يحكن استخدامها لنفس الاخراض، فاذا ثبت أن الاساليب الاخوى أقل تكلفة وتتساوى مع المركز فيا يتعلق بشرطي الصدق والثبات فان استخدام المركز يصبح عبثا لامبرر له. وقد قامت بعض المدراسات بالفعل باجراء مثل هذه المقارنات مثل دراسة Cascio & Silbey).
- (٢) أن التحليل الكمي للتكلفة والعائد يجب ألا يكون هو المعيار الوحيد عند اتخاذ القرار اذ يجب ألا تبمل الكثير من المزايا غير الملموسة التي تعود على جميع الاطراف المشاركة في المركز وتعود على المنظمة ككل ويصعب الخضاعها لمتقدير الكمي.

#### الخلاصــة:

لقد تأكد من واقع الممارسة ان الاعتماد على الوسائل التقليدية كالمقابلات، والاختبارات التحريرية، وتقارير الكفاءة لم يعد كافيا لاتخاذ قرارات سليمة في مجالات الاختبار، والترقية والتدريب. ومن هنا نشأت فكرة مراكز التقويم assessment centers كوسيلة موضوعية لتقويم الاستعدادات والقدرات والمهارات الحالية للافراد يمكن بمقارنتها بمتطابات واحتياجات الوظائف تحديد مدى صلاحية الفرد لشغل وظيفة معينة، وكذلك اختباحات التدرية.

ونظرا لان مركز التقويم بما لديه من وسائل فنية يستطيم أن يقيس أيضا مالدى الفرد من قدرات واستعدادات كامنة فهو يساعد على امكانية تخطيط مساره المهني career planning بالشكل الذي يحقق طموحات الافراد من ناحية وتلبية الاحتياجات الوظيفية للمنظمة من ناحية أخوى.

وحتى يستطيع المركز أن ينجح في دوره سواء في تشخيص الخصائص الحالية أو المحتملة للأفراد فأن الامر يتطلب تحديدا دقيقا للخصائص والابعاد المطلوب قياسها، واختيار الاساليب الفنية التي تساعد بصدق في الكشف عن تلك الابعاد، وتدريب المقومين على كيفية استخدام تلك الاساليب، وتحديد كيفية تنظيم النتائج التي يتم استخلاصها، والتقرير عنها. وهذا يعني ضرورة النظر الى المركز باعتباره عملية متكاملة العناصر ينبغي أن يحظى كل عنصر بنصيب من الاهتمام ضمانا لمستوى عال من الكفاءة للعملية في مجموعها.

وبالرغم من ان نتاثج تقريم مدى فاعلية هذه المراكز تؤكد وجود درجة عالية من الصبدق في تقدير آتها مما يعطي مؤشرات مشجعة سواء للمنظمات التي خاضت النجربة أو تلك التي تفكر في حد ذاتها سيؤدي تلك التي تفكر في حد ذاتها سيؤدي تلك التي تفكر في حد ذاتها سيؤدي تلقائيا الى نتائج يمكن الوثوق فيها لان ذلك مرهون بمدى الاهتمام بتوفير مقومات النجاح، فالمركز الذي يحافظ على مقومات الصدق الداخلي والخارجي يعطي نتائج يمكن الوثوق فيها الى حد كبير، أما المركز الذي يتراخى في ذلك فان نتائجه بالطبع ستكون محلا للشك.

ومهها كانت درجة الثقة في نتائج المركز، فان الانتفاع به ينبغي ألا يكون بأي ثمن. وهذا يتطلب أن يكون القرار الخاص بانشاء المركز من عدمه مبنياً على تحليل التكلفة والمثائد بالنسبة لكل غرض من أغراض الاستخدام، ومقارنة ذلك بتكاليف وعوائد الانظمة المديلة التي يمكن أن تحقق نفس الغرض مع الاخل في الاعتبار العوائد غير الملموسة التي يحققها تطبيق النظام بالنسبة للفرد والمنظمة ويصعب قياسها في الاجل القصر.

#### المصادر الاجنبية

#### ALon, A. et al.

1980 «Standards and ethical consideration for assessment center operations.» Personnel Administrator (Feb).

#### Byham, W.C.

1980 "Starting an assessment center the correct way." Personnel Administrator (Feb).

#### Borman, W.C. et al.

1983 "Validity of army recruiter behavioral assessment: does the assessor make a difference?" Journal of Applied Psychology 63(3).

#### Cohen, S.L.

1980<sup>à</sup> "The bottom line on assessment center technology.» Personnel Administrator (Feb).

#### Cohen, S.L.

1980<sup>b</sup> "Validity and assessment center technology; one and the same?" Human Resource Management (Winter): 2-11.

#### Dulewiez, V.

1982 "The application of assessment centers." Personnel Management (Sept.)

#### Finkle, R.B.

1976 "Managerial assessment centers." in M. D. Dunnette (Ed.), Handbook of Industrial Psychology. Chicago: Rand McNally.

#### Hart, G. & Thompson, P.H.

1979 "Assessment centers: for selection or development." Organizational Dynamics (Spring).

#### Mall, P. (Ed.)

1981 "Management Handbook, New York: J. Wiley & Sons.

#### Novit, M.S.

1979 "Essentials of personnel Management. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall

#### Olivas, L.

1980 "Using assessment centers for individual and organizational development." Personnel (May/ June). Parker, T.C.

1980 "Assessment center: a statistical study." Personnel Administrator (Feb.)

Quick, J.C. et al

1980 "Developing administrative personnel through the assessment center technique." Personnel Administrator (Feb).

Ritchie, R.J. and Moses, J.L.

1983 "Assessment center correolates of women's advancement into middle management: a seven year longitudinal analysis." Journal of Applied Psychology 68 (2).

Sackett, P.R. and Wilson, M.A.

1982 "Factors affecting the consensus judgment process in managerial assessment centers." Journal of Applied Psychology 67 (1).

Schwartz, I.R.

1979 "Self-assessment and career planning; matching individual and oranizational goals." Personnel (Jan. Feb.).

Tziner, A. and Dolam, S.

1982 "Validity of an assessment center for identifying future female officers in the military. «Journal of Applied Psychology 67 (6),

Wikstrom, W.S.

1975 "Assessing managerial talent." in D.S. Beach (ed.) Managing People at Work. New York: Macmillan.

# The Arab Journal of the Social Sciences

An academic biannual publishing research papers in various fields of the social sciences

The Arab Journal of the Social Sciences, published twice a year by Kuwait University, is a pioneer journal whose basic aims are the publication of original papers relating to all aspects of Arab society and the promotion of interdisciplinary research which, it is hoped, will develop interest in the Arab World from the perspective of the social sciences. The journal will have book reviews and reports of ongoing research.

Editorial enquiries and material for publication should be sent to:

The Arab Journal of the Social Sciences, Kuwait University P.O. Box 5486 Safat, Kuwait 13055

Published for Kuwait University by KPI, London Issue No. 3 was published April 1987 Issue No. 4 will be published Oct. 1987

# التقنيات التربوبير فيختد ديس الرياضيات بالرجلت الابتدائية

عادل عبدالكريم ياسين التوجيه الفني للرياضيات ـ وزارة التربية مصياح الحاج عيسى كلية التربية ـ جامعة الكويت

#### ١ .. مقدمة:

يتبلور مفهوم التقنيات التربوية مع مرور الأيام وخصوصا في المنطقة العربية بعد أن أهوك المربون أهمية تكامل العناصر المكونة لها، كمملية منظومية منهجية في تصميم المواقف التعليمية/ التعلمية، آخذة بعين الاعتبار غتلف مكونات مدخل النظم سواء في مدخلاته أو عملياته أو غرجاته، للوصول إلى مردود تعليمي أفضل.

وقد أكدّ راونتري (Rowntree, 1981:77) أن تكبيراً من الناس ما زالوا يعتقدون أن مفهوم التقنيات التربوية يعني استخدام الوسائل السمعية ـ البصرية في التربية، في حين أصبح هذا المفهوم ومنذ أواخر الستينات يعني بالإضافة إلى ذلك عناصر التصميم المنظومي systematic design وتقويم المناهج والخبرات التعليمية التي تناسب حاجات المتعلمين، سواء المجموعات الحاصة أو الأفراد، وتتناول تنظيم المواقف التعليمية وما تحتاجه من كتب ومناقشة . . . الخ بغية مساعدة المتعلم ليتعلم .

كذلك فقد أكد براون وزملاؤه (Brown et al, 1984:2) أن مفهوم التقنيات التربوية يتعدى نطاق أي وسيلة أو أداة، وبهذا المعنى فإنها أوسع من مجموع هذه الوسائل مجتمعة، ذلك أنها طريقة منظومية لتصميم العملية الكاملة للتعليم والتعلم وتنفيذها وتقريمها وفقا لأهداف خاصة محددة، معتمدة على نتائج البحوث الخاصة بالتعلم والاتصالات البشرية، ومستخدمة مجموعة من المصادر البشرية وغير البشرية بعنة الوصول إلى تعليم فعال. ويرى رومسوزكي (Romiszowski, 1981: 339) أن المعلم نفسه أحد وسائل الاتصال التعليمية المهمة. ومهما يكن من أمر ما يتضمنه مفهوم التقنيات التربوية، سواء ما ارتبط منه بالمواد والأجهزة التعليمية أو بالأهداف المحددة والخيرات التعليمية أو . . . فإن للتقنيات التربوية دوراً مها في توفير الظروف والامكانات التعليمية المنفقة مع طبيعة المتعلم واستعداداته، والتي تساعد في جعل المفاهيم التي نقدمها له من خلال المواقف التعليمية أكثر واقعية وأكثر قبولاً للاستيعاب من أعداد أكبر من المتعلمين وبالتالي تحقق انتاجاً تعليمياً أكثر وأفضل . وزيادة الانتاجية تمني زيادة الفعالية مع الحفاظ على التكلفة ، أو خفض التكلفة مع الحفاظ على الفعالية (جرداق ، ١٩٨١) .

وإذا كانت المواقف التعليمية التي تتضمنها المناهج بصورة عامة قد اهتمت باستخدام التقنيات التربوية، فإن مناهج الرياضيات، بصورة خاصة، تكون أكثر حاجة من غيرها لما تتصف به مفاهيم الرياضيات من تجريد يعتبر أرقى مستويات المعرفة وأصعبها.

ولما كان الحدف الرئيس من هذه الورقة هو عرض بعض جوانب التقنيات التربوية المناسبة لتدريس الرياضيات في المرحلة الابتدائية، فإننا نذكر أن توظيف هذه التقنيات لتدريس موضوع أو مفهوم معين في الرياضيات أو غيره يتوقف على العديد من العوامل ذات الصلة، والتي يجب أن تؤخذ بالاعتبار، هذه العوامل هي: أهداف التعلم، وخصائص المتعلم، والظروف والامكانات المتاحة، البشرية منها وغير البشرية، ولا يجوز تجاهلها في أي عملية تعليمية.

وحيث أن تعلم المفاهيم الرياضية لا يعتمد على أداء بعض المهارات الآلية فقط بل على أسلوب التفكير والفهم والمتطق السليم والاكتشاف والمناقشة واستخدام النماذج الرياضية المتعددة والتطبيقات العملية المتنوعة . . (الفريق القومي ، ١٩٧٦ : ٢٧)، فإن التوجه إلى استخدام مواد تعليمية متنوعة تساعد المتعلم في أن يفكر ويتأمل ويستنج ويسعى إلى اكتشاف العلاقات، هو الضالة الأساسية التي نسعى إليها.

# ٢ ـ اراء حول أهمية استخدام التقنيات التربوية في تدريس الرياضيات:

بين بياجيه (Thornton et al, 1983:86) أهمية ربط المفاهيم المقدمة للمتعلم مع عمره، أي بنه إلى وجود التوافق التقريبي بين العمر الزمني للمتعلم ومستويات المفاهيم. أما برونر فهو يتفق مع بياجيه في أن المعرفة تتطور حسب سلسلة منتظمة، فيرى أن المعرفة تبدأ عن طريق موقف حياتي حي (enactive)، وتنداعي ضمن صورة عقلية تمثيلية (representative) في مرحلة ثانية، لتنتقل إلى الوضع المجرد أو الرمزي (symbolic)، وهو أرقى مستويات المعرفة. وتتصف وجهة نظر برونر م اختلافه عن بياجيه في علاقة الربط بين المفهوم

والسن ـ بالمقلانية، وذلك لأنها تضع عملية استيعاب المعرفة ضمن مراحل ـ مقبولة عقلياً ـ وهي : التعلم بالعمل، إلى التعلم بالتمثيل ثم المرحلة التجريدية، التي هي مرحلة استخدام الكلمة الملفوظة أو المكتوبة أو المرموزة.

كذلك فقد عرض كوبلاند (Copeland, 1984: 80) بعضا من مضامين دراسات بياجيه التي تربط بين المفهوم وعمر العلفل بصورة عامة. فالعلفل في العمر المناسب للدخول المدرسة يدرك الأشياء كها تظهر أمامه، فهو يدرك العلاقات: أكبر من، أصغر من، أقصر من، أقصر من، ولكنه لا يستطيع أن ينفذ إلى مفاهيم أبعد مستترة، وذلك لأنه لا يكون قد استطاع اكتساب مبدأ الاحتفاظ بالكم (Conservation). فقد يمكم بأن صفاً من الجرز اكثر من صف آخر ذلك لأن طول الصف الأول أكبر من طول الصف الثاني، ويستطيع المد للعشرة أو العشرين، كها يستعليع التميز بين الأطول والأقمر، وفي هذه المرحلة يفضل أن يركز التعليم على الحواص المدركة كاللون والشكل، والطول، والتميز بين الأشياء من خلال التعامل مع الخواص. كذلك يقضل عرض علاقة الاحتواء والمجموعة الخالية بعد سد: التاسعة.

إن أهم ما في نظرية بياجيه (975:200 phillips) للتعلم هو أن المستويات الادراكية التي يرّ جها المتعلم مستويات متنابعة مها كان هذا المتعلم وتحت أي ظروف. وقد تركزت أعمال بياجيه (Fiavell, 1970: 15) بصورة أساسية نظريا وعمليا بفحص واختبار التطور الكمي للبنية الادراكية عند المتعلم من خلال مفاهيم رياضية متناسبة معها.

ويشير كوبلاند (Copeland, 1984:86) إلى أن كثيرا من الأطفال في الفترة العمرية من 
(٦-٩) سنوات لا يمتلكون العمليات العقلية اللازمة لربط الجزء بالكل نوعا أو كيا. وأن 
الفهم الصحيح للعدد ليس إلا عملية متنامية متدرجة تتضمن فهم التصنيف وعلاقة 
الاحتواء، وهي علاقة تتضمن عمليات منطقية وأخرى حسابية، وإن كان من الممكن أن 
يفهم الطفل العدد فهياً جزئياً قبل أن يقارن بين مجموعتين من الأعداد، وأن يعرف أيها 
الاحتواء. ولكنه قد يستطيع مقارنة مجموعتين إحداهما مكونة من في عناصر وأخرى مكونة 
من عنصر واحد يمجموعة مكونة من ٥ عناصر ولكن هذا الطفل قد يعجز عن مقارنة 
المجموعة المكونة من ٤ عناصر بمجموعة كلية مكونة من خسة عناصر، ذلك لأن البنية 
المعقبة لهذا الطفل قد لا تسمح له بفصل المجموعة ذات الـ ٤ عناصر فصلاً عقلياً من 
المجموعة ذات الـ ٥ عناصر التي تحويها، فإذا عجز الطفل عن إدراك مثل هذه العلاقة فيا 
معنى عملية الجمع بالنسبة له؟

ولما كان هدفنا من تدريس الرياضيات هو بناء التفكير العلمي الناقد الذي يؤدي إلى الاكتشاف والابتكار، فإن رنر (Renner, 1976: 1876) اقترح اعطاء الفرصة للمتعلم ليعمل بحرية، بعد أن نوفر له المواد والتسهيلات التعليمية المناسبة فيساعد ذلك كثيراً في التعلم الابتكارى.

وهنا يشير أحمد حسن الرحيم (١٩٧٥: ٣٤-٣٤) إلى استخدام بعض الألعاب المسلمة عند تدريس بعض المفاهيم الرياضية، بالاستعانة ببعض المواد التعليمية كالبطاقات أو الحرز أو الكرات الزجاجية الملونة أو الأقلام أو عيدان الثقاب.

وكذلك أشارت مجلة المناهج التي يصدرها مجلس المدارس في بريطانيا .1972) إلا امكان ممارسة الكثير من أنشطة القياس في مجال تدريس الرياضيات، كالأطوال والأوزان والحجوم . . . وذلك عن طريق الممارسة العملية من قبل الأطفال، بحيث نوفر لهم التسهيلات المادية والأدوات كالمساطر والأشرطة المدرجة والأقلام والأوراق والأشكال الهندسية . . . وكل ذلك تحت اشراف وتوجيه المعلمين أو مساعديهم .

ويستطيع أطفال المرحلة الابتدائية أداء بعض الأعمال المتفقة مع مستوياتهم الادراكية، فيستطيع الأطفال في العمر من ٦ ـ ١٢ سنة التمييم من حالات محسوسة مطروحة عليهم، وكذلك يستطيعون تجميع الأشياء وتصنيفها وترتيبها تسلسليا، وأن يركزوا على خاصيتين في آن واحد، كما يستطيع الواحد منهم أن يعود إلى الوراء متعقباً نقطة البدء (Gorman, 1972: 209).

ولتحقيق انجازات مميزة في استيعاب المفاهيم الرياضية الأولية، فلا بدّ من البدء بأنشطة حسية يقوم بها الأطفال (شماعة وآخرون، ١٩٧٧: المقدمة) تعتمد على المقارنة والبحث والاكتشاف، فيساعدهم ذلك في استيعاب المفاهيم بدلا من حفظها فقط، ويكون دور المعلم في هذه المرحلة التنظيم والارشاد، ومعاونة المتعلمين في القيام بنصيب كبير من النشاط والبحث الشخصي والاختبار، وان يتدرج في ذلك من الحسي المألوف إلى المجرد من خلال تمثيليات بسيطة غنية بوسائل اتصال تعليمية غير لفظية.

نستنتج من كل ما تقدم أنه يتحتم علينا عند تدريس مفاهيم رياضية لأطفال المرحلة الابتدائية، أن نأخذ بالاعتبار الفترة المعرية للأطفال الذين سنعلمهم، وبالتالي نحدد وبصورة تقريبية مستوياتهم الادراكية، ثم نضع خطة واضحة لعمل كل من المعلم والطفل، ونستخدم كافة عناصر التقنيات التربوية المتاحة، ونتيح الفرصة للأطفال للعمل بحُرية، للوصول إلى تعلم أعلى فاعلية وكفاية.

#### ٣ - تقنيات تربوية مناسبة لتدريس الرياضيات في المرحلة الابتدائية:

إن عملية اختيار أي وسيلة اتصال مناسبة لتدريس مفهوم ما بصورة عامة \_ يخضع للكثير من العوامل ذات الصلة بالمتعلم والمفهوم والظروف والامكانات المتاحة في البيئة التعليمية . وتشير الكثير من الدراسات والخيرات الممارسة إلى أنه يمكن استخدام أكثر من وسيلة اتصال مختلفة في تدريس الموضوع الواحد . وتشير الابحاث إلى أن جميع التقنيات التربوية ذات أثر الجهابي في هذا المجال والفروقات بينها لا توفر أساسا صالحا للاختيار (جوداق ، ١٩٨١ ، ولو أن بعض الدراسات أشارت الى تفضيل المتعلمين لوسيلة اتصال عن أخرى ، ١٩٥٩ ، 1615ه ، 1984 (Manning ، 1984 نظر عن أخرى ، ورجة تعقيدها .

ومع أن الامكانات المادية والفنية في توفير التقنيات التربوية، تختلف من بلد عربي الم الحرب أن انتساسية والحبرات والتسهيلات المراتف والحبرات والتسهيلات المادية، التي قد تساعد في تحسين المواقف التعليمية وترفع من مردودها. غير أنه يجب أن يبقى في الحسيان أن التقنية التعليمية ليس من الضروري أن تكون صالحة دائيا لجميع يبقى في الحسيان أن التقنية التعليمية ليس من الضروري أن تكون صالحة دائيا المميع الأغراض والأهداف وأنه ليس بالضرورة أن تكون وسيلة الاتصال معقدة أو غالبة الثمن حتى تعطى مردودا أفضل.

## ۲ العقل الالكتروني (الكمبيوتر Computer):

ينتشر الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم بسرعة مذهلة، وتزداد البحوث والدراسات التي تجري على تطويره وعلى أساليب وبجالات استخدامه، لدرجة أننا أصبحنا لا نجد دورية علمية تخصصية في حقول المعرفة المختلفة إلا وتتناول موضوع الكمبيوتر بصورة أو بأخرى. وقد دخل الكمبيوتر في مجالات متعددة ومنها المجال التعليمي التربوي.

إن استخدام الكمبيوتر في المدارس الابتدائية يمكن أن يكون غيفاً أو عببا وشاغلا للأطفال كل الوقت، وهذا يعتمد على استراتيجية الاستخدام التي لا تتطلب معرفة بنظريات عمل الكمبيوتر وأساليب البرمجة، بل التطبيق والاستفادة من امكاناته (Fiddy) (7-1 and Wharry, 1983: في تعليم مفاهيم متعددة في الرياضيات.

ويمناز استخدام الكمبيوتر في تدريس الرياضيات في المرحلة الابتدائية (Gardner et al) 1973: 47-48 بأنه:

 (١) يجذب انتباء الأطفال لقدرته على عرض المادة الدراسية عرضاً تعجز المواد المطبوعة عن تحقيقه بنفس الصورة.

- (٢) يكسب الأطفال فها أفضل لتركيب الأعداد (الخانة، أو العملية مثل عملية الضرب...).
- (٣) يغني الأطفال عن القيام بالعمليات الحسابية الطويلة المملة ويقدم لهم أمثلة أكثر واقعية.

إلا أنه يجب عند استخدام الكمبيوتر في تدريس الرياضيات التنبه الى أن الأجهزة والأدوات قد تعجز أحيانا عن ترسيخ المفهوم الرياضي وتعزيزه، لأن الطفل يعمل عليها أحيانا بصورة آلية، ولا يستطيع أن يدرك المفهوم الحقيقي بصورة مطلقة.

ويفضل قبل البدء باستخدام الكمبيوتر تدريب الأطفال وتهيئتهم لذلك (Diamond, (1983 برسم الحروف والأشكال، واستخدام الأرقام، وتحديد المواقع والزمن والتعامل مع الساعات العادية والكهربائية والالكترونية، وقرص الأرقام في التلفون ومفاتيح الآلة الكاتمة...

## ٣ - ٢ الأشياء الواقعية (Realla):

إن لاستخدام الأشياء الحقيقية في تدريس الرياضيات بصورة عامة وفي المرحلة الابتدائية بصورة خاصة مزايا تعليمية كثيرة، حيث أن اطلاع الأطفال عليها يتبح لهم ادراك مدى ارتباط الموضوعات المدروسة ببيئتهم ومشاكلهم، وبخاصة إذا اختاروها واستخدموها بأنفسهم. ومن أهم المواد التعليمية الواقعية التي تستخدم في مجال تدريس الرياضيات النماذج والأشكال ذات الأسطح المستوية، والكرات، والمكعبات والمخروط ومتوازي المستطيلات، والاسطوانات والأعواد. . بالإضافة الى الخيوط والأسلاك والأقلام والخرز، وفيرها من الأشياء الموجودة في بيئة الطفل.

#### ۳ ـ ۳ الرسومات (Graphic Materials):

وتعتبر الرسومات من أكثر المواد استخداما في تدريس الرياضيات بالمرحلة الابتدائية، سواء كانت ضمن الكتاب المدربي المقرر، أو عل صورة بطاقات صغيرة لدى كل طفل، أو على صورة لوحات كبيرة لتعليم جميع الأطفال في الصف. . وقد تكون البطاقات أو اللرحات من ورق عادي أو مقوى أو بلاستيكية ، عادية أو مغناطيسية أو وبرية أو من نسيج النايلون . . . وهذه المواد لا توفر فها متعمقا في بعض المفاهيم الرياضية وبخاصة إذا تطلب ذلك التعرف على خواص الجسم الحقيقي او نموذجه . . وكليا ارتقت

مستويات المفاهيم الرياضية قلّت الحاجة لمثل هذه المواد، حيث يتجه المفهوم نحو التجويد.

وتحتري البطاقات أو اللوحات. . . رسوما لعناصر مختلفة من أشياء حية وغيرحية وأرقاما وأعدادا ورموزا رياضية وأشكالا بيانية . . .

# ٣ . \$ الرسوم الكاريكاتيرية (Carlcature):

الرسوم الكاريكاتيرية وسيلة من وسائل الاتصال ذات المكانة البارزة، والتي تنميّز بقدرتها على جذب انتباه المتعلمين والتأثير في سلوكهم واتجاهاتهم بصورة عامة والاطفال الصفار بصورة خاصة.

الرسوم الكاريكاتيرية ثابتة أو متحركة ، فإذا كانت ثابتة فإنه يمكن استخدامها داخل غرفة الصف لتوضيح بعض المفاهيم الرياضية بصورة فردية أو جماعية لاسيها إذا تناولت بعض الشخصيات المحببة للطلبة . أما إذا كانت متحركة فإنها تعرض بوساطة جهاز عرض الأفلام المتحركة (سوير ٨ مم أو ١٦مم).

#### " (Games) الألعاب (Games):

تعتبر الألعاب من الخبرات التعليمية التي توفر التسلية والانتاجية والمتعة للمتعلمين من جميع الأحمار وبخاصة للأطفال الأصغر سنا. واللعبة التعليمية هي نشاط منظم يتبع مجموعة قواحد في اللعب، ويتم بين طالبين (أو أكثر) يتفاعلان للوصول إلى أهداف تعليمية عددة بوضوح، وحموما تعتبر المنافسة والحظ من عوامل التفاعل بينها (أو بينهم)، وهناك عادة رابح وخاسر في اللعبة، ومن أكثر الألعاب الحديثة المستخدمة في مجال تعليم المفاهيم والمنطق والمعادلات الرياضية لعبة WFF and Proof (1940 على 1940) وكذلك هنالك ألعاب أخرى مفيدة في تعليم بعض المفاهيم الرياضية في المرحلة الابتدائية أو تعزيزها مثل: الشطونج، الداما، الحيات والسلالم، الاحتكار، السفن الحربية ... (Gardner et al,1973:54) المنتب قيمتها كأنشطة تعليمية، إلا أنها ليست باللهرورة محاولة لتقليد مواقف واقعية من الحياة.

أمثلة تطبيقية للإفادة من التقنيات التربوية في تدريس الرياضيات بالمرحلة الابتدائية:

عرضنا فيها تقدم رأي كل من بياجيه وبرونر في تعلّم المفاهيم، حيث بينٌ بياجيه أهمية ربط المفاهيم مع عمر المتعلم، في حين بينٌ برونر أن المعرفة تبدأ عن طريق موقف حي وتنداعى هذه المعرفة ضمن صور عقلية تمثيلية في مرحلة ثانية لتنقل الى الوضع المجرد أو الرمزي في المرحلة الأخيرة.

ونحن نرى الجمع بينهها، وهو أن يتم - في حدود الممكن ـ ربط المفاهيم بالعمر الزمني للطفل، على أن يتم عرض المفهوم حسب المراحل الثلاث سابقة اللكر. فإذا أردنا على سبيل الثال أن يكتسب الطفل مفهوم المجموعة، قدمناه له كها يلي:

- (١) يكون الطفل أية مجموعة يشاء مستخدماً حلقة أو سلكاً داثرياً، ثم يضع بداخله مجموعة من الأشياء.
- (۲) يكون الطفل مجموعة حسب مواصفات معينة كمجموعة المكعبات الزرقاء.
   (۳) يتمرّف الطفل على مجموعة ذات مواصفات خاصة من بين مجموعات مختلفة يعدّها المعلم.
  - ( ٤) يتعرف الطفل على مجموعة ذات مواصفات خاصة مرسومة (التمثيل). [ (٥) يرسم الطفل مخططا بسيطا لمجموعة من ثلاثة أقلام أو نقطتين.
    - ﴿ (٦) يَصَفُ الطَفَلِ مجموعة يَكُونِهَا بَاخْتِيارِهِ.
      - الله (٧) يصف الطفل مجموعة مرسومة.

وهكذا نامل من المعلم الذي يقوم بالتعليم أو الاشراف عليه، أن يتذكر بأن للرياضيات بصورة عامة بنية مجردة، وأن مدارك الطفل عادة لا ترقى الى الفكرة المجردة بالشكل الذي يتوقعه المعلم، ومن ثمّ لابد عند تعليم مفهوم رياضي من التأكد من مدى مناسبته لعمر المتعلم، ثم التدرج في عرض الفكرة دوما من الموقف المحسوس الى الموقف المجرد، والموقف المحسوس ينبغي أن ير بحرحلين هما: الموقف الحي حيث يتفهم الطفل الفكرة بوساطة المعلم، وحيث يستخلم الطفل لديه في الاستبعابة (enactive mode)، ثم الموقف المحسوس التمثيلي أو الصوري (conite mode) حيث يتعامل الطفل مع الرسوم التوضيحية التي تمثل الموقف المرفوب فيه، وهذه تسهم في إنماء خياله وتصوره وتعزز عملية الاتوضيحية التجريدة المرفوب فيه، وهذه تسهم في إنماء خياله وتصوره وتعزز عملية الارتفاء المناسبيات الموسوم للرحق بالطفل الى مستوى التعليمية تساعد لمتنفيذ مرحلتي الموقف المحسوس ليرقى بالطفل الى مستوى التجريد دون انقطاعات في عملية الاستيعاب التي لو حدثت الأضعفت فرصة تعلم الطفل الرياضيات (Copeland, 1984: 87)

وسنقدم فيها يلي بعض الأمثلة التوضيحية، وهي عبارة عن مواقف تعليمية، نأمل أن تفيد المعلم في عرض المفهوم الرياضي بالصورة التي تحقق استيعابا أفضل للمتعلم (Ashlock et al, 1983: 52-54)، وتبين موقع وسائل الاتصال التعليمية فيها. وسنعرض كل نشاط (موقف) تعليمي من خلال نموذج (model) تعليمي يجدد مسار عملية التعليم ـ التعلم، بل يرسم هذا النموذج استراتيجية تنطلق من وسيلة الاتصال التعليمية المناسبة للمحتوى وللمتعلم وللظروف والامكانات المتاحة (أنظر شكل ١)، كيا يعرضه أشلوك (Ashlock).

| النشاط تعليمي | ) نموذح | شکل (۱ |
|---------------|---------|--------|
|---------------|---------|--------|

| النشاط التعليمي         |                     |      |  |  |
|-------------------------|---------------------|------|--|--|
| (Concept)               | المفهوم             | 1    |  |  |
| (Teaching Points)       | نقاط تعليمية        | - 11 |  |  |
| (Exemplars/ Materials)  | أمثلة ومواد تعليمية | ш    |  |  |
| (Behavioral indicators) | مؤشرات سلوكية       | IV   |  |  |
| (Procedure)             | الاجراء             | v    |  |  |

ولتقويم المتعلم يجب الاستعانة بالمؤشرات السلوكية التي يتضمنها النشاط التعليمي.

وقد جرى اختيار المفاهيم الرياضية التي ستعرض في الأمثلة من الدراسة التي أعدت للقدر المشترك من مفاهيم الرياضيات للمرحلة الابتدائية لمعظم الدول العربية (أبو العباس، وآخرون، ١٩٨٥).

# ٤ ـ ١ مثال لمفهوم المجموعة:

ا المفهوم: المجموعة

ا ا نقاط تعليمية:

- (١)يُسمى كل تجمع من الأشياء مجموعةٍ.
- (٢)يُسمى كل شيء في المجموعة عنصراً أو عنصراً في المجموعة.
- (٣) يُكون بناء المجموعة بالاعتماد على خاصية معينة تكون مشتركة بين عناصرها
   كافة .

#### III أمثلة ومواد تعليمية:

مجموعة من المجسمات ذات أبعاد ثلاثة وألوان متمايزة.

#### ١٧ مؤشرات سلوكية:

- (١) عند عرض مجموعة المجسمات يكون الطفل قادراً على أن:
   يميز الخواص المكنة لكل مجسم.
  - \_ عين الخواص المكنة للمجسمات.
  - ـ يصنف المجسمات على أساس من خاصية محدة.
- (٢) عند إعطاء قاعدة لخاصية ما، يكون الطفل قادرا على أن:
   يذكر عناصر المجموعة التي تخضع لتلك القاعدة.
  - (٣) عند عرض مجموعة ما، يكون الطفل قادرا على أن:
- ـ يعطى القاعدة التي تميّز الخاصية المشتركة بين عناصر المجموعة.

#### ٧ الإجراء:

- (١) اعرض المجسمات على الطاولة أو على الأرض، بحيث يكون كل الأطفال قادرين
   على رؤيتها والوصول إليها.
  - (٢) قل: أنظر الى هذه المجسمات وأخبرني عن كل ما تستطيع أن تقوله عنها.
- (٣) شَجِع الأطفال على أن يتكلموا وأن يعبروا عما في نفوسهم فيها يتعلق بالمجسمات. إختر مجموعة خاصة من هذه القطع واستمر في تشجيعهم على التحدث عنها واحدة واحدة. مثلا هي حمراء، هي كبيرة، هي دائرية، ومساعدتهم للتوصل الى القول بأن المجسم أحمر: كبير، ودائري.
- (٤) اختر خاصية كاللون مثلا وقل: كون مجموعة المجسمات الحمراء \_ مجموعة المجسمات الزرقاء، وشاركهم في بناء المجموعة.
- (٥) تابع المناقشة حتى تطمئن الى أن كل طفل قادر على السلوك الذي تحدده المؤشرات السلوكية.
- ٤ ـ ٢ مثال آخر لمفهوم المجموعة (يتضمن الخطوتين ١,١ في المثال السابق)

# III أمثلة ومواد تعليمية:

بجموعات من البطاقات مرسوم عليها أشكال أو صور حيوانات مألوفة بحيث تحتوي كل مجموعة على عشر بطاقات .

#### ١٧ مؤشرات سلوكية:

(١) عندما تعرض مجموعة الصور، يكون الطفل قادرا على أن: - يصف خواص كل حيران (الخواص المكنة للطفل). ـ يصنف البطاقات على أساس من خاصية معينة.

- يبين قاعدة لخاصية ما لمجموعة محددة.

#### ٧ الإجراء:

- (١) يُعطى كل طفل مجموعة من البطاقات، ويطلب منه ذِكْر صفات معينة لكل حيوان مرسوم على البطاقة (مثلا: يمشى على أربع أرجل، يأكل لحيا، لونه أحمر. . . .).
  - (٢) يُطلب من الأطفال تصنيف المجموعة الى مجموعات فرعية حسب اللون.
- (٣) يُطلب من الطفل تصنيف المجموعة بالطريقة التي يريدها ثم يناقش بكيفية إجرائه للتصنيف.
  - (٤) يُعطى كل طفل فرصة لعرض وتوضيح تصنيفه أمام زملائه.

#### ٣.٤ مثال ثالث لمفهوم المجموعة:

عزز المثالين السابقين باستخدام الرسومات المناسبة على السبورة أو على لوحات معينة وذلك عن طريق:

- استخدام الألوان برسم مجموعة من عشرة أشكال متمايزة (مثلث أحمر، مثلث أخضر، موبع أزرق. . . ).
- (۲) مطالبة الطفل آن يذكر ما يعرفه عن كل رسم من الرسوم (مثلاً مثلث أحمر، مربع أصفر . . . ) .
- (٣) تصنيف مجموعة تختارها ذات صفة معينة (مثلث أزرق، مثلث أصفر...)
   ومطالبة الطفار أن يجدد خاصية هذه المجموعة (مثلا مجموعة مثلثات).
- (٤) كرر بعض الآجراءات لتعزيز الصورة الذهنية للمجموعة لدى الطفل. واعط عناية خاصة لتشجيع الأطفال على العمل والتعبير عن أفكارهم أمام زملائهم.

#### ٤-٤ مثال للمجموعات المتكافئة (تناظر ١-١)

ا المفهوم: المجموعات المتكافئة (التناظر ١-١)

#### ١١ نقاط تعليمية:

- (١) تتناظر المجموعتان أحاديا أو (١-١) اذا أمكن وربط كل عنصر من المجموعة الأولى
   بعنصر من الثانية، وبالعكس (أي تستنفذ عملية الربط عناصر المجموعتين معا).
  - (٢) المجموعتان المتناظرتان (١-١) تسميان مجموعتين متكافئتين.

#### III أمثلة ومواد تعليمية:

مجموعة من مستلزمات المائدة مثل الصحون والمناديل الورقية والملاعق والأكواب (متساوية العدد).

#### ١٧ مؤشر ات سلوكية :

- (١) بوضع مجموعة الصحون، يكون الطفل قادرا على أن:
  - ـ بُقرن (يُربط) كل صحن بمنديل ورقى.
    - ـ يُقرن (يَربط) كل صحن بملعقة.
    - \_ يُقرن (يَربط) كل صحن بكوب.

#### ٧ الأجراء:

- \_ ضع مجموعة الصحون واضحة على الطاولة.
- ـ ضع مجموعة المناديل الورقية وكذلك الملاعق والأكواب في ركن من الطاولة.
  - اطلب من أحد الأطفال وضع منديل في كل صحن.
- أسأل: هل بقيت صحون بلا مناديل؟ وهل بقيت مناديل دون صحون؟ قل: لكل صحن منديل. وقل: لكل صحن. قل: بجموعة الصحون ارتبطت واحداً عجموعة المناديل، وبجموعة المناديل ارتبطت واحداً مواحداً بمجموعة المناديل ارتبطت واحداً محموعة المناديل متكافئتان (لا تزد كلاما للسحون. ثم قل: مجموعة الصحون ومجموعة المناديل متكافئتان (لا تزد كلاما للتوضيح) (٥٠)
- ـ أعد الأمر بالنسبة لمجموعتي الصحون والملاعق ولمجموعتي الملاعق والأكواب.
- أحد الأمر بالنسبة للمجموعات الأربع بحيث يكون لكل صحن منديل وملعقة
   وكوب، وناقش الأطفال للتوصل الى تكافؤ المجموعات.

#### ٤ ـ ٥ مثال آخر على المجموعات المتكافئة:

يكن إعادة النشاط التعليمي السابق كما يل:

- (١) ضع مجموعة من الأقلام على طاولة.
- (٢) أُخْرِج تَلْمَيْدًا لِيَأْخَذَ قَلْمًا ويقف جانبًا، كور العملية حتى تستنفذ الأقلام كلها.
- (٣) يبن للأطفال بأن لكل طفل من الواقفين قلماً، وكل قلم له تلميذ، وأن هناك اقتراناً أو ارتباطاً (١-١) بين مجموعة الأقلام ومجموعة الأطفال الواقفين. قل: مجموعة الأقلام ومجموعة الأطفال الذين مجملونها (١-١) متكافئتان.
  - (٤) أعد تطبيق ما سبق على مجموعة من الكتب أو الدفاتر.
- (\*) أثرك في هده الحالة الفرصة للبنية الفكرية للطفل دون قسر من أن تتفاعل مع الحدث لإدراكه دون إن تحاول من الحارج فرض هذا الإدراك.

#### ٤ .. ٦ مثال ثالث على المحموعات المتكافئة:

- (١) استخدم لوناً واحداً لرسم مجموعة من المثلثات (٥ مثلثات مثلًى.
- (٢) واستخدم لوناً آخر لرسم مجموعة من المربعات (٥ مربعات مثلًا).
- (٣) اطلب من تلميذ أن يُقرن (يَربط) بالرسم بين مثلث ومربع، وكرر العمل حتى تستنفذا معاً.
  - (٤) ناقش: لكل مثلث مربع يقترن به.لكل مربع مثلث يقترن به.
- (٥) قل: يوجد اقتران (ارتباط أو تناظر) (١-١) بين مجموعتي المثلثات والمربعات.
  - (٦) قل: مجموعة المثلثات تكافيء مجموعة المربعات.

تمرين: كرَّن مجموعة من الأشياء، واطلب من أحد الأطفال تكوين مجموعة تكافئها، واحرص على أن يكوِّن الطفل المجموعة المكافئة بتطبيق الترابط (التناظر) (١-١).

# ٤ ـ ٧ مثال على العد المنطقي (الواعي):

ا المفهوم: العد المنطقي

#### اا نقاط تعليمية:

- (١) عندما يعد الطفل عناصر مجموعة ما: ١، ٢، . . . ، ن فالعدد الأخير ن الذي يستنفذ عناصر المجموعة يسمى الخاصية العددية للمجموعة (أو يسمى ن العدد الأساسي أو الرئيس للمجموعة .
- (٢) العدُّ عملية يتم بها التناظر (الربط) ١-١ بين المجموعة {١، ٢،... ن}
   والمجموعة التي يعدها.

#### الله أمثلة ومواد تعليمية:

- (١) مجموعة بطاقات، مرسوم على كل منها مجموعة من الزهور أو النجوم أو النقاط أو أية أشكال مناسبة بحيث لا تزيد عناصر المجموعة عن ١١، وعلى أن تكون بينها بطاقة خالية على الأقل.
  - (٢) مجموعة من بطاقات العد مسجل عليها رموز الأعداد من الى ١٠.

#### IV مؤشرات سلوكية:

عند عرض البطاقات المرسومة، يكون الطفل قادراً على أن:

- (١) يُعُدُّ عناصر المجموعة.
- (٢) يُطابق بين بطاقة العد (التي كتب عليها رمز العدد) والبطاقة المرسومة المتوافقة
  - (٣) يُرتب البطاقات المرسومة بالترتيب من ٠ إلى ١٠.
  - (٤) يُرتب بطاقات العد حسب التسلسل من ، إلى ١٠.

#### ٧ الإجراء:

- (١) إعط كل طفل مجموعتين من البطاقات، واحدة من البطاقات المرسومة والأخرى من بطاقات العد، واطلب من الطفل أن يختار واحدة مرسومة وإن يعد عناصرها وأن يضع تحتها بطاقة رمز العدد المناسب.
  - (٢) تابع الأطفال لتضمن سلامة العمل.
  - (٣) اطلب من كل طفل أن يبحث عن البطاقة الخالية وأن يضعها أمامه.
- (٤) اطلب من كل طفل أيضاً أن يبحث عن البطاقة المرسوم عليها عنصر واحد، وأن يضمها على يسار البطاقة السابقة.
  - (٥) كرر الطلب حتى تتسلسل البطاقات المرسومة من ١٠ إلى ١٠.
  - (٦) دع الأطفال يخلطون البطاقات من جديد، وأن يعاودوا ترتيبها مرة أخرى.
    - (٧) أطلب من الأطفال أن يطابقوا بين بطاقات العد والبطاقات المرسومة.

# ٤ \_ ٨ مثال على حقائق الجمع الأساسية:

ا المفهوم: حقائق الجمع الأساسية.

#### اا نقاط تعليمية:

#### ااا أمثلة ومواد تعليمية:

- (١) مجموعة بطاقات مكتوب على كل منها أ+ب، مثلا ٠+٠، ٢+٣، ٨+٧،...
  - (٢) مجموعة بطاقات مكتوب على كل منها أحد الأعداد من ١ إلى ١٨.

#### ١٧ مؤشر أت سلوكية :

يكون الطفل بعد الاجراء التالي قادراً على أن:

(١) يجمع بإتقان: أ+ب=ح

(۲) يعطي استجابات صحيحة، بنسبة لا تقل عن ٩٠٪ من كل الاستجابات في زمن

#### ٧ الإجراء:

- (١) يوزع المعلم الأطفال الى مجموعات تتكوّن كل منها من طفلين.
- (٢) يوزع المعلم على كل مجموعة عدداً من بطاقات المجموعة الأولى بحيث يكون أ+ب ≤ ١٠.
- (٣) يوزع المعلم على كل مجموعة أيضاً بطاقات المجموعة الثانية المكتوب على كل منها
   رمز هدد مور دو ١٠ .
- (٤) يطلب الى كل مجموعة التعاون في وضع كل بطاقة من البطاقات أ+ب، مع بطاقة المجموع المقابلة.
  - (٥) يحدد المعلم وثتاً مناسباً للبنه والانتهاء.
- (٢) إذا اختار الطفل بطاقة (٢+٣) كانت بطاقة المجموع التي يضعها أمامه هي (٥).
  - (٧) يكرر ما سبق بالنسبة للبطاقات ذات المجموع: ١٠ < أ+ب < ١٠)
    - (٨) يكرر ما سبق بالنسبة المميم البطاقات.

ملاحظة: يمكن تعديل المواد التعليمية لتصبح مناسبة لحقائق الضرب الأساسية (أي حقائق جدول الضرب).

تمرين : يُعطى الطفل وحده مجموعة من البطاقات المكتوب على كل منها العدد (أ+ب)، ثم يطلب منه كتابة (أ+ب) وأمامها المجموع على ورقة خارجية.

#### ٤-٩ مثال على الكسرين المتكافئين:

ا المفهوم: الكسران المتكافئان

#### ا نقاط تعليمية:

- (۱) یکون الکسران متکافتین، إذا کانا اسمین لعدد واحد. مثلا  $\frac{1}{7}$ ،  $\frac{7}{3}$  کسران متکافئان، لأن کلاً منها اسم للمدد ( $\frac{1}{7}$ ).
  ونکتب التکافؤ علی الصورة:  $\frac{1}{7}$  =  $\frac{1}{7}$ .
- (٢) اذا كأن الكسران غير متكافئين فأحدهما أكبر من الآخر (أو أحدهما أصغر من الآخر).

#### ااا أمثلة ومواد تعليمية:

- (١) أعواد خشبية بحيث يكون كل عود قابلًا للتجزئة إلى أربعة أجزاء متساوية ومن ألدان ختلفة.
- (٢) أقراص دائرية متطابقة بحيث يكون واحد منها مجزءاً إلى جزئين متطابقين وآخر إلى
   ثلاثة أجزاء متطابقة، وثالث إلى ٤ أجزاء متطابقة ورابع الى ٦ أجزاء متطابقة، على
   أن تكون الأجزاء من ألوان مختلفة (ما أمكن) وقالمة للفصل.
- (٣) قطع مستطيلة من الورق المقوى متطابقة وملونة وبجزأة، وأحدة إلى ٤ أجزاء متطابقة والأخرى إلى ٨ أجزاء متطابقة وقابلة للفصل.
- (3) قطع من البلاستيك أو الورق المقوى بحيث تكون واحدة مرقمة بالعددين  $\cdot$  ،  $\cdot$  في طرفيها والاخرى مرقمة بالاعداد  $\cdot$  ،  $\frac{1}{\gamma}$  ،  $\cdot$  وثالثة مرقمة بالاعداد  $\cdot$  ،  $\frac{1}{\gamma}$  .

#### ١٧ مؤشرات سلوكية:

يكون الطفل بعد القيام بالاجراء التالي، قادراً على أن:

- (١) يُقارن بين كسرين من الكسور.
- (٢) يُعين كسرا مكافئاً لكسر مُعطى.

$$\frac{1}{1} = \frac{1}{1} = \frac{1}{1}$$
 [7] يُستنج قاعدة عامة لإيجاد كسر مكافئء لكسر [7]

(٤) يَكتب عدداً من الكسور المكافئة لكسر مُعطى.

#### ٧ إجراء:

 (١) خد عودين متطابقين، وجزّىء أحدهما الى جزئين متطابقين والأخر لأربعة أجزاء متطابقة.

ارفع (النصف) واطلب من كل طفل أن يكتب كسرا يشير الى النصف، وافعل ذلك مع (الربع)، أي يكتب الطفل  $\frac{1}{2}$  والثاني مع (الربعين)، أي يكتب الطفل  $\frac{1}{2}$ .

(٣) اکتب:  $\frac{1}{V} = \frac{1}{2}$  وقل: (الكسران اللذان يدلان على نفس الطول يسميان كسرين متكافئين. وقل الكسران  $\frac{1}{V}$  ،  $\frac{1}{V}$  متكافئين.

اسال: كيف نحصل على كُسر يكاَفَّىء ﴿ ؟ (حاول أن يتوصل الأطفال إلى أن  $\frac{1}{V}$  =  $\frac{1}{V}$  ).

 (٤) اعرض قرصين دائريين واحرص على توضيع تطابقها، بحيث يكون أحدهما جزءاً إلى ٣ أجزاء متطابقة والأخر إلى ٦ أجزاء متطابقة، كما في الشكل، ويمكن فصلها
 عز، بعضها.





اسال: أيهما أكبر  $\frac{1}{4}$  أم  $\frac{1}{7}$  دع الطفل يكتشف الجواب. : كم  $\frac{1}{7}$  في ال $\frac{1}{4}$   $\frac{1}{7}$   $\frac{1}{7}$ 

: كيف تحصل على ٢ من ١٠٠ (يبين التلميذ بأنه بضرب كل من حَدَّى الكسر في ٢ نحصل على كي.

اسأل: هل يحنك أن تعطى كسراً بكافيء لله ؟

استخدم أجزاء القرصين الدائريين للوصول الى الجواب.

(٥) اعرض الورقتين المستطيلتين كما في الشكار.



اطلب من كل طفل كتابة الجزء في كل من الورقتين (﴿ ، ﴿ ، ﴿).

اسأل: كم أ في الم الم الذن: إ يكافيء

: كم أَ فِي الدِّحْ اذن: لِمُ يكافيء ا

: كم أَ فِي الْهِ اللَّهِ اذْنُ : اللَّهُ يكانيء 🔲

اطلب الآن من الطفل أن يعطي كسرين مكافئين للعدد ﴿  $\frac{\xi}{A} = \frac{\gamma}{\xi} = \frac{1}{\gamma}$ 

اسأل \_ ماذا تستنتج؟

يكرر الطفل: بأن ضرب كل من بسط الكسر ومقامه في عدد واحد يُنتج كسراً مكافثا .

(٦) استخدم القطع المستقيمة كها سبق وبينٌ بالمناقشة أن:

$$\frac{1}{1} = \frac{Y}{\xi} = \frac{W}{Y} = \frac{3}{\xi} = \frac{0}{Y}$$

$$| \text{bull} : \text{old: Turity?}$$

$$| \text{eVLLLb} : \frac{W}{\xi} = \frac{1}{X}$$

عاود السؤال: ماذا تستتج؟

(V) اطلب الآن من كل تلميذ ملء الفراغ في كل عما يأتى:

اسأل باستمرار عن القاعدة التي تبني كسراً مكافئاً لكسر مفروض. استخدم باستمرار قاعدة ضرب حدى الكسر في عدد واحد.

تقویم: اطلب من التلامید کتابة الکسور الآتیة على أسطر متالیة:  $\frac{y}{w}$ ,  $\frac{x}{2}$ 

واطلب من كل تُلْميذ كتابة كسر يكافىء الكسر الكتوب (باستخدام قاعدة الضرب).

يعتبر التلميذ مستوعباً للمفهوم إذا ما حصل على أربع إجابات صحيحة.

# ٤ ـ ١٠ مثال على العلاقة بين محيط الدائرة ونصف قطرها:

# المفهوم: محيط الدائرة. الفاط تعليمية:

- الدائرة هي مجموعة النقاط (المستوية) المتساوية البعد عن نقطة ثابتة تسمى المركز.
  - (۲) عيط الدائرة =  $\pi$  × (۲) عيث  $^{\prime\prime}$  طول نصف قطر الدائرة
    - = عدداً ثابتاً مضروباً في طول قطر الدائرة.

## 

صفائح، دباییس، أوراق ملونة، فرجار، حافة مستقیمة مدرجة (مسطرة)، ذات قاعدة مستدیرة وملونة، خیوط صوفیة ملونة، قواعد خشبیة، مقصات صغیرة.

#### ١٧ مؤشر أت سلوكية :

يكون الطفل بعد القيام بالاجراء التالي، قادراً على أن:

- (۱) یحسب محیط الدائرة = طول قطر الدائرة  $\times$  مدد یزید قلیلا عن  $\frac{\gamma}{V}$  =  $\frac{\gamma}{V}$   $\frac{\gamma}{V}$  او =  $\frac{\gamma}{V}$   $\frac{\gamma}{V}$
- (۲) یحسب طول قطر الدائرة = عمیط الدائرة + ۲,۱٪ (أو محیط الدائرة +  $\frac{\gamma^2}{V}$ .

  (۳) یحسب طول نصف قطر الدائرة = طول قطر الدائرة + ۲.

٧ اجاء:

(١) اطلب من كل تلميذ رسم دائرة نصف قطرها ٢ سم أو٣ سم أو ٤ سم أو أي دائرة مناسبة على صفيحة ملونة واطلب من التلميذ رسم قطر في الدائرة أب كما في الشكل.



- (٢) اطلب من كل تلميذ أن يضع الصفيحة الملونة على قاعدة خشبية.
- (٣) اطلب من كل تلميذ أن يغرس عدداً كافياً من الدبابيس على محيط الدائرة.
- (٤) اطلب من كل تلميذ أن يغرس دبوسين في أ، ب متميزين عن الدبابيس الأخرى (أي بلون يختلف عن ألوان بقية الدبابيس).
- (٥) اطلب من كل تلميذ تثبيت طرف الخيط في الدبوس أ، وأن يثبت الخيط على عيط الدائرة بمساعدة الدبابيس الأخرى المغروسة على الدائرة وذلك حتى يصل إلى أ ثانية.
- (٦) اطلب من كل تلميذ أن يقطع الخيط الذي أصبح طوله مساويا محيط الدائرة.
- (٧) اطلب من كل تلميذ أن يمد الخيط على استقامته من أ إلى ب ثم يعود به الى أ وأخيرا الى ب مرة أخرى حيث يبقى منه جزء بسيط.
- (٨) اسأل كل تلميذ كم مرة يساوي طول الخيط (تقريباً). طول قطر الدائرة التي
  - (٩) ساعد التلاميذ في التوصيل إلى أن:

عيط الدائرة =  $^{\rm P}$  مرات وجزءاً من المرة من طول قطر الدائرة . (۱۰) توصل معهم الى استنتاج القانون : عيط الدائرة =  $\frac{\rm V}{\rm V} \times {\rm Y}$   ${\rm Y}$   ${\rm Y}$   ${\rm Y}$   ${\rm Y}$ 

أو = ٢×٣,١٤ نن.

- (١) أوجد محيط الدائرة إذا كان طول القطر:
- £سم، ۲سم، ۷سم، ۱۰سم، ۱۶سم.

(٢) اوجد محيط الدائرة إذا كان طول نصف القطر:

- 1 may , 2 may , 2 may , 1 may .

(٣) أوجد قطر الدائرة إذا كان طول محيطها:

۱۱سم، ۲۰سم، ۲۲سم، ۳۰سم، ۷۷سم.

يعتبر الطالب مستوعبا للمفهوم إذا ما حصل على ٤ اجابات صحيحة في كل من (١)،
 (٢).

## المصادر العربية

\_ ابو العباس، أ. وآخرون.

١٩٨٥ والمفردات والمفاهيم الاساسية المشتركة في الدول العربية في الرياضيات للمرحلة الابتدائية، المركز العربي للتقنيات التربوية، دولةالكويت.

ـ الحاج عيسي، م. وآخرون.

١٩٨٥ والتقنيات التربوية بين النظرية والتطبيق، الكتاب النظري، مكتبة الفلاح، دلة الكابت.

\_ جرداق، م.

١٩٨١ وتقنية التعليم وأثرها في تطوير مناهج الرياضيات في البلاد العربية، المجلة العربية، المستفرا)، ادارة التربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

ـ الرحيم، أ.

 ١٩٨٥ (الاتجاه التربوي في تدريس الرياضيات في المدارس الابتدائية، التوثيق التربوي، وزارة التربية العراقية، الجمهورية العراقية.

- رسالة المعلم.

۱۹۷۲ «الأتجاهات الحديثة في تدريس الرياضيات»، الفريق القومي الريادي لتطوير الرياضيات السنة ـ ١٩، العدد ٤، وزارة التربية والتعليم، المملكة الاردنية الهاشمية.

م شماعة، ك. وآخرون.

١٩٧٢ وسلسة الرياضيات العملية)، المرحلة الإبتدائية، السنة التمهيدية، الطبعة الأولى، دار الكتاب اللبنان، بيروت، الجمهورية اللبنانية.

المصادر الاجنبية:

#### Ashlock, R.B. et Al

1983 Guiding Each Child's Learning of Mathematics: A Diagnostic Approach to Instruction, London: Merrill Publ. Co.

Brown, J.W., Lewis, R.B. and Harcleroad, F.F.

1984 AV Instructional Technology: Media and Methods (6th ed.), New York: McGraw Hill.

Copeland, R.W.

1984 How Children Learn Mathematics: Teaching Implications of Plaget's Research. (4th ed.) London: Macmillan

Diamond, D.

1983 Pre-computer Activities, Bucks., U.K.: Hulton Educationi Publ. Co.

Fiddy, P. and Wharry, D.

1983 Microcomputers in Early Education, Harlow, U.K.; Longman

Flavell, J.H.

1970 The Developmental Psychology of Jean Plaget. London: Van Nostrand Reinhold

Gardner, K.L. et al (Eds).

1973 Children Using Mathematics. Oxford: Oxford University Press

Gorman, B.M.

1972 Discovering Piaget: AGuide for Teachers, Ohio: Merrell Publ. Co.

Manning, B.K.

1984 "The effects of three kinds of media trainee attitudes." P 1615A LLS A: Dissertation Abstracts International

Phillips. J.L.

1975 The Origins of Intellect: Piaget's Theory. San Francisco: Freeman

Renner, J.W. et al

1976 Research, Teaching and Learning with the Piaget Model. U.S.A.: Norman

Romiszowski, A.J.

1981 Designing Instructional Systems, London: Kogan Page

Rowntree, D.

1981 A Doctionary of Education. London: Harper

Schools Council

1972 Mathematics in Primary Schools. Curriculum Bulletin No. 1, London: H M.S.O.

Thornton, C.A. et al

1983 Teaching Mathematics to Children with Special Needs. California: Addison-Wesley.

# المحاسسية عسن الاداء الانسساني

### أسأمة محمد شلتوت كلية الدراسات التجارية \_ الكويت

#### مقدمة:

بالرغم من أهمية الإنسان في النشاط الاقتصادي منذ أقدم العصور - بما كان موجبا لتكريم - فإن ما حدث قد اتخذ مسارا مخالفا نماما، حيث استبعد الإنسان من قبل أخيه الإنسان، وانتهى به الأمر إلى وضع لا يختلف عن وضع الأصول المادية المملوكة في المنشأة.

وفيها بعد . وتتيجة للتعاليم الدينية وتطور الفكر السياسي والاجتماعي وإقرار مبادىء حقوق الإنسان ألى المنشأة مبادىء حقوق الإنسان . تغير الفكر الاقتصادي إلى عدم اعتبار انضمام الإنسان إلى المنشأة عملية مالية يتعين تسجيلها محاسبيا، بل الأحرى اعتباره عنصرا من العناصر المكونة لشهرة المنشأة . ومن ثم اكتفت المحاسبة بتسجيل النفقات المتعلقة بالإنسان كنفقات إيرادية أو نفقات إيرادية مؤجلة .

والآن يرى المحاسبون أن توقف المحاسبة فيا يتعلق بالموارد البشرية في المنشأة عند هذا الحد يشويه القصور لعلم مسايرته للمفاهيم الاقتصادية، ففي الاقتصاديات الوضعية نجد أن النظام الاقتصادي الرأسمالي يجدد عوامل الإنتاج بالأرض والعمل ورأس المال وقد يضاف التنظيم، أي اعتبر أن العنصر الإنساني أحد هذه العوامل وعلى نفس المنوال يتجه النظام الاقتصادي الاشتراكي.

من هذا يتضح أن الاقتصاديات الوضعية تعامل الإنسان كشيء مسخر في العملية الاقتصادية مثل غيره من عوامل الانتاج، وإن اختلفت مع بعضها البعض في درجته وترتيبه بين هذه العوامل. أما الاقتصاد الإسلامي فقد وضع الإنسان في موضعه الصحيح كخليفة لله في الأرض، استخلفه الله بصفة عامة في كل ما سخره له من الطبيعة سواء في الأرض أو في السياء أو البحار أو في الأنهار . . . ، وبصفة خاصة استخلفه المولى عز وجل في كل عوامل الانتاج الداخلة في العملية الاقتصادية ، وحدد مسئوليته في تعظيم انتاجية هذه العوامل من السلع والحدمات ، فلذا أمره الله أن يمارس استخلافه بالاتقان المطلوب ، بما يقتضيه ذلك من بذل الجهد اللذهني والعضلي الملائم ، وفي هذا يقول الرسول (ﷺ) وإن الله يجب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقده .

ولقد جاء شرط الاتقان الذي ربطه الإسلام بالاستخلاف حرصا من الله عز وجل على أن يكون ما ينتجه المسلم مرتفع الجودة قليل التكلفة، وهذا يتطلب من المسلمين الاخذ بأسباب الاتقان من مثابرة في العلم والتعليم، ثم التوظيف الملائم لإمكانات الإنسان وقدراته، وتدريبه وتطبيعه على العمل المنوط به، والتطوير المستمر له لاستيعاب ما يستجد من التطورات الفكرية والتكنولوجية وتأهيله على الأعمال المحتمل أن يكلف بها مستقملاً.

والمحاسبة كنظام للمعلومات يجب أن توفر المعلومات المتعلقة بأداء العنصر الإنساني في المشروع، وعلى هذا الدرب كانت هناك محاولات متعددة تعرضت لهذا الموضوع، إلا أن المحاسبين لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق فيا يتعلق بهذا المجال من مجالات القياس المحاسبي، لذا أصبح من المهم التركيز في البحوث المتعلقة بهذا النوع من أنواع القياس على وضع مفاهيم وأساليب هذا القياس، ويأتي هذا البحث محاولة لإضافة لبنة في هذا المجال بتعرضه لثلاثة أجزاء رؤسة هي:

- \* ماهية المحاسبة عن الأداء الإنساني.
- أهمية المحاسبة عن الأداء الإنساني.
  - \* أساليب قياس هذا الأداء.

# أولا: ماهية المحاسبة عن الأداء الإنساني:

توجد قناعات بلا حدود عند المحاسين بالأهمية القصوى لدور الأداء الإنساني في المشأة، ومع قصور النظام المحاسبي في انتاج معلومات تتناسب مع هذه الأهمية فقد صدرت لعلياء أجانب بعض البحوث التي تتعرض للمحاسبة عن الأداء الإنساني وبالتالي تحدماهية هذه المحاسبة عن الأداء الإنساني، وفضل أغلبها- في عنونة تلك البحوث ـ استخدام اصطلاحات أخرى لا تخرج في مضموتها استخدام اصطلاح المحاسبة عن الموارد البشرية واصطلاحات أخرى لا تخرج في مضموتها

عن هذا الاصطلاح، وعلى سبيل المثال:

«Human Resource Accounting, Valuation of Human Resources, Human Resource Measurement, Human Assets Statements».

وقد حذا كثير من علمائنا حذو هؤلاء العلماء الأجانب الذين يرون أن كل شيء قابل للفياس النقدي حتى البشر بالرغم من اختلاف أفكارنا عن أفكارهم.

ويمكن أن تجمل بعض هذه المفاهيم لماهية المحاسبة عن الأداء الإنساني فيها يلى:

- المفهوم الأول يرى أن الغرض من تحديد وقياس البيانات المتعلقة بالموارد البشرية وتوصيلها للمهتمين بالمنشأة هو تحسين عملية اتخاذ القرارات المالية الداخلية والحارجية (AAA, 1973:169).
- المفهوم الثاني يرى أن المحاسبة عن الموارد البشرية تشتمل على مفهوم كون الموارد.
   البشرية أصولاً ، ومن ثم تحدد التكاليف المستثمرة فيها وطريقة اهلاكها ,Brummel
   (2-1977)
- المفهوم الثالث تعرف فيه جمعية المحاسبة الأمريكية (AAA) المحاسبة عن الموارد البشرية بأنها ومجموعة من المفاهيم والمبادىء والأساليب والاجراءات، التي تحكم عملية تحديد ثم قياس البيانات المتعلقة بالموارد البشرية، وذلك بقصد ايصالها بعد ذلك للأطراف ذات المصلحة، (AAA, 1973:169-167)

ومن المفاهيم السابقة يتضح أن الفهوم الأول يبرز الهدف من توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالموارد البشرية، وهو ترشيد القرارات المالية الداخلية والحارجية، وقد كان هذا المفهوم موفقا في تعميمه للقرارات المالية ولم يقصرها ومحدها بالقرارات المتعلقة بالعاملين، حيث أن كون المنشأة فرع من الموارد المالية والأداء الإنساني الموجه لهذه الموارد يوضح مدى أهمية وأثر هذا الأداء على المنشأة ككل.

أما المفهوم الثاني الذي يربط المحاسبة عن الموارد البشرية باعتبار الموارد البشرية أصولا ضمن أصول المنشأة، فهو في رأيي عل نظر، حيث يمكن قياس الأداء الإنسان في المنشأة بطريقة أو بأخرى دون الالتزام باعتبار الإنسان أصلا ناتجا عن استخدام المنشأة لما دها المالة.

أما تعريف جمعة المحاسبين الأمريكية (AAA) الذي يصف المحاسبة عن الموارد البشرية بأنها مجموعة من المفاهيم والمبادىء والأساليب والاجراءات، فإنه يبقى محل نظر أيضاء حيث أن هذه المفاهيم والمبادىء لم يتفق عليها في أي صورة من الصور بعد، ويعتبر النص عليها نصا إنشائيا أكثر منه عرضا علميا محاسبيا، وبذلك يصبح هذا الجزء غير ذي معنى موضوعى.

ومن هنا يأي تفضيلي للتعبير عن والمحاسبة عن الموارد البشرية، وبالمحاسبة عن الأداء الإنساني، بسبب أن قصر تقويم قيمة الأصل البشري على عمله في المنشأة فحسب يبقى على نظر، حيث تتجاوز قيمة الإنسان هذا المفهوم بحراحل. ولنا في قول رسول الله :

﴿ لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى»، وبالتالي تكون المشكلة محصورة في تقويم أداء الإنسان في موقع معين وليست تقويم لقيمة هذا الإنسان كأصل، ولهذا أفضل الالتزام بتعبير والمحاسبة عن الاداء الإنساني»، ويمكن تحديد مفهومه بأنه:

«قياس النشاط والجمهد الإنساني للعاملين بالمنشأة والمؤثر على نتيجتها لإعطاء صورة رقمية لهذا الأداء، بهدف ترشيد القرارات ــ الداخلية والحارجية ــ المتعلقة به.

#### ويتميز هذا المفهوم بما يلي:

- أنه يحدد مجال المحاسبة عن الأداء الإنساني في نشاط العاملين بالمنشأة.
- أنه يربط بين نشاط وجهد العاملين وأثر ذلك على نتيجة ومركز المنشأة.
- أنه يعين هدف المحاسبة عنه بالقياس المحاسبي لهذا الأداء في صورة تمكن من ترشيد
   القرارات المتعلقة بالمنشأة.
- أن هذا المفهوم يتناسب مع هذه المرحلة من مراحل البحث عن المفاهيم والمبادىء
   والأساليب الخاصة بالمحاسبة عن الأداء الإنساني.

# ثانيا: أهمية المحاسبة عن الأداء الإنساني:

المنشأة هي مزيج من الموارد البشرية المستخلفة في الموارد المالية بالمنشأة، وقد تعرضت المحاسبة في مراحلها المختلفة، سواء في مرحلة القياس النقدي أو في مرحلة القياس الكمي، للاهتمام بالموارد المالية واستخداماتها وحركتها ونتيجتها، ولم تتعرض لمستخدم ومحرك هذه الموارد والمسبب والمسئول عن نتيجتها . ألا وهو الإنسان ـ بالقدر المناسب. وهذا يتعارض تماما مع الرشد الواجب سواء في الفكر الإسلامي أو الفكر الوضعي.

وإذا كان ذلك مقبولا في المراحل الأولى من أطوار المحاسبة، إلا أنه في ظل المفهوم الحالي لها كنظام للمعلومات وتطرقها الى آفاقها الجديدة كمحاسبة وصفية أو عن الأحداث، يصبح قصورها عن التعرض بالشكل الملائم والكافي لقياس الأداء الإنساني في المنشأة بالاكتفاء بادراج المصروفات الايرادية المدورية مثل الأجور والرواتب أو المصروفات الايرادية المؤجلة مثل مصاريف الاختيار والتدريب والتطوير، أو التأثير في بعض البنود مثل حفرة المنشأة ـ يمثل عجزا بجب تداركه .وذلك لعدم صلامة تعبير أجر الموظف عن أدائه

لأسباب متعددة ، مثل تحكم عوامل العرض والطلب في تحديد هذا الأجر، والتقدير التحكمي لتوزيع المصروفات الايرادية المؤجلة على الفترات المتنالية ، وتقدير شهرة المنشأة بطريقة غالبا ما تفتقر الى صحة القياس، وعدم ادراجها في أغلب الأحوال، واشتمالها ليس فقط على جودة أداء العاملين الحاليين في المنشأة ، ولكن الى عوامل أخرى قديمة ومتراكمة .

ولأهمية الأداء الإنساني في المنشآت بصفة عامة وفي المنشآت التي تعتمد أساسا على الأداء الإنساني - مثل المكاتب المهنية - بصفة خاصة ، ولتحقيق التوازن في توفير المعلومات المحاسبية المتعلقة بالموارد المالية والمتعلقة بالأداء الإنساني، لذا، يتضح ملى وجوب تزايد الاهتمام بالمعلومات الخاصة بهذا الأداء، لأهميته لإدارة المنشأة، وللمهتمين الخارجيين بشؤونها، والتي يمكن توضيحها فيها يلي:

#### ١ .. أهمية المحاسبة على الأداء الإنساني لإدارة المنشأة:

يهتم القياس المحاسبي للأداء الإنساني بتوفير المعلومات التي تفيد الإدارة في تخطيط العمالة، وترشيد القرارات المتعلقة بها، سواء بالنسبة للتعيينات ، أو تنفيذ برامج التعلوير والتدريب، أو التنفلات داخل إدارات المنشأة ، أو الاستغناءات، أي تتضيح أهمية المحاسبة على الأداء الإنساني للإدارة وفي اتخاذ القرارات الخاصة بالعاملين وتسهيلها . . . ، وذلك بتحليل التكلفة والعائد المرتبط بهذه القرارات (غرم ١٩٨٧ / ٩٣٥٥) بدلا مما هو جار الأن في أغلب المنشآت من واتخاذ القرارات المتعلق بهم ، (١٩٥٥ عملوية عفوية . ونادراً ما يؤخذ في الاعتبار التكاليف الفعلية للقرار المتعلق بهم ، (Elias, 1976:43)

## ٧ \_ أهمية المحاسبة على الأداء الإنساني لقراء القوائم المالية المنشورة:

غيلو القوائم الخارجية عادة من أي بيانات تتعلق بالأداء الإنساني في المنشأة، من حيث درجة كفايته أو مدى زيادة أو نقص هذه الكفاية عن الفترات السابقة، عما يشكل تعمية للمهتمين بشئون وموقف المنشأة من مستثمرين ومقرضين ومتعاملين، هذا الواقع يفقد التقارير المنشورة خاصية التوازن الواجب تحقيقها بين الموارد المالية للمنشأة واستخداماتها والتي يخصص لها قائمة بذاتها، وبين الجهد الإنساني المحرك لهذه الموارد اللي لا يحظي في هذه القوائم ليس فقط بأي قائمة خاصة به بل كذلك بأي بيان يعطي دلالة موضوعية عن موقفه وكفايته، بالرغم من أهميته للمستخدمين الخارجين للقوائم المنشورة، وتأثيره الفعلي على موقفه ومستقبل المنشأة، متعارضا في ذلك مع كثير من المبادىء المحاسبية وفي مقدمتها مبدأي الأهمية النسبية والافصاح.

وبعد أن ظهر واضحا مدى أهمية ودور المحاسبة عن الأداء الإنساني في ترشيد القرارات المداخلية، وكذا ترشيد قرارات المستخدمين الخارجيين للقوائم المالية ـ وذلك لاهمية الإنسان في الوحدة فهو عقلها ووجدانها وضميرها، والمستخلف فيها والمسئول عن نتيجتها واستمرارها وتقدمها \_ وجب أن نتعرض في الجزء التالي من البحث لأساليب المحاسبة عن هذا الأداء، حيث أن مدى جودتها يشير لجدّي قيمة وموضوعية البيانات الناتجة عنها.

## ثالثا: أساليب المحاسبة عن الأداء الإنساني:

أغلب البحوث والكتابات في هذا الموضوع ارتكزت على محاولة رسملة هذا الأداء بهدف تحويل هذا الأداء وتراكماته إلى قيمة للإنسان كأصل من أصول المشروع، بهدف توفير البيانات والمعلومات التي ترشد القرارات الإدارية وقرارات المهتمين الخارجيين بشئون المنشأة. ونعرض هنا هذه الطرق والتعقيب عليها بهدف استخلاص بعض الجوانب التي قد تفيد في تقدم طرق قياس الأداء الإنساني مستقبلا، وتندرج هذه الطرق تحت أحد أسلامه:

## ١ ـ التكلفة كأسلوب من أساليب المحاسبة عن الموارد البشرية:

يعتمد هذا الأسلوب أساسا على مفهوم التكلفة التي تتحملها المنشأة، سواء التاريخية منها أو المتوقعة من خلال القياسات الفعلية أو التقديرية، أو الاستعانة بتكلفة الاستبدال أو تكلفة الفرصة، ويمكن مناقشة هذه المداخل كها يلي:

#### أ ـ التكلفة التاريخية: Historical Cost

ويماثل حساب هذه التكلفة للموارد البشرية واستهلاكها نفس الأسس المتعلقة بحساب تكلفة الاصول المادية الخاصة بالمشروع، وذلك بالتفرقة بين:

التكاليف الرأسمالية والتي تتمثل في تكاليف الاختيار والتعيين والتدريب والتطبيع (على ظروف العمل الفعلية) وتطوير وتنمية مهارات العاملين (لتتماشى مع التقدم التكنولوجي في نظم وطرق العمل) والتأهيل للوظائف المستقبلية المحتملة، ويعتبر هذا النوع من التكلفة ممثلا للقيمة التاريخية للأصول البشرية والتي يترتب عليها تحديد قسط الاستهلاك العادي أو العاجل لهذه الأصول.

والتكاليف الإيرادية، والتي تتمثل في التكاليف الفترية المتعلقة باستمرار عمل العاملين بالمشروع كالرواتب والأجور، وتحمل تكلفة كل فترة منها على الايرادات المتعلقة بنفس المفترة. ومن عيزات التكلفة التاريخية أنها تحقق التجانس بين جميع الأصول في طريقة تحديد التكلفة الرأسمالية الخاصة بها، والتكاليف الايرادية لها عن كل فترة، وعيوبها أنها لا تقدم جديدا من حيث الناحية العلمية والعملية، فقد اكتفت بإحلال لفظ الأصول البشرية محل النفقات المؤجلة الخاصة بالعاملين.

#### ب \_ التكلفة الاستبدائية Replacement Cost

وهي عبارة عن التكلفة المتوقعة للحصول على عامل بنفس قدرات ومهارات وأداء العامل المراد تحديد تكلفته الاستبدالية، أي التكلفة التي تقوم بسعر السوق ويرى البعض أن تضاف الى هذه التكلفة، الإيرادات المحتمل ضياعها طوال الفترة المحتملة للاستبدال بالعامل الجديد. ومن عيزات هذه التكلفة أنها أكثر تعييرا عن قيمة الأصول باعتمادها على الاسعار الجارية. وعيومها أنها لا تحقق التجانس للمركز المالي، المحدد مفردات أصوله بناء على التكلفة التاريخية، وأنها أقل موضوعية بالقياس بالتكلفة التاريخية حيث تعتمد على درجة أكبر من التقليرات الشخصية .(Brummet et al, 1973: 438)

### جـ . تكلفة الفرصة البديلة:

يعرفها (Hekimian & curtis, 1967: 105-113) بالأتي:

«إن تكلفة الفرصة البديلة للأصل البشري تماثل قيمة هذا الأصل في الاستخدام البديل المتاح لاستخدامه الحالي».

والعيب الرئيس الذي يراه الباحث لهذا الأسلوب في محاولته كبديل لأسلوب التكلفة الاستبدالية ، أنه يهدف الى تحديد تكلفة العامل أو الموظف ليس في وظيفته الأصلية في المشروع ولكن في وظيفة بديلة ، ومع التغاضي عن مناقشة مدى موضوعية التقدير، يتضح خطأ أساس التقدير الذي يجب أن يرتبط بأداء العامل في وظيفته الأصلية في المشروع، حيث أنها تمثل ركنا من أركان التقدير المستهدف وليس في وظيفة بديلة .

## ٧ .. المقيمة الاقتصادية كأسلوب من أساليب المحاسبة عن الموارد البشرية:

تبق هذه الطريقة على رسملة المنافع والخدمات المتوقعة من العاملين فرادى أو عجموعات، استهدافا لتقدير القيمة الاقتصادية للعامل أو لمجموعة متجانسة من العاملين، وقد طرح الباحثون نماذج كثيرة الإمكان تحديد القيمة الاقتصادية للموارد البشرية، وتتعرض هنا لأحد النماذج، الذي يهدف لتحديد القيمة الاقتصادية للعامل كمؤشر - لهذا الاتجاء - نحو تحديد القيمة الاقتصادية للموارد البشرية.

# غوذج Lev and Showartz لقياس رأس المال البشري كأصل : Lev. ane Schwartz لقياس رأس المال البشري كأصل : 1971:

يحدد النموذج قيمة رأس المال البشري الكامنة في شخص في العمر ٣، بالقيمة الحالية للمكاسب المستقبلية من عمله، والتي يمكن التعبير عنها بالمعادلة:

$$V_{\tau} = \sum_{t=\tau}^{T} \frac{I(t)}{(1+r)^{t\tau}}$$
 (1)

Vr = قيمة رأس المال البشري لشخص عمره r سنة.

(۱) = المكاسب السنوية للشخص حتى سن التقاعد ه

r = معدل الخصم الخاص بالشخص.

T = سن التقاعد ُ

وحيث أنه لا تعرف سلسلة المكاسب (١/١ إلا بعد سن التقاعد، ومن ثم يجب استبدال القيمة (١/١ في المعادلة (١) بتقديرات مستقبلية (١/١ للمكاسب السنوية المستقبلية . وأفضل مصدر للمعلومات عن هذه التقديرات هو البيانات الحالية عن توزيع الدخول المبوبة تبعا للعمر، التعليم، المهارة. . . الخ.

عموما صورة مكاسب الأشخاص (المتقابلة) (١٩٥٥، والتي تزودنا بالتقديرات المطلوبة عن المكاسب المستقبلية (١/١ يمكن التعبير عنها بالمعادلة التالية:

 $I^*(t) = f[I^o(t)], t = \tau, ..., T(\Upsilon)$ 

(t) = تقديرات عن المستقبل.

(١٠/١) = تغير معتمد على المكاسب في سنة الأساس أي المكاسب المستخرجة من الإحصائيات السابقة الآن.

الدالة F في المعادلة رقم (٣) السابقة، هي ترجمة تحويل المكاسب الحالية لمكاسب مستقبلية، تعكس التوقعات المستقبلية التكنولوجية والطلب على المهارات المتوفرة في الشخص وسياسة التدخل الحكومي المحتملة، والأكثر أهمية تقديرات الشخص بالنسبة للاخوين في نفس المهنة.

وحيث أنه من الصعب الحصول على معلومات عن أحداث المستقبل كان من المعتاد في دراسات رأس المال البشري أن تهمل الدالة t وبالتالي تصبح المعادلة: (٣) T .... ... ... ... ... ... ... (0°1) = (0°1).

 $| (t) = | (t), t = \tau, ..., | (T)$ 

وهكذا، فإن التنبؤ بمكاسب المستقبل لمهندس في سن (٢٥) سنة سوف تكون مساوية للمكاسب الحالية للمهندس المماثل في سن (٢٦) سنة.

وبالتالي تكون قيمة رأس المال البشري المقدرة للشخص في سن ٣ هي:

$$V_{\tau}^{*} = \sum_{t=\tau}^{T} \frac{1'(t)}{(1+r)_{t-\tau}}$$
 (8)

حيث (١'(t) تحدد بالمعادلة (٣).

والمعادلة رقم (٤) تتجاهل إمكان حدوث الوفاة قبل سن التقاعد، ولكن يمكن إدماج ذلك في النموذج باستخدام جداول الوفاة التي تزودنا باحتمالات الوفاة و بصفة خاصة احتمال وفاة الشخص في كل سنة له في المستقبل، بالاستعانة بمعدلات الوفاة في الأجل الطويل للأشخاص الذين لهم نفس الخصائص من حيث العنصر، الجنس، التعليم . . . الخ وإذا كان هذا الاحتمال هو (ا) ج الإن القيمة المتوقعة لرأس المال الشري للشخص تكون:

 $E(V \tau) = \sum_{t=\tau}^{T} P_{\tau}(t+1) \sum_{i=\tau}^{t} \frac{i}{(1+)^{i\tau}}$ 

حيث (Vr) = قيمة رأس المال البشري المتوقعة لشخص عمره 7 سنة. وقد أثار بعض الباحثين ملاحظات على هذا النموذج منها:

المستناد النموذج إلى القيمة الحالية للايرادات المتوقع أن مجصل عليها الفرد خلال الفترة المتبقية من حياته المملية، وتتمثل تلك الايرادات أساسا في الأجر الشامل الذي يحصل عليه من المشروع مستقبلاء ولا شك في أن هذا يختلف عن قيمة الأصل من زاوية المفهوم الاقتصادي، لكل من التكلفة أو القيمة، فالتكلفة تمثل التضحية، بينيا القيمة تمثل العائد. ومن ثم فإن النموذج المقترح لا يحت بصلة الى المفهوم الاقتصادي لرأس المال البشري.

ب ـمن المفروض أن تزيد قيمة الفرد من المشروع من سنة الى أخرى بسبب ما يفترض من زيادة الكفاءة (بيومي، ١٩٨٣: ١٦٧- ٢٠٠).

جـ \_أن النموذج لم يأخذ في عين الاعتبار عاملا هاما من محددات هذه القيمة، وهو النفقات المستقبلية التي يتوقع أن يحملها هذا الفود للمشروع (مطر، ١٩٨٢) مع تقديري لهذه الآراء إلا أنه يمكن التغلب عليها بمحاولة تقدير المنافع المتوقعة، بدون التقيد بالأجر الشامل الذي يحصل عليه العامل من المشروع مستقبلاً، وبالتقدير السليم لدور الحبرة في السنوات التالية في زيادة قيمة المنافع الحاصل عليها المشروع من العامل، أو بخصم النفقات المستقبلية المتوقع أن يحصل عليها العامل من قيمة المنافع المحتملة، وبالرغم من أن هناك محاولات متعددة لنماذج تجمع بين التكلفة والايرادات المحتملة للموارد البشرية، وكذلك محاولة استبدال قيمة الفرد بقيمة المجموعة المتجانسة، إلا أن هذا كله لا يخرج عن محاولات جزئية لتحسين القياس.

إلا أنني أرى أن المأخذ الرئيس على النموذج السابق، يتمثل أساسا في أنه عندما يحدد القيمة الاقتصادية للعامل أو الموظف يربطها بعدد السنوات المحتملة لعمل هذا العامل في المشروع، لذا تصبح المنافع المتوقعة من أحد المدراء الفنيين، الذي يتمتع بقدر عظيم من الاداء الفني والاداري في المشروع، مرتبطة بعدد السنوات المتبقية له للوصول إلى سن الإحالة الى التقاعد، مخصوما منها معدل احتمال أن يبقى على قيد الحياة لحين بلوغه هذا السن.

إن هذا انقاص مخل بقدر هذا الشخص في المشروع، وبخاصة في حالة اقتراب عمره من سن التقاعد، بالرغم من وصوله لقمة الخيرة والكفاية في الأداء، وقد تزيد قيمة عامل في أول خطوات حياته العملية بالمشروع عن قيمة هذا المدير، لذا أقترح بأن يتم تحديد قيمة هذا المدير ليس بناء على السنوات المحتمل استمراره فيها في المشروع، ولكن يتم تحديد قيمة هذا المدير بناء على المنافع المستقبلية المترتبة على أدائه لسنوات تمطية تماثل متوسط سنوات أداء العامل أو الموظف في المشروع، وتطبق على جميع العاملين، مع خصم التكلفة المحتملة لعدد مرات استبدال هذا المدير بآخر عند بلوغه سن التقاعد.

إن معاملة الأصول البشرية مثل الأصول المادية في المشروع من حيث العمر الانتراضي هو قياس لا يتفق علميا أو عمليا، حيث أن ارتباط قيمة الأصول المادية في المشروع بمعرها الافتراضي ومدفوع قيمة تكلفة المنافع المتوقعة منها مسبقا يبرر هذا الارتباط، أما عدم انطباق ذلك على الأصول البشرية، حيث يمكن للمنشأة القيام بعملية الإحلال بدون تكلفة تذكر، عدا تكلفة الإحلال التي قد تتناقص كثيرا عندما يتم الاحلال من داخل المشروع، لذا يجب في رأي الباحث أن يصبح العمر الافتراضي لأداء العامل أو الموقف من ثوابت المعادلة.

# رابعا: نحو أسلوب جديد للمحاسبة عن الأداء الإنساني

اتجهت أغلب الدراسات والبحوث المتعلقة بالمحاسبة عن الأداء الإنساني ـ سواء منها ما انتهجت أسلوب التكلفة أو ما تطرقت إلى أسلوب القيمة الإقتصادية ـ إلى المحاسبة عن الموارد البشرية في صورة المعالجة للإنسان كأصل من أصول المشروع ـ

وفي هذا الجزء الأخير من البحث نهدف الى تقويم مدى سلامة هذا الاتجاه، ثم محاولة وضع معالم أسلوب مقترح للمحاسبة عن الأداء الإنساني، يتناسب مع ما كرم الله به الإنسان من مكانة في العملية الاقتصادية كيا يلي:

## ١ ـ مدى سلامة المعالجة المحاسبية للإنسان كأصل من أصول المشروع:

من الجزء السابق يتيين أن هناك اتجاهاً قويا وسائداً في أغلب الكتابات عن هذا المرضوع تتبنى وجوب اعتبار الإنسان أصلًا من أصول المشروع اعتمادا على المفاهيم التالية:

- أ \_ (تعتمد قيمة الأصول، ووجودها، على الخدمات التي يمكن تقديمها للمشروع في المستقبل، (Sprouse & Moonitz, 1962)
- ب \_وفي تعريف آخر للأصول الإنسانية وأنها تقدير دقيق ومستمر ـ بدلالة النقود ـ للعاملين بالشركة يعكس كلاً من المكاسب والحسائر في المهارات والقدرات، (Lev & Schwitz, 1971: 103-111).
  - وفي هذا الجزء من البحث سؤال له أهميته ألا وهو: هل الأداء الإنساني يجب أن يعالج محاسبيا في صورة أصول بشرية؟

وقبل أن أجيب لابد من التعرض لآراء المعارضين لهذه المعالجة والمؤيدين لها.

- والرأي المعارض لمعالجة الأداء الإنساني عحاسبيا كأصل من الأصول، يمكن إيجاز مرتكزاته ومبرراته في الآتي:
- أ \_ أن الأصول تتمثل في ممتلكات المشروع، وحق التملك هذا لا يسري على العاملين في المشروع، لا من الوجهة القانونية \_ فالعقود بين المشروع والعاملين فيه ليست عقوداً تملك إنما هي عقود عمل \_ ولا من الوجهة المحاسبية حيث أن الإنسان ككيان لا يعتبر حقا من حقوق المشروع يبرر فكرة التملك.
- ب \_أن الحدمات المستقبلية المتوقعة من الأداء الإنساني لا يوجد ضمان لاستمرارها، حيث أن العلاقة بين المشروع والعاملين به لا تضمن عادة استمرارية الموظف فيه وتتيح له

- ترك العمل في أي وقت مع بعض الضوابط، التي لا تشكل قيدا مانعا لاستخدامه لهذا الحق.
- حـمعوبة تحديد قيمة للأصل البشري، وعادة ما يعتمد هذا القياس على التقديرات الشخصية التحكمية البعيدة عن الموضوعية.
- أما الرأي المؤيد لمعالجة الأداء الإنساني محاسبيا كأصل من الأصول (مطر، ١٩٨٢: ٢٣٣-٣٢٤) فترتكز وجهة نظره على الآتي:
- إ إذا كان حق الملكية القانوني logal right للأصل هو المعيار المناسب لتمييز الأصول المادية في المشروع physical assets فالمناسب لتمييز الأصول البشرية هو الحق الوظيفي physical assets والذي يوفر للمشروع الحق في الحصول على خدمات موظفيه بتكلفة اقتصادية معقولة (Accountancy,1978: 48-63)
- ب\_تطبيق معيار الملكية على الموارد البشرية، يجب أن يكون ذلك بمفهوم المجموعة the radividual concept وليس بمفهوم الفرد the individual concept هذا عدا عن أن عقود التوظف طويلة الأجل ومتزايدة الاستخدام، توفر للمشروع بعض مزايا الملكية على القوى البشرية العاملة فيه (1978-1978 a. Lau, 1975).
- جـ يرى ألبعض إمكان إخلال معيار الرقابة على الأصل مكان معيار الملكية القانوني، (١٩٥ /١٩٥٢).
- د . أن التمسك باعتبار موضوعية القياس لتبرير عدم رسملة الاستثمار في الموارد البشرية، هو حجة ضعيفة، لأنه بالنسبة لهذا الاعتبار، تستوي الأصول البشرية مع الأصول غير البشرية (المادية)، وذلك سواء من حيث قياس منافعها المستقبلية، أو من حيث تحديد أعمارها الانتاجية بقصد تحديد معدلات استهلاكها amortzation rates لابد أن هؤلاء يناقضون أنفسهم حينا يوافقون على رسملة عقود الإيجار، ويرفضون تطبيق ذلك على الاستثمار في الموارد البشرية.
- من أكثر الأسانيد ترجيحا لرسملة الاستثمار في الموارد البشرية، هي الآثار والمزايا
   المترتبة على ذلك في القوائم والتقارير المحاسبية، والتي تزيد من القيمة الإعلامية لهذه
   القوائم والتقارير من وجهة نظر متخذي القرارات.
- وفي رأيي للإجابة على السؤال السابق ـ بعد استعراض آراء المؤيدين والمعارضين ـ أن نعتمد في ذلك على معيارين: أولها الموضوعية العلمية والمهنية، وثانيها المنظور الإسلامي، وبالقياس على هذين المعيارين يتضح ما يلي:

أن مناقشة الكتّاب الأجانب ومن حذا حلوهم من الكتّاب والباحين العرب لحقّ ملكية المشروع للعاملين به عمل نظر، فالملكية في المحاسبة ليست الهدف، ولكن صحة القياس المحاسبي المعتمد على المفاهيم والفروض والمبادىء المتعارف عليها هو الغرض المبتفى، ويشمل ذلك سلامة مقابلة التكلفة بالايرادات لكل فترة محاسبية وسلامة تصوير المركز المالي لنفس الفترة.

والممتلكات المادية المقتناة للانتاج، كانت تمثل مشكلة للمشروع من حيث صحة المقابلة في الفترة المحاسبية، وما يترتب على ذلك من سلامة تحديد نتيجة الأعمال وتصوير المركز المالي، فكانت المعالجة المحاسبية لهذه الممتلكات المادية كأصول وتحديد معدلات استهلاكها هي عاولة للتغلب على هذه المشكلة، التي تتمثل في دفع المشروع لقيمة هذه الممتلكات التي توفر خدمات مستقبلية تتطابق مع الفترات المجاسبية التقديرية لأعمارها.

يتضع من هذا أن الأداء الإنساني وعاولة بعض الباحثين تطويعه كحق ملكية للمشروع على الإنسان، سواء بمفهوم الفرد أو مفهوم المجموعة، أم عاولة البعض احلال الحق الوظيفي او احلال مفهوم الرقابة على الأصل لتحل على حق الملكية لتبرير رسملة الإنسان، واعتباره أصلا من أصول المشروع، فيه إشكال لهذا الأداء الإنساني، ثم محاولة حل هذا الإشكال بتحديد معدلات الاستهلاك الخاصة به لإمكان تحديد نتيجة الأعمال وتصوير المركز المالي للمشروع.

علما بأن ما هو متبع الآن من اعتبار التكلفة المتعلقة بالأداء الإنساني، إما مصروف يتعلق بالفترة \_ مثل الرواتب والأجور \_ أو \_ مصروف مرجل \_ مثل نفقات الاختيار والتوظف \_ تحقق للمشروع سلامة القياس المحاسبي، وإن كان يشوبها أي قصور فيجب معاجته بسلامة التقدير الصحيح للمنافع والخدمات التي يؤديها العامل للمشروع، وتوزيع النفقات المقدمة بعدالة وموضوعية على الفترات التي استفادت منها، وهذا أكثر موضوعية من رسملة الأداء الإنساني في صورة أصل من أصول المشروع حيث يمر بحراحل متعددة حتى يتم القياس المحاسبي، يبتمد فيها درجة فدرجة عن الموضوعية، أولها هي تحديد التكلفة والمنافع والخدمات المتوقعة مستقبليا من العاملين، ثم رسملتها في صورة أصول بشرية، ثم تحديد قسط الاستهلاك الخاص بها.

يضاف إلى ذلك أن المؤيدين لاعتبار الإنسان أصلًا من أصول المشروع، يميل أغلبهم الى تقويم هذا الأصل بناء على المفهوم الاقتصادي الذي يتمثل في الحدمات والمنافع المستقبلية المتوقعة منه، علما بأنه حتى الآن مازال المحاسبون بلتزمون في قوائمهم الأصلية بالتكلفة التاريخية للأصول المادية. أما من حيث المعيار الثاني والأهم، فإن المنظور الإسلامي وهو منظور الفطرة التي خلق الله عليها الإنسان، هذه الفطرة التي ترتبط باستخلاف الله للإنسان في الكون، والتي قد ترسخت بظهور الرسالة المحمدية، وقوله سبحانه وتعالى غاطبا البشرية جمعاء «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناء. كل هذا التكريم من المولى عز وجل لا يستساغ معه محاولة الإنسان التقليل والتحقير من قدره، بمحاملته لنفه له باستخلافه في الأرض وتسخير الكون له، ومهملا القيم المعنوية وآثارها في المجتمع جبل عليه الإنسان من منزلة معينة من التكريم لا يجب اهمالها ويأهلها لما فذا التجاهل من والتي الأنسان من منزلة معينة من التكريم لا يجب اهمالها الذي وسخ الله له الفطرة بالأثار السلبية على الانتاجية، ويخاصة عند الإنسان المسلم الذي رسخ الله له الفطرة السابقية بالإنسان من جميع القياسات التي المحال عن المعتم الإنسان خويته وذاتيته، وعدل عبد هي الإنسان لحريته وذاتيته، وعدم فرض قيد موضوعي على هذه الحرية - بوفض الإنسان للرق - أو تيد شكلي برفضه أن يعبر فرض فيد موضوعي على هذه الحرية - بوفض الإنسان للرق - أو تيد شكلي برفضه أن يعبر عنه برقم مالي علوك للمشروع، فيه إظهار لقوة هذه الإرادة التي أنعم الله بها عليه.

وبالرغم من كل ذلك فمها لا شك فيه أن القوائم المحاسبية بما تشمله من بيانات لا تعبر عن الأداء الإنساني، بما يمكن من ترشيد القرارات المتعلقة بالمشروع بعامة والقرارات المتعلقة بالعاملين بالمشروع بخاصة، مما يبرز أهمية محاولة البدء في معالجة هذا القصور.

# ٧ \_ نحو معالم أسلوب محاسبي مقترح لتقويم الأداء الإنساني:

إن المنشأة كما سبق القول ـ هي مزيج من الموارد البشرية المستخلفة في الموارد المالية المتوفرة لتلك المنشأة خلال فترة معينة ، وهذان العنصران هما جناحا المضاربة الإسلامية حيث يوجد رب مال ورب عمل ، وعليه فإن صافي الربح (بعد اجراء بعض التسويات التي سنشير إليها فيها بعد) ناتج من تضافر أداء هذين العنصرين ، الموارد البشرية والموارد المالية المتوفرة خلال الفترة المعينة .

واقتراحنا بشأن تقويم الأداء الإنساني يتم في المرحلتين الآتيتين: المرحلة الأولى: هي مرحلة التقويم الشامل للأداء الإنساني، وتتم بتوزيع صافي الربح (المعدل) بين كل من الموارد البشرية والموارد المالية المتوفرة خلال فترة مالية معينة، باعتبار هذا التوزيع عائدا لكل من العاملين. المرحلة الثانية: هي مرحلة التقويم لأداء المجموعات والأفراد، ويتم فيها تخصيص العائد المالي للموارد البشرية بين المجموعات المتجانسة لهذه الموارد، ثم لكل فرد من أفراد كل مجموعة متجانسة، وذلك عن طريق أسلوب كمي يعطي وزنا محددا لمستويات أداء متعددة، وفيها يل نتعرض لمرحلتي التقويم السابقتين:

## أ ـ المرحلة الأولى ـ التقويم الشامل للأداء الإنسان:

يرى البعض أن التقويم المحاسبي «هو تحديد الأوزان النقدية للظواهر الاقتصادية الماضية أو الحاضرة أو المستقبلية، وذلك على أساس الملاحظة وطبقا لقيم معينة، وذلك لتسهيل اتخاذ القرارات المختلفة (محمد، ١٩٨١: ٣٤١)

والاداء الإنساني في المنشأة يرتبط بظاهرتين اقتصاديتين يجب لتقويمه تحديد الأوزان النقدية لها، سواء عن طريق الملاحظة أو طبقا لقيم وقواعد معينة، وهاتان الظاهرتان تتمثلان في شفين أساسين. النفقات الخاصة بالأداء الإنساني وعائد هذا الأداء:

# (١) النفقات التي تتحملها المنشأة مقابل هذا الأداء الإنساني الكلي:

وهذه النفقات يكن تصنيفها في نوعين:

- (أ) النفقات الإيرادية التي يتحملها المشروع في مقابل الجهد الإنساني الكلي في المشروع، والتي تخص الفترة مثل رواتب الفترة والمكافآت والمزايا العينية المتعلقة بالفترة، ويمكن تخصيصها وتحميلها مباشرة لها، وهذه النفقات يتصف تحديدها بدرجة كبيرة من الموضوعية.
- (ب)النفقات الإيرادية المؤجلة التي تحملها المشروع في مقابل الحصول على هذا الجهد الإنساني الكلي، وتطبيعه على مناخ العمل، وتدريبه لوفع درجة هذا الأداء، وتأهيله لوظائفه المحتملة المقبلة، والتي لا يمكن تخصيصها مباشرة لفترة واحدة بعينها، ويقضي مبدأ مقابلة الايرادات بالنفقات المتعلقة بالفترة، توزيعها على عدد معين من السنوات بناء على معدلات محددة، وهذه النفقات يتميز عنصر التقدير في توزيعها على الفترات التي أفادت منها، بدرجة من الموضوعية مقبولة محاسبيا.

#### (٢) عائد الأداء الإنسان الكلي في المتشأة:

لقد دأب المحاسبون والمحللون الماليون على استخراج معدلات نشاط غتلفة، وذلك عن طريق نسبة صافي الربح الى مجموعات من الأصول المادية المختلفة، وعن طريق نسبة صافي الربح إلى رأس المال المستثمر، متجاهلين أن جزءاً من صافي الربح لا يمثل عائدا للموارد المالية وجهدا، وإنما يمثل الفرق بين ما يجب نسبته الى جهود الأداء الإنساني وما حصل عليه الأداء الإنساني من أجور.

وعليه فمن الواجب تعديل صافي الربح ليعكس عوائد الموارد المالية والأداء الإنساني المساهمين في تحقيقه ويكون ذلك باضافة العناصر الآتية :

 (أ) مقابل تكلفة الأموال، والتي سبق خصمها من الإيرادات قبل الوصول إلى صافي الربح.

 (ب)مقابل الحصول على الأداء الإنساني، والتي تتمثل في نصيب الفترة من النفقات الإيرادية المؤجلة (كنفقات الاختيار والتدريب والتأهيل لأداء الوظائف المختلفة) بندأ \_ (١) \_ (ب) السابق.

(جر) مقابل استخذام الاداء الانساني والذي يتمثل فيها يحصل عليه العنصر البشري من رواتب وأجور ومزايا نقدية وعينية على اختلاف أنواعها، وهو ما يعتبر نفقات إيرادية بالمفهوم المحاسبي ـ بند أ (١) ـ (أ) ثم يعاد توزيع صافي الربح المعدل (والناتج من تضافر عنصري العمل ورأس المال معا) بين العنصرين بناء على معيار عادل وموضوعي.

ويبدو لنا أن أبسط طريقة لتحديد عائد الأداء الإنساني في المنشأة يتأتى من عديد تكلفة الحصول على الموارد المالية أوّلا ثم طرح هذه التكلفة من صافي الربح لتحديد العائد للأداء الإنساني. أما أنسب طريقة لتحديد هذا العائد فهي بتحديد نسبة نصيب الموارد المالية (رب المال) من الربح، ومن ثم نسبة نصيب الأداء الإنساني (رب المحل) منه، ويمكن الحصول على النسب المشار إليها كمتوسط لنسب توزيع الربح السائدة في المضاربات الإسلامية.

فإذا فرضنا أن صافي الربح (المعدل) هو مبلغ ١٥٠٠٠٠ دينار وأن متوسط نسب التوزيع السائدة في المضاربات الإسلامية بين العمل ورأس المال هي ٢: ١ على الترتيب.

فيكون نصيب العمل من هذا المبلغ = ١٥٠٠٠٠٠ × = ٢٠٠٠٠٠ دينار ونصيب رأس المال من المبلغ = ٢٥٠٠٠٠٠ × = ٥٠٠٠٠٠ دينار بالمرحلة الثانية ـ المتقويم الأداء المجموعات والأفراد:

الهدف من هذه المرحلة هو التقويم المحاسبي للأداء الإنساني لكل مجموعة متجانسة في المنشأة ولكل فرد من المجموعة، وهذا التقويم كها سبق أن نوهنا \_ يجب أن يشمل شقين:

#### (١) النفقات الخاصة بالأداء الإنساني للمجموعة والفرد:

وهذه النفقات تشمل النفقات الايرادية والنفقات الايرادية المؤجلة الخاصة بالأداء الإنساني لكل مجموعة متجانسة ولكل فرد من أفراد هذه المجموعات، وهذه النفقات يمكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام:

- نفقات يمكن تخصيصها مباشرة للفرد.
- \* نفقات عكن تخصيصها مباشرة للمجموعة.
- \* نفقات يمكن تخصيصها مباشرة لجميع المجموعات.

والقسمان الثاني والثالث من النفقات المشتركة بالنسبة للأفراد، يمكن توزيعها عليهم، باستخدام الأسس العادلة والمناسبة لكل بند من هذه النفقات، وبالتالي يمكن تحديد النفقات الخاصة بكل مجموعة عن طريق تجميع نفقات الأفراد المكونين لها، وهذه النفقات تتصف محاسبيا بدرجة مقبولة من الموضوعية.

## (٢) عائد الأداء الإنساني للمجموعة وللفرد:

الهدف هنا هو إعطاء أوزان نسبية لجهود الأداء الإنساني، في شكل مجموعات متجانسة، ثم لكل فرد من أفراد المجموعة المتجانسة، بغرض إمكان تخصيص نصيب كل مجموعة وكل فرد من العائد المتحقق نتيجة اداء كل مجموعة وكل فرد.

ولتحقيق ذلك الهدف ينبغي وضع معايير لتقويم الأداء الإنساني، ثم وضع وزن يمثل الأهمية النسبية لكل معيار خلال الفترة موضع التحاسب، وذلك لتجانس تحديد عائد الاداء الإنساني مع القوائم المحاسبية الحالية التي تلتزم بالمفهرم التاريخي للبيان، وعلى أمل أن يتصف تقويم عائد هذا الأداء بدرجة مناسبة من الموضوعية.

وحيث أن تحديد عائد الأداء الإنساني للمجموعة أو للفرد في المنشأة يشوبه كثيرا من الصحوبات، فيها يتحدق بوضع المعايير وأسلوب المعايرة والتقويم ليس فقط لتداخل الحدمات والمنافع المنشأة ولكن كذلك لتداخل العائد المترتب على هذه الخدمات والمنافع. لذا يجب أن تعتمد الدراسة الخاصة بوضع المعايير وتحديد أسلوب التقويم على مفهوم تداخل العلوم، وأهمية استعانة المحاسب بالعلوم السلوكية والإدارية وغيرها من المعارف للترشيد الحالي، وللتحسين والتطوير المستقبل لمعايير الأداء الإنساني وأسلوب قياس وتقويم على مئة المعارف المراحدة الإنساني وأسلوب قياس وتقويم عائد هذا الأداء الكل مجموعة وفرد في المنشأة.

# (١) معايير تقويم الأداء الإنساني:

والمعاير تأتي هنا بمعني المقايس التي يقاس بها، وتحدد بناءٌ عليها درجة جودة الأداء الإنساق الموظف في عمل معين في الوحدة، لذا فإن المعاير يجب أن تتطابق وتعبر عن هدف الوحدة من نشاطها، وأن تمثل أهداف الوحدة الجزئية، التي بتحقيق النشاط لها يتحقق هدف الوحدة، ويجب أن تتصف هذه المعايير بالقدرة على قياس درجة هذا الأداء الإنساني، لا أن تقف عند حد كونها معايير استرشادية تقصر عن كونها مؤشرات للقياس والتقويم التحديدي لدرجة هذا الأداء، لذا فإن معايير تقويم الأداء الإنساني يجب أن تكون في صورة معايير ذات مدى معياري تشمل مجالات الوحدة المختلفة ويمكن أن نوجز لمعالمها في الآي:

- معايير لمدخلات الانتاج، الخاصة بحصول المنشأة على عوامل الانتاج المختلفة، اللازمة لتحريك نشاطها الإنتاجي أو الخدمي، مع تحديد حد أعلى وحد أدنى للتكلفة المرجحة بالجودة لكل معيار، ليمكن تحديد درجة كفاءة الأداء الإنساني لكل مجموعة أو فرد في توفير عوامل الانتاج المختلفة.
- معايير خاصة بالتشغيل الانتاجي، تبنى بناة على توصيف الأعمال، وما تحتوي عليه من شغلات واحتياجها من عوامل الانتاج، مع وضع حد أعلى وأدنى لدرجة الاتقان المرجحة بزمن الانجاز لكل منها، بناء على دراسات متخصصة، مثل دراسة الحركة والزمن لكل منها.
- معايير لمخرجات الانتاج من السلع والخدمات، مع تحديد حد أعلى وأدنى لحجم التسويق، المرجع بكفاية التسعيرة.

# (٢) أسلوب تقويم عائد الأداء الإنساني للمجموعات والأفراد:

بناء على معايير الأداء، يمكن تحديد نسبة مساهمة الأداء الإنساني في المنشأة في انجاز كل منها، وكذلك يمكن تحديد مساهمة كل مجموعة متجانسة فيها حصل على كل معيار من خدماتها ومنافعها، ويضرب النسبتين معا، يمكن الحصول على نسبة المساهمة المطلقة لكل مجموعة في جميع المعايير.

وعل سبيل المثال لو فرض أن هناك ثلاثة معايير للأداء الإنساني في المنشأة هي ١، ٢، ٣، وهناك أربعة مجاميع هي أ، ب، جـ، د وتم استخراج البيانات المدرجة في الجدولين التاليين:

### جدول (۱)

| ĺ | مجموع         | المعيار الثالث | المعيار الثاني | المعيار الأول | البيان                                     |
|---|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------------------|
|   | %\ <b>*</b> * | ۲۱۰            | 7.4.           | 7/.4.         | نسبة مساهمة الأداء<br>الإنساني في كل معيار |

## **جدول** (۲)

| المعيار الثالث | المعيار الثاني | المعيار الأول            | البيان                                                                                                                                                |
|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| %1.<br>%0.     | //A·           | %**<br>%**<br>%**<br>%** | نسبة مساهمي المجموعة أ في كل معيار<br>نسبة مساهمي المجموعة ب في كل معيار<br>نسبة مساهمي المجموعة جد في كل معيار<br>نسبة مساهمي المجموعة د في كل معيار |
| χ1••           | X1++           | 7.1                      | المجموع                                                                                                                                               |

وباستخدام بيانات جدول (١)، وجدول (٢) يمكن الحصول على نسبة المساهمة المطلقة لكل مجموعة في جميع المعاير كالآتي:

جدول (۳)

| مجموع         | المعيار الثالث | المعيار الثاني | المعيار الأول | البيان                                                                             |
|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.40          | %0             | 7.18           | 7.7           | نسبة المساهمة المطلقة                                                              |
| 7.4           | 7/1            | _              | %A            | للمجموعة أفي جميع المعايير<br>نسبة المساهمة المطلقة<br>للمجموعة ب في جميع المعايي  |
| 7.8           | -              | _              | 7.8           | نسبة المساهمة المطلقة                                                              |
| /\lagrage     | 7.8            | %07            | ).<br>7.Y     | للمجموعة جـني جميع المعاير<br>نسبة المساهمة المطلقة<br>للمجموعة د في جميع المعايير |
| % <b>\</b> `\ | ٧١٠            | % <b>Y.</b> Y• | N.4.          |                                                                                    |

وبعد الحصول على نسبة المساهمة المطلقة لكل مجموعة في جميع المعايير، نبداً في تحديد ممدى مساهمة كل فرد من كل مجموعة في تقديم المنافع والحدمات لكل معيار، ويمكن أن يتم هذا بتحديد نسبة مباشرة لمساهمة كل فرد من خلال مجموعته في تحقيق كل معيار، وإن كان هذا جيدا في حالة المجموعات إلا أنه لا يتصف بالدقة والموضوعية على مستوى الأفراد، لذا أفضل اتباع أسلوب تقويم خاسي في النقاط الايجابية والسلبية، وهذا الأسلوب لا يقتصر على إطعاء درجة من خس لأداء العامل في كل معيار، ولكنه يشير كذلك للأعمال غير أعطاء درجة من خس لأداء العامل في كل معيار، ولكنه يشير كذلك للأعمال غير أحد العمال أو المؤفنين من خلال مجموعتة في إنجاز ثلاثة معايير على تقدير ضعيف، أحد العمال أو المؤفنين من خلال مجموعتة في إنجاز ثلاثة معايير على تقدير ضعيف ٢، أحد العمال أو المؤفنين من خلال مجموعته في إنجاز ثلاثة معايير على تقدير ضعيف ٢، مقبول، وجيد على الترتيب، فعدل التقويم الحاماسي ذي النقاط الايجابية والسلبية مقبول ؟ وعند الباغ أسلوب التقويم الحاماسي ذي النقاط الايجابية والسلبية الذي اقترحه لا يحصل على أي نقاط، أي صفح من مجيد على الأكثر موضوعية، لأن أداء هذا المعمون بحيد على المعرعاتهم، وعلى سبيل المثال لو كانت المجموعة أ تمثل ثلاثة عمال وكان الدارة د اخل مجموعاتهم، وعلى سبيل المثال لو كانت المجموعة أ تمثل ثلاثة عمال وكان عموع تقديراتهم في تحقيق الثلاثة معايير السابق في مراحلها المختلفة كالآني:

جدول (٤)

| المجموع  | المعيار الثالث            | المعيار الثاني | المعيار الأول   | البيان                                                           |
|----------|---------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Y1<br>1. | \*+<br>\rule +<br>\rule + | A+<br>V+<br>o+ | +۴<br>صفر<br>+۲ | تقدير العامل الأول<br>تقدير العامل الثاني<br>تقدير العامل الثالث |
| ٤٥       | ۲۰                        | ٧٠             | ۰               | المجموع                                                          |

ومن الجداول ٣، ٤، ومن رقم عائد الأداء الإنساني الكلي في المنشأة الذي تم تحديده في البندأ بمبلغ مليون دينار، يمكن تحديد عائد الأداء الإنساني لكل مجموعة ولكل فرد في المجموعة أكالاتي:

جدول (ه) هاند الاداء الإنسان لكل تجموعة ولكل فرد في المبعموعة أ

| 12.                |               |                         |                                      |                                                           |
|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| الانسان<br>الإنسان | الميار الثالث | الميار الثاني           | الميار الاول                         |                                                           |
|                    | 0)/×          | 31/2×····\=···31        | 1/x                                  | جائد الأداء الإنساني<br>للمجموعة أ                        |
| 11                 | (+)           | (+ <sub>d</sub> ) ***** | بله ۵۰۰ (بله+)                       | عائد المامل الأول<br>من المجموعة }<br>وه ١٠١٤ الفاء       |
|                    | (+t)t         | (+,+)3                  | مثر مثر                              | هادد المامل التاقي<br>من للجموعة أ<br>وال الدادا (أهال م. |
| 4                  | Y (Y+)        | (14);                   | T (T+)                               | من المجموعة آ                                             |
| ۹۰۰۰۰              | 1,=\x/,1      | _                       | ν/. ×·····\=····ν                    | عائد الأداء الإنساني للمجموعة ب                           |
| ****3              | 1             | _                       | 3% × · · · · · · · · · = · · · · · 3 | عائد الأداء الإنساني للمجموعة جـ                          |
| 44444              |               | 4/. x                   | λ'. ו••••\=••••λ                     | عائد الأداء الإنساني للمجموعة د                           |
| 1111111            | 1             | ۸۰۰۰۰                   | *****A                               | الإجالي                                                   |
|                    |               |                         |                                      |                                                           |

## خامسا: نتائج التقويم:

من أهم الأهداف المبتغاة من نتائج التقويم هو تعظيم الدلالة الإعلامية للقواثم المحسبية الخارجية، والتقارير المحاسبية الداخلية، لتكون أكثر موضوعية في عملية ترشيد القرارات الخاصة بالمهتمين الخارجيين بشئون المنشأة، والقرارات الواجب على ادارة الرحدة اتخاذها، لذا يجب أن تعرض نتائج تقويم الأداء الإنساني في مستوين:

## ١ ـ مستوى القوائم المالية الحارجية:

وهنا يشير الباحث الى أهمية وجود قائمة جديدة بجسمى وقائمة الأداء الإنساني، وتبرب هذه القائمة في مجموعات من العاملين والموظفين المتجانسة في الأهداف ووسائل تحقيقها، ويطلق على كل من هذه المجموعات المسمى الذي يعبر عن هذا الهذف المميز والمبرر لهذا التجانس، ويمثل الجانب الأيمن منها نفقات العنصر البشري بالمنشأة مبوية بناء على ما يخص كل مجموعة من هذه المجموعات المتجانسة، أما الجانب الأيسر من هذه القائمة فيدون به عائد الأداء الإنساني في الوحدة، بناء على قيمة المخدمات والمنافع التي قدمها للمشروع، ومبوية بناء على ما قدمته كل مجموعة في كل مجال أو معيار من مجالات النشاط في المنشأة.

ومن هذه القائمة يمكن الحصول على التكاليف المستنفذة للحصول على العائد الحاص بالمنافذ المجموعات معا، أو الحاص بالمنافع والحدمات المقدمة من كل مجموعة على حدة، أو لبعض المجموعات معا، أو على مستوى الأداء الإنساني ككل، وذلك حسب الهدف من النسبة المبتغاة للقائم بالتحليل المالي للوحدة، أو لمتخذ القرار من المهتمين الخارجيين بأمور المنشأة من مقرضين أو مستمرين.

## ٢ ـ مستوى القوائم الداخلية:

وهنا يشير الباحث الى أهمية وجود قائمة بجسمى وتقرير الأداء الإنساني في الوحدة، ويتماثل هذا التقرير مع قائمة الأداء الإنساني في المشروع، ولكن يشمل صفحة لكل مجموعة ويصل عمقه إلى تحديد التكلفة والنفقات الحاصة بكل فرد - وذلك بعد توزيع التكلفة للنفقات المشتركة بين أفراد كل مجموعة بناء على أنسب الأسس كها سبق أن ذكرنا، وأن يشمل التقرير كذلك قيمة العائد الخاص بالمنافع والحدمات التي قدمها كل فرد من كل معيار أو مجال من مجالات النشاط في المنشأة.

# الخلاصة والنتائج الخاصة يتقويم أداء العنصر البشرى:

اولا : ان مدخلات النظام المحاسبي المتمثلة بصفة أساسية في التسجيل - أولا بأول - للتكاليف الايرادية والإيرادية المؤجلة الحاصة بالعاملين في المنشأة، لا غثل مدخلات ملائمة للدلالة عل مدى كفاية الأداء الإنساني في المشروع، وبالتالي فإن غرجات النظام المحاسبي حاليا تقف عند حد المساعدة على القياس الصحيح بيناء على الأعراف المحاسبية المنفى عليها - لنتيجة الأعمال والمروز المللي للمنشأة، والذي لا يفي - بأي درجة - بالملومات المطلوبة لا تخاذ القرارات الرشيدة المتعلقة بالمنشأة بعامة، وبالعاملين بالنشأة بخاصة، وأوجه القصور تبرز أساسا من عدم اشتمال هذه المخرجات على معلومات عن أداء العاملين يمكن أن غثل مؤشرا موضوعيا لكفاية الأداء الإنساني في المنشأة.

لما كانت المخرجات الحالية من المعلومات عن العاملين بالمشروع لا تعبر هن كفاية العاملين، ولا تصلح كمعلومات لترشيد القرارات الاقتصادية الخارجية والداخلية المرتبطة بالمشروع، لذا فقد اتجهت أغلب البحوث الى عاولة رسملة الموارد البشرية في شكل أصول لها قيمة مالية تشكل مفردة من مفردات المركز المالي، وقد لجأت لمدخلات متعددة لرسملة الموارد البشوية بهدف قياس كفاية العاملين في المنشأة وهي:

- ـ التكلفة التاريخية المتعَّلقة بالعاملين في المشروع.
  - التكلفة التاريخية المتوقعة مستقبلا.
  - ـ المنافع والخدمات المستقبلية المتوقعة.
- المنافع والخدمات المحتملة مستقبليا بعد خصم التكاليف المحتملة المتعلقة بها.

#### وقد اتضح ما يلي:

ئانيا:

التكاليف التاريخية المتعلقة بالعاملين في المشروع سواء أكانوا أفرادا أو مجموعات متجانسة، غط نوعين من التكلفة، أولها تكاليف إيرادية \_ خاصة بالمددالسابقة وقد تمت مقابلتها وتحميلها على ايرادات هذه المدد وتكاليف ايرادية مؤجلة قشل استثماراً في الموارد البشرية، ويتفق هذا التعبير مع المبادىء المحاسبية المتعارف عليها، حتى في حالة ظهور الموارد البشرية كاصل من أصول المشروع، ولكن هذا الرقم لا يقيس كفاية العاملين حيث أنه يمثل وقم تكلفة، ولا يعبر عن القيمة الاتصادية لكفاية العاملين التي نحتاج فا لاصدار القرارات الاقتصادية الرشيدة المتعلقة بالمشروع بعامة، وبالعاملين في المشروع بخاصة.

- ل رسملة التكاليف التاريخية المتوقعة مستقبلاً كمدخل لقياس كفاية العاملين، فيه خلط في تقويم الموارد البشرية بين أسلوب التكلفة \_ حيث أن هذه الرسملة للتكاليف \_ وبين أسلوب القيمة الاقتصادية، إذا كان المقصود أن هذه التكاليف تعبر عن الخدمات والمنافع المستقبلية، لذا لا يعتبر هذا الأسلوب مناسبا لقياس قيمة الموارد البشرية، ولا معبرا عن كفاية هذه الموارد.
- ٣ ـ ان رسملة المنافع والخدمات المستقبلية للموارد البشرية، تعبر عن القيمة الاقتصادية لحده الموارد، وإن كان من الأفضل أن تتم هذه الرسملة بعد خصم التكاليف المحتملة مستقبلا، والرقم الناتج هنا لا يتجانس مع باقي مفردات القوائم المحاسبية التقليدية، التي تلتزم بجبداً التكلفة التاريخية في تحديد الرقم المائي للأصول المادية بالمشروع، ثم إن ربط أكثر الباحثين لهذه الخدمات بمدى سنوات العمل المتبقية لكل عامل في المشروع لا يعطي الثقل العادل للأداء الماهر، فضلا عن أنه لا يمكن التعرف منه على مدى الأداء المديز لبعض العاملين والاداء الهابط للآخرين.

بالاضافة لكل ما سبق، فرسملة الإنسان لا تتنق مع الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها ورسخت بالإسلام دينا. فهي تعامل الإنسان كقيمة محددة من النقود بصرف النظر عن قيمة الإنسان كروح وارادة، وهذا المفهوم كذلك لا يتنق مع النواحي العلمية، فقيمة الإنسان لا ترتبط فقط بأدائه لبعض ساعات من اليوم في عمل ما يهدف ما، ولاتنقق مع العلم المحاسبي بخاصة، حيث أن جميم أصول المشروع ليس لها ارادة، وبالتالي لا تماثل الإنسان في ما منحه الله من ارادة وقدرة على الاختيار واصوار على محارسة حريته.

ثالثا: الأسلوب الأفضل لقياس كفاية العاملين يجب أن يستهدف التعبير عن كفاية الأداء الإنساني، ومدخلات وغرجات النظام المحاسبي لهذا الأداء الإنساني يجب أن تناقش بمفهوم جديد يتناسب مع ما تطرحه خصوصية هذا النظام من متغيرات، فلا يجب أن نعامل سلاحا جديدا بنفس مفهوم السلاح القديم، ولكن يجب أن يكون المحاسبون في مستوى خلق وابتكار وسائل جديدة تتناسب مع المتغيرات والاحتياجات الجديدة، التي يجب أن ترسخ مفهوم النظام مع المتحاسبي كنظام معلومات، يساعد على ترشيد القرارات المتعلقة ليس فقط بالموارد المادية للمشروع، بل وبصفة أساسية في القرارات المتعلقة بالإنسان، مع الاحتفاظ بما ينبغي له من التكريم وعلم إهمال النواحي النفسية والسيكولوجية، لذا اقترح الباحث منهجاً لتقويم أداء العنصر البشري كلبنة على الطريق، ويشتمل هذا المنهج على مرحلتين الأولى هي مرحلة التقويم الشامل للأداء

الإنساني، والثانية هي مرحلة التقويم لأداء المجموعات والأفراد في المنشأة. وتشمل كل مرحلة على ظاهرتين: الأولى هي النفقات المتعلقة بالأداء الإنساني، وقد اعتمد هذا المنهج على البيانات التاريخية، لتحقيق التجانس بين البيانات المحاسبية التاريخية للموادر المالية والمقترحة للأداء الإنساني، وحوى هذا الأسلوب معايير تقويم الأداء الإنساني، وأسلوب تحديد عائد الأداء الإنساني، على المستوى الكلي وعلى مستوى متجانس لكل مجموعة ولكل فرد، من خلال أسلوب عاسبي رياضي متدرج، يتصف بالموضوعية ويستعين بالتقويم الحتماسي ذي النقاط الايجابية والسلبية.

وفي نهاية البحث تم التعرض لنبذة مقترحة عن تعظيم الدلالة الاعلامية للقوائم المحاسبية الخارجة. واقترح الباحث إضافة ـ قائمة الأداء الإنساني ـ لهله القوائم، وكذلك إضافة ـ تقرير الأداء الإنساني ـ كتقرير داخلي لادارة المشروع، جهدف ترشيد قرارات المهتمين بأمور المنشأة من مستثمرين ومرابحين، وترشيد المقرارات الادارية المتعلقة بالمنشأة بعامة والعاملين يخاصة.

#### المصادر العربية:

- بيومي، غ.م.

- محمد، أ. ف.

١٩٨١ وتعدد وحدات القياس في المحاسبة للأغراض الادارية الداخلية،، مجلة المحاسبة والادارة والتأمين، كلية التجارية \_ جامعة القاهرة، العدد ٢٦: ١-٣٤.

ـ مطره م ع .

١٩٨٢ أو المعالجة المحاسبية لتكلفة الموارد البشرية في المشروع الاقتصادي، بم لجلة العلوم الاجتماعية . جامعة الكويت العدد الثالث (سبتمبر): ٢٥٣-٢٥٠ .

ـ غر، ٿ.

١٩٨٢ • الموارد الإنسانية في الأدب المحاسبي والأدب الاقتصادي، مجلة العلوم الاجتماعية. جامعة الكويت، العدد الرابم (ديسمبر): ٧٥ـ٩٣.

المصادر الأجنبية:

#### Accountancy

1978 "Human accountancy as an aid to decision making". Cover story (March).

#### A.A.A.

1973 "Report of the Committee on Human Resource Accounting". The Accounting Review XLIX (Suppl.).

#### Brummet, B.L.

1977 "Human resource accounting." in S. Davidson & R.L. Weil (Eds.), Handbook of Modern Accounting Theory (2nd ed.). New York: McGraw Hill.

#### Brummet, R. L., Flamhoitz, E.G. & Pyle, W.C.

1973 "HRA: a tool to increase managerial effectiveness." in W. Thomas (ed.), Readings in Cost Accounting, Budgeting & Control. South Western Publ. Co.

#### Elias, N.

1976 "Behavioral impact of human resourse accounting." Management Accounting (February).

#### Hekimian, J.S. & Curtis, J.H.

1967 "Put people on your balance sheet." Harvard Business Review (Jan./ Feb.).

#### liiri. Y.

1967 The Foundations of Accounting Measurement. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hatl.

#### Jaggi, B.L. and Lau, H.S.

1975 "Valuation of human resources: a practical model." Cost Management.

#### Lev, B. & Schwartz, A.

1971 "On the use of the economic concept of human capital in financial statements." The Accounting Review (January).

#### Sprouse, R.T. and Moonitz, M.A.

1962 Tentative Set of Board Accounting Principles for Business Enterprise. A.R.S. No. 3 New York: A.L.C.P.A.

صيف ١٩٨٧

# خلدونية جدييدة ( تكوين العسل العسربي )

# **عبدالسلام بنعبد العالي** كلية الأداب ـ جامعة محمد الخامس ـ الرباط

نستطيع أن نصنف طرق تأريخ الأفكار ضمن طريقتين أساسيتين: الطريقة الاولى تصدر عن مفهوم معين عن المعرفة، وتعتبر أن قيام المعارف عملية نمو وتراكم، وأن تاريخ الأفكار عملية پناء تحاول أن تلاحق ميلاد الحقائق ونحو «الحقيقة». أما الطريقة الثانية فتصدر عن مفهوم مغاير وسنتين أنه مفهوم مضاد للأول، يعتبر أن نشأة المعارف قضاء على الأعطاء، وأن تأريخ الأفكار عملية تقويض وتراجع.

في الطريقة الأولى تكون المعرفة تذكراً، كيا يكون تأريخها استرجاعاً للكيفية التي البنت عليها الحقائق. أما في الثانية فهو يصبح محاولة لاقامة ذاكرة مضادة. الطريقة الأولى تقوم على مفاهيم الهوية والذاكرة والانصال والحقيقة، أما الثانية فعلى مفاهيم التكرار والنسيان والانفصال والخطأ.

المسألة التي تواجه التحليل التاريخي في المنظور الأول دهمي معرفة السبل التي سلكها للاستمرار لقيامه، والكيفية التي استطاع بها ذات المصير أن يدوم ويرسم أفقا واحدا بالنسبة لمقول متباينة متعاقبة، والطريقة التي استطاع بها الأصل أن يجد سيادته ويتجاوز ذاته»؛ أما في المنظور الآخر وفلن تعود المسألة مسألة الأساس الذي يدوم ويبقى، وإنما مسألة التحولات التي تعمل كتأسيس وتجديد للتأسيس».

والطريقة الاولى هي ماخص باسم وتأريخ الأفكار؛ أما الثانية فهي ما أصبح يطلق عليه التاريخ التكويني أو جنيالوجيا الأفكار أو حفريات المعرفة. ولا حاجة التي التذكير أن هذا التاريخ التكويني أم يقم في معزل عن تاريخ الأفكار، وإنما قام أساسا ضده ولتقويضه والحفر في مسبقاته. ذلك أن وتاريخ الأفكار، رسخ مجموعة من الأفكار كان على التاريخ التكويني أن يقوضها: وفقد ذلك أن وتاريخ المؤكرة ومن عبير ميشيل فوكو، تقصي الأصول والارتقاء اللامحدود نحو الأسلاف، وبناء الترايخ، على حد تعبير ميشيل فوكو، تقصي الأعلو والارتقاء والنقطاع إلى الأسلاف، وبناء الترايخ، ومنابعة خطوط التطور، وتعيين الغايات، واللجوء دون انقطاع إلى

مفهوم الحياة لاستعارة معانيه. فكنا نشعر بنوع من النفور الحادمن التفكير في الاختلاف، ووصف التباعد والتشت، وتقويض الصورة المطمئنة للهوية والتطابق.

يبدو أن مُؤلف الدكتور محمد الجابري يدخل ضمن الصنف الثاني من التاريخ الفكري. فهو، كما يدل على ذلك عنوانه، محاولة نقدية لإقامة تاريخ تكويني للعقل العربي، أي أنه، أساسا، محاولة للقيام ضد الطرق التي عهدناها لتأريخ الفكر العربي.

من جملة القراءات الممكنة لهذا الكتاب الثري، الذي ينطوي على فضائل كثيرة، تلك التي تجعل هدفها الإجابة عن هذا السؤال: إلى أي حد استطاع الدكتور الجابري أن يقوض الأسس التي قام، ويقوم، عليها التأريخ المعهود للفكر العربي، ذلك التاريخ الذي أشبع بمفاهيم ميتافيزيقية عن الزمن التاريخي، وعن العقل والعقلانية، والذي تربي ونشأ في حضن فلسفات تقابل مقابلة مطلقة الميتوس باللوغوس، وتحتقر رسوم المخيلة لتعتبرها مصدر أوهام؟

لتنساءل في البداية: في أي سياق يطرح الدكتور الجابري مؤلفه ؟ وهو يجيبنا بأنه يهدف إلى التشرن عصر تدوين جديد تماد فيه كتابة التاريخ الثقافي العربي بتوجيه من طموحاتنا نحن العرب في التغيم والوحيدة. إنه اذن سياق توجيدي بناه. والطموحات التي توجهه هي تلك التي نلحظها عادة في تاريخ الأفكار كليا شموت جماعة بوحبتها: فأمام فروق متعددة تقوم الذات كهوية ووحدة تكون من الشمايز بحيث تصبح الفروق التي تنخر الآخر من الضائة للدرجة أنها تمحى أمام هذا الاختلاف الإساس. وفي هذه الحال تلجها ألجماعة في البحث عن جدور متاصلة تقوي وحدتها والنحمها. فتطرح مسألة التجدر التاريخي، وتعيد تدوين تاريخها وتبويب معارفها وتنظيم ذاكرتها، عاملة في ذات الوقت على تحديد آخرها وحصره. وهذا بالضبط ما ميز عصر التدوين، الإطار المجمي للمقل العربي، أي دالفترة التي رسمت فيها في الوعي العربي صورة المصر الجاهل المرجعي للمقل العربي، والانترة التي انقلت خلالها إلى اللغة العربية، وبالتالي إلى الواعي العربي صورة المصر الجاهل الوعي، العربي مصوره القصحى، الوعي العربية الفي مصره من التقالت الإحبابية تحت ضغط هذه الحاجة أو تلك؛ (ص ٧٠) فيا قام وتوحدت مناهج العدلة العربية الفصحى، وتوحدت مناهج اللغة العربية الفصحى، وتوحدت مناهج الاستدالال وتحولت تواريخ الجماعات التي أسلمت إلى تاريخ واحد للأهمة تستمد وحدتها من الأصول التي تستند إليهاي.

لا مفر إذن، لكل محاولة الإعادة تدوين التاريخ النقافي العربي، من الوقوف عند هذا المصر، لا من حيث هو لحفظة ممتازة متميزة من لحفظات التاريخ الكرونولوجي، ولا كعصر مضى النهم، وأنما من حيث هو مصر وحاضر في الماضي الإسلامي السابق له، وفي كل ماض أخر منظور إليه من داخل الثقافة المدرية الإسلامية، كما هو حاضر في ختلف أنواع والفذه التي أعقبته (ص٧١). إن المؤلف لا يريد لمسروعه أن يكون مجرد تاريخ للأفكار. وإنما عاولة لمتابعكم الكينية التي ترسخت عن طريقها أصول الفكر العربي، لذا فهو يتحدث عن وجنبالوجيا التفكير المربي، (ص ١٣٠)، ويرمي إلى دراسة والسابات المهرفة اللوبية، من هنا تلك التلميحات المربي، (ص ١٣٠)، ويرمي إلى دراسة والسابات المهرفة العربية، من هنا تلك التلميحات والعبارات التي تحيينا إلى وحقريات المعرفة، كما هي عند المفكر الفرنسي المعاصر ميشيل فوكو مطبقة

في كتابه والكلمات والأشياء، ومنظرة في كتابه وحفريات:المعرفة،، بل إن مبني المشروع كله للحظتين: لحظة تكوينية ولحظة نقدية يذكرنا بما يقوله هذا المفكر عن مشروعه في نهاية درسه الافتتاحية «بالكوليج دو فرانس». والأهم من ذلك أن الطرح الذي يطرح به الدكتور الجابري مسألة الأصل والأصل، لا كبداية زمنية، وإنما كأصل يعطى للبداية معناها كأصل (انظر ما يقوله عن الثقافة الغربية في الحياة الجاهلية: ولقد تشكلت بنيَّة العقل العربي في ترابط مع العصر الجاهلي، ولكن لا العصر الجاهلي كها عاشه عرب ما قبل البعثة المحمدية، بل العصر الجاهلي كها عاشه في وعيهم عرب ما بعد البّعثة، العصر الجاهلي بوصفه زمنا ثقافيا تمت استعادته وتم ترتيبه وتنظيمه في عصر التدوين الذي يفرض نفسه تاريخيا كاطار مرجعي لما قبله وما بعده، (ص١٦)، ان هذا الطرح ينقلنا توًا من مفهوم تأريخي للافكار إلى مفهوم تكويني جنيالوجي. من هنا تلك النظرة إلى الثقافة العربية الإسلامية، كفضاء تاريخي أصيل بالمعني الذي يعطِّيه هايدغر لهذه الكلمة. قصفة والعربي، لا تحيل في هذا الكتاب إلى جنس معين، كيا أن صفة والإسلامي، لا تحيل إلى ديانة بعينها. ومن هذا المنظور تنهار المقابلة التقليدية بين الأصيل والدخيل. وما يسميه المؤلف موروثا قديما، أي وذلك الخليط من العقائد والديانات والفلسفات والعلوم التي انتقلت إلى الدائرة العربية الإسلامية عبر الفتوحات ودخول البلاد المفتوحة تحت راية الدولة المحمدية (ص ١٤١)، ينبغي اعتباره جزءا لا يتجزأ من الثقافة العربية الإسلامية ولا ينبغي والنظر إليه على أنه دخيل أو أجنبي، بل يجب أن ننظر إليه على أنه جزء من تاريخنا القومي، (ص١٩٢). لذا فعندما يعرض المؤلف لما يسميه العقل المستقيل، أي وأول ما اتصل به العرب من عناصر الموروب القديم، (ص٢١٤) فإنه لا ينظر إليه كمؤثر خارجي، أو كمعين أدخله إلى الثقافة العربية أولئك الذين أرادوا القيام وضد تزمت الفقهاء وجفاف الأنجاء العقلي عند المتكلمين، (ص٢١٤)، وإنما من حيث إنه أصل من أصول الثقافة العربية الإسلامية ظهّر وقبل أن تتطور تشريعات الفقهاء ونظريات المتكلمين إلى ما يستوجب قيام رد فعل من هذا القبيل، (نفس الصفحة).

يرمي الدكتور الجابري إذن إلى دراسة تكوين العقل العربي، ومتابعة الكيفية التي ترسخت بها هطرق في العمل والانتاج، وأساليب في الاقناع ومقاييس للقبول والرفض» (ص ١٦)، مستلها في ذلك حفريات الموقة كما هي عند فوكر. وقد يبدو الاستمرار في معرفة مدى تمسك المؤلف بمهاج فوكر من قبيل التعسف، لأن المؤلف ينهها إلى أنه ولا بجدوه حلو النما بالنمل، وأنه يلتمس لعمله مفاهيمه وتوجيهاته من طبيعة موضوعه اخالص أي الثقافة العربية، وص ٥٥)، وإنما لانتلاف جوهري، وهو أن مؤلف تكوين العقل العربي، ينشغل أساسا بما حاول فوكو أن يعيد فيه النظر، أي العقل والمعقول، مفهوم Batto كي نعته الفكر الغربي، والأهم من ذلك أن مشروع الدكتور الجابري يضم نضه في سباق ايديولوجي ويرمي إلى البناء والتوحيد، وينشغل بمسائل الدكتور الجابري يضم نضه في سباق ايديولوجي ويرمي إلى البناء والتوحيد، وينشغل بمسائل النهم والتقام والانتحاط.

إذا كان لابد من ربط هذا المشروع بمشروع سابق فإن ما يبدو لنا اقرب إلى الصواب هو وضعه في سياقه العربي ومقارنته بالمشروع الحملاوني. ولا يكفي أن نقول، دليلا على ذلك، أن المؤلف قد سيق له في كتاب سابق أن أكد أن وإشكالية ابن خلدون مازالت معاصرة لناء ، وأن ابن خلدون الذي وأعلن قناعته بشرف الريادة... هلنا مسئولية مواصلة الطريق؛ (نحن والتراث ص ٣٩٥)، وإنما لأن جل التائج التي يُخلص إليها كتاب تكون العقل العربي، سواء بصدد تطور التصور (ص٢١١)، أو بصدد نقد الفقه والكلام والمنطق (ص٣٢٥ وما بعدها)، تكاد تثبت كلها والجمود على التقليد؛ الذي كان ابن خلدون وقف عليه في نقده للمعارف العربية.

تذكرنا وقفة الدكتور الجابري بالوقفة الخلدونية التي حاول فيها صاحب «المقدمة» أن يعيد النظر في تبويب المعارف الاسلامية و ويحلل نشأة العلوم، دون أن يقتصر على مجرد الوصف، بل يعتمد في أبحاثه منهجا تكوينيا، يلاحق التطور الداخلي لهذه العلوم؛ (نحن والتراث ص٠٥٥). ولكن رباً بدا هذا الربط عسفا، لا سيما وأن كتاب تكوين العقل العربي لا يكاد يهتم بالكتابة التاريخية في الاسلام، ونقد منهجيتها، أي بما يحرك مقدمة ابن خلدون. وبالفعل، فعندما يحاول الدكتور الجابري البحث عن الفعل العقلي الذي يؤسس الخطاب العربي في العلوم العربية الاسلامية ، أما يسميه المعقول الديني عندمًا يحاول إقامة ابيستميولوجيا العلوم العربية الإسلامية لا يعير ابيستيمولوجيا الكتابة التاريخية أية أهمية، ولا نكاد نعثر في الكتاب بمجموعه إلا على إشارة واحدة في صيغة سؤال حيث يتساءل المؤلف وألم تولد الكتابة التاريخية في الإسلام «كاملة» أو شبه كاملة مع ابن اسحق والواقدي؟، (ص.٤٢)، وربمااشتد عجبنا إن علمنا أن المؤرخين الأواثل ساهموا مساهمة كبرى في نحت أهم المفهومات التي وستؤطر، العقل العربي. ولعل الدكتور الجابري أهمل الوقوف عند هذه المسألة باعتبار أن المؤرخين الأوائل طبقوا منهج أهل الحديث في «تدوين» الأخبار والسبر، وأن الفعل العقلي الذي أسس الكتابة التاريخية هو ذاته الذي أسس النحو والفقه والكلام والبلاغة، أي علوم اللغة والدين، هذه العلوم التي تقوم على نظام معرفي واحد يعتمد وقياس ألفائب على الشاهد، كمنهاج في انتاج المعرفة، ولكن إن قبلنا هذا، نكون قد أغفلنا الوقفة الخلدونية ذاتها، وأغفلنا ما أحدثه ابن خلدون من «ثورة» تاريخية. وهذا بالفعل ما يقوم به الدكتور الجابري، ولكن لأنه يغفل تلك الوقفة، إنه يسكت عند الكتابة التاريخية لأنه يدخُلها ضمنا مع العلوم الدينية واللغوية، ولأنه يجرُّ ابن خلدون اليه ويعتبر وأن اشكالية ابن خلدون مازالت معاصرة لنا، أي قابلة لأن تندمج في اشكاليتنا الراهنة وقابلة لأن تتفاعل معها وتساهم في توضيحها وتوفير الشروط الضرورية لمجاوزتها، (نحن والتراث، ص٣٧٦). فالخلدونية دهى الواقع العمراني \_ الحضاري الذي اتخده الفكر الخلدوني موضوعا له، والذي مازالت امتداداته قائمة في مجتمعنا. وهي كذلك الاشكالية النظرية التي عاجها ابن خلدون تحت ضغط ذلك الواقع، والتي مازالت هي الاخرى تعيش بصورة من الصور داخل الإشكالية الفكرية الراهنة، (ص ٢٩٢).

ولكن إن كان الدكتور الجابري ينحو منحني ابن خلدون في ابيستمولوجيته فهو يعتبر، مع ذلك، أن صاحب المقدمة هم يتجاوز حقله المعرفي. وبالتالي فابيستمولوجيته ظلت، على الرغم من كل جوانبها الثورية، سجينة لذلك الحقل نفسه، متحركة داخل أطر التفكير القديمة، (تعن والتراث، ص ٣٦٢٠. وما سيحاوله هو بالضبط مواصلة المشروع الابيسستيمولوجي الخلدولي ويجاورته: مواصلته أولاً «لأن الاستيمولوجيا الخلدونية» وإن كانت قعلا ايستيمولوجيا للمعقول واللامعقول، وتعن والتراث، للمعقول واللامعقول، فقد تحركت في اتجاء تحرير العقل من اللاعقل، (تمعن والتراث، ص٢٣٦٠)، وهذا بالفعل ما يرمي إليه كتاب تكوين العقل، إنه يبدف كذلك إلى «الدفع بالفكر العربي في اتجاء العقلقة، اتجاء تصفية الحساب مع ركام اللامعقول في بنيته (ص٣٥). ان الايستمولوجيا الخلدونية وتبدو وكانها تريد أن تتمم عمل ابن رشاء أن تقوم بالنسبة لحاولة الإسيناء (نعمن والتراث، ص٨٣٠). إلا إنوان الصفا بمثل ما قام به ابن رشد بالنسبة لمحاولة ابن سيناه (نعمن والتراث، ص٨٣٠). إلا أن مؤلف كتاب تكوين العقل العربي، سيحاول بجارزة من سبقه، ويسعى إلى دمج المشروع الرشدي مع المشروع الخلدوني، والقيام بما قام به الأول إزاء ابن سينا، والمثاني إزاء اخوان الصفاء ولكن هذه المرة، إذاء المثقاقة العربية بججموعها.

فيا هو المنطلق الذي انطلق منه ابن خلدون في دراسته لتكوين العقل العربي في نظر الدكتور الجابري؟ ويجيبنا بنفسه عن هذا السؤال فيقول: «ان ابن خلدون لم يكن يقيم اي نوع من التوازي او التناظر بين للعقول والعلوم العقلية من جهة، ويين اللاحمقول والعلوم النقلية من جهة أخرى. فالمعقول واللاحمقول يوجدان معا في العلوم العقلية والعلوم النقلية مراء بسواء» (نحن والقراث، فالمعقول اللاحمقول يوجدان معافى العموم لل المعنى الفكر الخلدوني، ويرى ان الفكر الغري صدح الثنائية التي كانت تقيم وفقها العلوم إلى نقلية وعقلية، وأقام، إلى جانب التصنيف صدح الثنائية التي كانت تقيم وفقها العلوم إلى نقلية وعقلية، وأقام، إلى جانب التصنيف المنازة المحارف العربية، الإسلامية، وعلى هذا النحو سيحاول الدكتور الجابري ان معينا النظرة في تصنيف المعارف العربية، ليقيم تصنيفا يسمح له ان يكشف ان ما كان يصنف المعارف العربية، ليقيم تصنيفا يسمح له ان يكشف ان ما كان يصنف داخل العلوم العقباء.

كل مجهود الدكتور الجابري في كتابه الأخير، ينحصر في نظرنا في إبراز «اللامعقول العقلي، ليكشف عن الكيفيات التي تشتر بها دراء المعقول الديني والمعقول العقلي، فهذا اللامعقول في ليكشف عن الكيفيات التي التقافة العربية الاسلامية من عناصر الموروث القديم (ص ١٩٥)، بل إنه كان حاضرا حتى في المعقول الديني عند المتكلمين والمتصوفة الأواقل (ص ٢١٤)، إلى أن نصل إلى ابن سينا، بوعيه القلسفي المقلوب، وإلى الغزاياوبتكريسه للهوسية في دائمة الميان ذاتها إلى ابن سينا، بوعيه الفلسفي المقلوب في دائمة الميان ذاتها للامعقول العقل العربي، أزمته التاريخية، (ص ٢٦٨)، والنهاية ستكون انتصار هذا اللامعقول المعقى: «انتصار العرفان وتحول البيان إلى عقل جادة، والبرهان إلى عادة عقلية، (ص ٢٣٨)، وهذا ووالمقار المستقيل،

ولكن ما معنى استقالة العقل هنا؟ ان فحصا دقيقا للكتاب يبين لنا ان انتقالة العقل هذه تكاد تعني مجرد تبني شكل من أشكال الكوسمولوجيات القديمة. ولكن إن كان الأمر على هذا النحو فلم الاعلاء من العقلانية الارسطية اللي يطيع الكتاب كله؟ لماذا إدراج آراء ارسطوضمن معقول عقل خالص؟ ألم يتين المعلم الأول شكلاً من أشكال الكوسمولوجيا القديمة؟

ثم إننا لا نستطيع أن نقرر بكل تأكيد ما اذا كان الدكتور الجابري يستعمل مفهومي المقول واللامعقول من وجهة نظر الثقافة التي يتحدث عنها أم من وجهة نظره التحليلية. ولعل هذا هرما جرُّ بعض الناقدين إلى التوحيد بين اللامعقول واللاعقلانية والاعتراض على مؤلف تكوين العقل بأن الدراسات التحليلية والانثربولوجية المعاصرة، كشفت أن إثبات فعالية العقل لا تتنافي مع القول باللامعقول. وبالفعل، فلو تحررنا من فهم متصلب للعقلانية، سيتضح لنا بأن ما كانت العقلانية التقليدية نسمه باللامعقول خاضع لمنطقُ محكم. وربما كان ذلك هو أهم إسهام لمفكر مثل كلود ليفي .. ستروس الذي أعاد النظر في الثنائية المتافيزيقية التي تفصل الميتوس عن اللوفوس لقد أصبح مفهوم العقلانية اليوم مثار سوء التفاهم، نظرا لتعدد أشكال العقلانيات واللاعقلانيات. فحتى إنْ كَانَ ولابد من استعمال هذه المفهومات فربما وجب، في نظرنا، النظر إلى العقلانية على أنها دوماً عقلانية جهدية. إن العقل لا يفتأ يغزو اللامعقول: لقد أمكن للتجربة السياسية ان تصبح موضع تفكير عقلاني لدى اليونان عندما أصبح من المكن الفصل بين شئون المدينة وقوانين الكون. حينثد أمكن لمسائل السياسة أن تكون موضّع حوار، وأن تسكن الخطاب المعقول. وهذا مع افلاطون قبل ارسطو. ولكن لا يعني هذا مُطلقا أن العقل اليوناني غزا اللامعقول في مسآئل الطبيعة والكون. وبالمثل، يمكن القوّل أن بوادر تفكير عقلاني ظهرت في مسائل الطبيعة عند بعض «علياء» الإسلام كجابر بن حيان وابن سينا والرازي، حين أمكن فصل بعض مظاهر الطبيعة عن الخوارق. ولكن هذا لا يعني ان العقل غزا عندهم كل مظاهر الطبيعة دفعة واحدة أو أنه قدم استقالته بصفة مطلقة. ليس هذا دفاعا عن تيار بعينه من التيارات الفكرية التي ظهرت في العالم الإسلامي ولا من نظام من الأنظمة المعرفية التي صنف حسبها الدكتور الجَابِري العقل العربي. ذلك أن الضحية الكبرى في كتاب تكوين العقل العربي، ليست في نظرنا، نظاما بعينه من تلك الأنظمة، ولا تيارا من تلك التيارات، ولا هي ما يمكن أن نطلق عليه ثقافة شعبية، وإنما الخيال الرمزي الذي نما على أرض الإسلام وأشبعتُ به حتى الثقافة العالمية ذاتها، وكان في معظم الحالات، المتنفس الوحيد ضد تحجُّر العقل وتصلبه.

وبعد، نفهم الآن لماذا أففل الأستاذ الجابري الحديث عن الكتابة التاريخية في الإسلام. ذلك أن الكتاب رغم ما يمكن ان يقال عنه، عاولة جريئة لإقامة تاريخ مضاد للتاريخ المهود. إن الأمريتم هنا، كما تم عند ابن خلدون، فإن كان صاحب المقدمة لا يتعرض للتاريخ في تصنيفه للملوم، فلأن المقدمة كلها عاولة لإنشاء تاريخ وأصيل في الحكمة عريق، وهذا وجه شبه آخر من أوجه الشبه التي دفعتنا إلى الحديث عن خلدونية جديدة.

## المصادر:

- الجابري. م

١٩٨٤ تكوين العقل العربي، بيروت، دار الطليعة.

- الجابري. م

١٩٨٤ نحن والتراث، بيروت ـ الدار البيضاء، دار الطليعة ـ المركز الثقافي العربي.

ADAM KUPER AND JESSICA KUPÉR, THE SOCIAL SCI-ENCE ENCYCLOPEDIA, ROUTLEDGE AND KEGAN PAUL, LONDON 1985, 916 P.

آدم كوبر وجاسيكا كوبر، موسوعة العلوم الاجتماعية، روتليدج وكيفان بول، لندن، ١٩٨٥، ٩١٦ ص.

في خضم التوسع الهاتل في المعارف، ويسبب صعوبة الإحاطة تماما كيا وكيفا، يكون للموسوعات دور بناء في خابة الأهمية في مضمار مساعدة الباحثين على الاطلاع على غنلف المساهمات عن طريق عرض ما قل ودل. هذا هو باختصار مجمل الفلسفة التي ارتكزت عليها هلم الموسوعة التي ساهم في كتابة مواضيعها حوالي ١٠٠عالم/ باحث من ٢٥ بلدا، كتبوا أكثر من ٢٠٠ بندا عالجت النظريات، والقضايا والمناهج في الانثروبولوجيا، اليبولوجيا، دراسات السكان، علم الاجتماع، علم النقس، الفلسفة، الطب، دراسات التنمية، العلوم الاقتصادية، المشكلات الاجتماعية، القانون، اللسانيات، السياسة، والدراسات حول المرأة، الغر...

تعرض المواضيع مرتبة وفق الأبجدية في اللغة الانكليزية، من A إلى Z. كها توجد في النهاية قالمة / فهرس للمواضيع مرتبة حسب أحرف الأبجدية، يضاف الى قائمة بالمواضيع الحاصة بكل حقل من الحقول، مثلا، تحت عنوان: ANTHROPOLOGY، وضعت قائمة تشمل كل ما ورد من بحوث في الموسوعة حول هذا الحقل.

كذلك الأمر في: SOCIOLOGY : كذلك الأمر في: 90CIOLOGY ( نجد قائمة به ٢٢١ بندا مختلفا (مرتبة حسب الأبجدية )، ALIENATION, STATUS, PARSONS, MODERNIZATION, MARX, URBANIZATION, نينها: WEBER, WORK & LEISURE, etc.

يسهل هذا الأسلوب في العرض على القارئء الاطلاع على كل المفاهيم تقريبا، المستعملة في الحقل فضلا عن نبذات هختصرة ومفيدة حول المساهيمن أنفسهم.

وكما جرت العادة في كتابة الموسوعات، فقد ذيًل كل بند بقائمة تشتمل على المراجع الشائعة للموضوع، وعلى قائمة بكتب أخرى (أحيانا) تحت عنوان: FURTHER READING تعالج مواضيع قريبة من الموضوع الأصلي. وهي تتراوح بين المراجع الكلاسيكية للأصول، والبحوث النظرية والتعليبيقية، حول الموضوع، لغاية ١٩٨٤ تقريبا. باعتصار، فهذه الموسوعة، كما يبدو، جامعة مانعة لكل من يرغب في تكوين نظرات شاملة حول عدد كبير من المراضيع التي تعالجها العلوم الاجتماعية، والمناهج الخاصة بكل منها. أي أن الصبغة تندمج تقريبا في ثنايا الموضوع الذي يعالجه كل بند، حسب الحاجة.

من جهة أخرى، يلاحظ:

أولا: إن أغلبية المساهمين هم من الولايات المتحدة وبريطانيا، يوجد واحد من النيجر، وعدد محدود من واسرائيل، لكن لا يوجد أي اسم لباحث عربي مسلم، سواء من الماضي أو من الحاضر.

لمانيا: لَوحظ عدم وجود بند خاص لموضوع ، METHODOLOGY أو METHOD بالرغم من الحاجة المُحة للاطلاع العام على هذا الموضوع .

وفي الحتام، فللوسوعة، أقل ما يقال، أنها جديرة بالاقتناء. وتقدم دعما علمها لكل من الباحث المتخصص ومتوسط الاختصاص، فضلا عن تمكينه من الاطلاع على المواضيع خارج حقل اختصاصه.

مراجعة: خير الله عصار جامعة عنابة ـ الجزائر

مجالات الانثروبولوجيا - مختارات من الموسوعة الدولية للعلوم الإنسانية ، ترجمة السيد حامد وعلية حسين، دار القلم، الكويت ١٩٨٥، ١٩٨٥ . ٢٠٥٠.

كثيرا ما عبد المرء نفسه عند النظر في كتاب يعتمد في مكوناته على أساس التحرير بأنه في موقف الباحث الذي يقدم على دراسة مجتمع شديد التعقيد، إذ تواجهه مشقة كبيرة في تحديد إطار عام والحد يمكن أن تندرج تحت كافة المؤضوعات. وصندما يقمع في أيدينا كتاب عمر و فإن الباحث ينتقي منه عادة ما يستهويه وما يشمر بالحاجة إليه، ويطرح مادة الكتاب الأخوى جانبا، إلا أننا لا أنسا لا أنستطيع الأخذ بمثل هذا الأسلوب عند مراجعة الكتب التي تضم علدا من المؤضوعات المختلفة التي المناسكة على عدد، المتحتاره المحرد، حيث يجد الباحث نفسه أمام التزام بقراءة واستيعاب كل موضوع على حدة، وفي البلدلية أود الإشارة إلى أن الوجبة النصمة التي قدمها المترجان والسيد حامد وعلية حسين) في كتابها بعنوان ومجالات الأنثرولولوجياء جعلت عملية المضم عسيرة إلى حد ماء ويعود ذلك إلى غياب ثيمة أو إطار عام للموضوعات إلا إذا اعتبرنا مجالات الانثروبولوجيا وفروعها واهتماماتها

المتعددة تمثل الإطار والمرجع العام للكتاب. والكتاب الذي نحن بصدد مراجعته لا يمكن تصنيفه ضمن الكتب المحررة (editod) بالمعنى التقني والدقيق للكلمة ، والواقع أنه مجموعة من المقالات التي تتناول موضوعات انثروبولوجية مختلفة اختارها المترجمان ثم جمعت في كتاب واحد.

ومن فافلة القول التنويه بأن المكتبة العربية لا تزال تماني نقصا واضحا في أدبيات العلوم الاجتماعية الحديثة بعامة، وإن كانت هذه الندرة تبدو أكثر وضوحا في مجال الانثر وبولوجيا (علم الإنسان) بوجه خاص، وذلك لعدة أسباب قد يكون من أهمها أولا: حداثة انتشار هذا العلم في الموسن المربي، وثانيا: قلة عدد الانثر وبولوجين العرب المتخصصين في هذا المجال، وثالثا: ضمحه حركة النرجمة العلمية الجادة، لمن في مجال المحرفة الانثر وبولوجية وحدها، بل كذلك في ما على حالميا في عالات العمرة المجالة المجال، وثالثا: عالم حاليا في عالات العلم الاجتماعية والإنسانية الاخوى. في الما فالكتباب الذي بين الدينا يعتبر تعاقب عالم على من الأدبيات المتخصصة التي تعاقب المجالة المعاصرة المتعاصرة في عالى بالمتعافقة المعاصرة بتوفر الموقة الأنثر وبولوجية. والواقع أن الغرض الرئيسي الدي دفع بالكاتين لترجمة هذه المقالات المتخصصة في ميادين الأنثر وبولوجيا وفروعها المختلفة عن الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعة وهو توفير مادة علمية أساساسية لطلاب الانثر وبولوجيا المتخلفة عن المتساسية لطلاب الانثر وبولوجيا المتخلفة المترجين ص/ من الكتاب،

نشر الكتاب الذي عنونه المترجمان «مجالات الأنثروبولوجياء عام ١٩٨٥ ويقع في ١٦٤ صفحة من القطع الكبير ويشمل سبعة فصول (مقالات) مترجمة اضافة لصفحة في بداية الكتاب تضم كلمة المترجمين. أما فصول الكتاب فهي :

- (١) مجال الأنثروبولوجيا، لجوزيف جرينبرج. (٢) الأنثروبولوجيا الفيزيقية، لهاري شابيرو.
- (٣) الأنثرويولوجيا الثقافية، لدافيد هاندلبوم. (٤) الأنثرويولوجيا الاجتماعية، لريموند فيرث.
  - (٥) الأنثروبولوجيا التطبيقية للوسي مير.
     (٦) الأثنروبولوجيا، لهارولد داريفر.
    - (٧) الدراسة الحقلية لباودر ماكر.

وفي الفقرات التالية سوف نستعوض بإيجاز الموضوعات والأفكار التي جاءت في هذه الفصول؛

> ۱ ـ مجال الأنثروبولوجيا: جوزيف جرينبرج The Field» J. H. Greenberg

يذكر المؤلف في هذا المقال أن الأنثروبولوجيا هي دراسة الإنسان وأنها أكثر الدراسات الإنسانية وأنها أكثر الدراسات الإنسانية شمولا في معالجتها للإنسان إذ تهتم بدراسته ككائن فيزيقي حي وكصانع للثقافة وحامل لها سواء في الماضي أوالحاضر، وتحاول استشراف رؤى منهجية جديدة للمستقبل الذي ينتظر هذا الإنسان. والموضوعات الأساسية المترابعة التي يمكن اعتبارها محور اهتمام الأنثروبولوجيا تتصل بوصف وتوثيق وتقسير مختلف أوجه المتشابه والاختلاف بين الجماعات العرقية والثقافية. أما فيها

يختص بالأسلوب المنهجي المميز للأنثر ويولوجيا فيعتمد بشكل رئيسي على الدراسة الميدانية ويميل نحو التركيز على التحليل الكيفي أكثر من التحليل الكمي . أما بالنسبة للخصائص الرئيسة للتنظير الأنثر ويولوجي فتلاحظ أنها تعتمد بدرجة كبيرة على استخدام وتطبيق المنهج المقارن .

وتعتمد الأنثروبولوجيا على علم الآثار في دراستها للثقافات القديمة ويمكننا إدراك التمييز بين الأنثروبولوجيا الفيزيقية والعلوم البيولوجية ذات الصلة بها عن طريق الاهتمام بالتنوع العرقي للانسان.

ويناقش هذا المقال كذلك فروع الأنثرويولوجيا والعلاقات بينها، إذ يذكر المؤلف أن الأنثرويولوجيا والعلاقات بينها، إذ يذكر المؤلف أن الأنثرويولوجيا التقافية، والمائزرويولوجيا الثقافية، وعلم الآثار، واللغويات. وتضاف عادة الأنثرويولوجيا الاجتماعية إلى هذه الفروع الأربعة كفرع متميز متأثر بالوظيفة الاجتماعية عند رادكليف براون واتباعه.

ويعرض جرينبرج في الجزء الأخير من مقاله نبذة سريعة لتاريخ تطور بعض المدارس والاتجاهات الفكرية الهامة في الأنثروبولوجيا ويذكر هنا المدارس التطورية ويعض الاختلافات الفكرية عن روادها، ثم ينتقل في عرض سريع ليوضح أهم المفاهيم عند ما يعرف بالمدرسة الانتشارية، ويتمرض «لبواس» ودوره كمؤسس حقيقي للأنثروبولوجيا الاكاديمية في أمريكا.

ثم يقدم تعريفا موجزا للمدرسة الوظيفية البنائية وروادها في بريطانيا وصلاتها الوثيقة بالمدرسة الفرنسية في علم الاجتماع. وفي آخر المقال يشير إلى الحطوط الرئيسية للمدراسات الحاصة بالانتروبولوجيا النفسية وقدلك يجدد اهمية الرسهام الذي قدمه ليسلي هوايت في إحياء دراسة التطور الثقافي ونشأة مدرسة الأيكولوجيا الثقافية على يدجوليان ستيوارد وظهور دراسات ونظريات هامة في ميدان اللخويات وعلاقة كل هذا بالمؤثرات البارزة التي يمكن ردها إلى التوجهات القوية نحو البنيوية نتيجة التأثير المتزايد الذي حققته أعمال الانثروبولوجي الفرنسي المعاصر كلود ليفي شتراوس.

# ٢ - الأنثر ويولوجيا الفيزيلية: هاري شابيرو: Physical Anthropology: Harry Shapiro

يتناول المؤلف في هذا المقال أصول الانثروبولوجيا الفيزيقة ويرى أن موضوع السلالات البشرية يعتبر من الموضوعات الكلاسيكية في الأنثروبولوجيا الفيزيقة وقد جاء كتيجة للدراسات الشريحية والتطبيقية التي أجريت في غضون القرنين السابع عشر والنامن عشر. ويشير إلى أن نهاية القرن الثامن عشر شهلت أهم إسهامات علياء التشريح والطب والملاب والملاوين الاخرى ذات الصلة بالموضوع باعتبار التنوع التشريعي والمورفولوجي للإنسان موضوعا للبحث الدقيق الجاد. ويتضح تأثير علم الشمريع في تشكيل المراحل التي مرت بها الأنثروبولوجيا الفيزيقة في الإسهامات التي حقتها دراسات الإنسان والرئيسيات التي بداتها دراسة تابسون عام ١٩٩٧ واستمر هذا المدخل من أحد الملامح المميزة للاثثروبولوجيا الفيزيقة منذ ذلك الحين حتى وقتنا الحاضر.

أما فيها يختص باسهامات القرن التاسع عشر فيذكر المؤلف أن الأنثروبولوجيا الفيزيقية أصبحت في نهاية الأمر ضمن فروع الأنثروبولوجيا وأحد الأسباب التي أدت إلى ذلك يعود إلى أن الأنثروبولوجيا حاولت الافادة من كل جوانب المعرفة التي يمكن أن تلقي الضوء على عماولات العلماء لدراسة الثقافة الإنسانية والمسائل المؤثرة في تطورها. ولقد ظل موضوع البحث الرئيسي في الأنثروبولوجيا الفيزيقية مقتصرا على دراسات السلالات البشرية والدراسات التشريحية المتعلقة بها حتى نشر دارون كتابه وأصل الأنواع في عام ١٩٥٩. وقد كان من المؤثرات المباشرة لهذا الكتاب الكشف عن العميل المفرية للإنسان ودلالتها في الكشف عن التطور الإنساني عا ترتب عليه الإسمائي المقادة علم العظام والتطور الإنساني تشكل جميعها الموضوعات الرئيسة للأنثروبولوجيا الفية نفة .

أما اتجاهات دراسات الأنثروبولوجيا الفيزيقية في القرن العشرين فقد تطورت بصورة سريعة لتصبح أكثر اقترابا من بيولوجيا الإنسان مفارنة بما كانت عليه من قبل، ويمكن تلخيص الموضوعات التي ركزت عليها فيا يلي: علم الوراثة السكانية، سلوك الرئيسيات، بحوث فسيولوجية في دراسة السلالة، بل وحتى في موضوع تكوين الشخصية في الثقافة. إضافة لهذا فقد ظهر كثير من المحاولات النظرية لوضع مقاهيم علمية جديدة حول تطور تكوين الإنسان البيولوجي.

# ٣ ـ الأنثر وبولوجيا الثقافية: دافيد هاندلبوم: Cultural Anthropology: David Handelbaum

يعرف هاندليوم في أول مقاله الأنثرويولوجيا الثقافية بأنها ذلك الفرع الرئيسي من الأنثرويولوجيا فيها عدا الأنثرويولوجيا فيها عدا تلك التي تهتم بدراسة الثقافة الإنسانية وهكذا تضم جميع فروع الأنثرويولوجيا الثقافية تلك التي تهتم بالبيولوجيا الإنسانية بشكل مباشر وأما بالنسبة لمجال الأنثرويولوجيا الثقافية ومناهجها فهلم متضمنة كها يقول هاندلبوم، في تعريفنا للثقافة الكلية والثقافات المتمايزة. والتعريف يشمل كل أنواع السلوك الاجتماعي الإنساني منذ المراحل الأولى لمسيرة الإنسان حتى مناشطه المواسعة في الوقت الحاضر. ويدرس الأنثرويولوجيون الثقافيون جميع الثقافات الإنسانية، البسيطة منها والمعقدة، على مدى كافة الأزمنة والمراحل التاريخية.

ومناهج الانتروبولوجيا الثقافية تنطلب من الداوس تبني نظرة كلية شاملة، ودراسة حقلية وتحليل مقارن وطريقة خاصة في صياغة نظريات جزئية وكلية ووضع مفاهيم تحليلة. وللمنهج الانثروبولوجي، كغيره من المناهج في العلوم الإنسانية والاجتماعية، مشكلات خاصة متميزة وعلى سبيل المثال فإن التحرر المطلق للمنظور الكلي الشامل يساعد الباحث على تجنب وضع الحدود التحسية للدراسة، وإن كان يتطلب منه في الوقت نفسه إعادة النظر بصورة مستمرة في إطار البحث لأن التحرر المطلق له أيضا مساوئه الخاصة. وقد أدى التأكيد على النمط والأساليب في بحوث الأنثروبولوجيا الثقافية إلى اضعاف القياس أو الوصف التفصيلي الدقيق. كها أن اتساع

وتداخل المجالات التي يجد الأنثروبولوجي الثقافي نفسه مضطرا إلى تناولها بالبحث اثناء دراسته الميدانية الواسعة تحد من فرصته في تقديم معلومات وتفسيرات تحليلية دئيقة عميقة قد يكون بمقدور المتخصصين في مجال علمي آخر تقديمها بشكل أفضل.

أما نتائج الأنثروبولوجيا التقافية فيذكر هاتدليوم علدا منها، وأولها وضم عريطة توضح حدود الثقافات الرئيسية في العالم وتوزيعها، وقد أمكن التحقق من مدى الاختلاف بين مكونات الثقافات الرئيسية في المجتمع الإنساني، ويشير المؤلف إلى نوعين رئيسيين من الدراسات الأنثروبولوجية: الأولى يتضمن الدراسات التي تتناول الثقافات كانساق أو أنحاط مترابطة، والثاني يشمل الدراسات التي تتناول غي الثقافات أي الطرق المطردة التي تؤدي إلى تطور أبعاد الثقافة، كيا ظهرت اتجاهات تحليلية جديدة أخرى، مثل أتجاه الإيكولوجيا الثقافية، والاتجاه الذي يستخدم ظهرت اتجاهات تحليلة جديدة أشعر المستخدمة في ثقافة معينة، كذلك ظهرت دراسات المتحافظة والشخصية. وهناك أيضا الدراسات المتحافظة والشخصية. وهناك أيضا الدراسات المتحافظة والشخصية. وهناك أيضا الدراسات المتحافظة والشخصية المتحافظة، ومدة تتناول كل مراحل التاريخ التي مرت بها البشرية مسلكا النصولات والبدايات الصخيرة الأولى إلى النظرة في كل ما يتعلق بمسيرة البشرية باعتبارها مسلكا واحدا للتطور البيولوجي والثقافي.

ومنذ الحرب العالمية الثانية نلاحظ زيادة مستمرة لنشاط الباحثين في كل فرع من فروع الأنثروبولوجيا الثقافية، ولقد أدى هذا إلى ظهور اتجاهات وتيارات جديدة وميل نحو التقليل من القضايا العامة. فقد ازداد الاهتمام بدراسة الشعوب المتمدينة والملاصح المميزة للمدنية، وأثير من جديد التأكيد على الملامح الثابتة للمجتمع والنفس البشرية وعلى معوقات التفير الثقافي.

# إلاً الأثر وبولوجيا الاجتماعية: ريموند فيرث: Social Anthropology: Raymond Firth

يوضح فيرث في هذا المقال أن هدف الأنثر ويولوجيا الاجتماعية هو فهم وتفسير السلوك الإنساني المتناوع عن طريق الدراسة المقارنة للعلاقات والعمليات الاجتماعية في أكبر عدد عكن من المجتمعات. والعلاقات الاجتماعية التي يهتم بها الأنثر ويولوجي الاجتماعي هي التي تتسم بالنبات، أي تتخذ شكل التنظيم الاجتماعي، مثل نظام العائلة ونظام القرابة والنظام الاقتصادي وغيرها.

وكانت الفكرة السائدة القديمة أن الأنثروبولوجي الاجتماعي كان يهتم في المقام الأول بالمجتمعات البدائية أو المجتمعات غير الأوروبية وأن منهجه في البحث يتميز إلى حد ما عن مناهج العلماء الاجتماعين الآخرين بموقفه الأكثر شمولا.

ويذكر فيرث أنه يمكن ارجاع تاريخ الأنثرويولوجيا الاجتماعية إلى متسكيو وآدم فيرجسون، وإلى أعمال التطوريين الأوائل الذين ظهروا في النصف الثاني من الفرن التاسع عشر أمثال هنري مين، ومورجان، ومكلينان، وتايلور، ورويرتسون سميث، وفريزر، ولقد تأثر أيضا رواد الأنثرويولوجيا الاجتماعية بالفكر السوسيولوجي الذي وضعه دوركهايم حول المجتمع وظواهره المختلفة. ويعتبر كل من وادكليف براون وسالينوفسكي من الآبـاء المؤسسين للانثروبولوجيا الاجتماعية في بريطانيا وذلك يرجع إلى أنهـا قد وفقا في الجسم بين الدراسة الحقلية والإعداد النظري العميق.

ويذكر فيرث أن الأنثروبولوجيا الاجتماعية قد اهتمت بتنمية نماذج تحليلية جديدة وبخاصة في إطار نماذج المستوحاة من أعمال الأنثروبولوجي الفرنسي ليفي شتراوس. ومن الاطار النظري المأخوذ من نظرية اللعب game theory ومن السلوك الاقتصادي النبادلي في السوق. ويتناول فيرث أيضا كيفية تحليل العملية الاجتماعية وأهمية الدراسات الرمزية، كللك يقارن بين المنجع الذي تتبعه الانثروبولوجيا الاجتماعية وغيرها من المناهج الذي تنبعه الانثروبولوجيا الاجتماعية وغيرها من المناهج الذي تأخذ به العلوم الاجتماعية الأخوى.

#### الأنثر وبولوجيا التطبيقية: لوسي مير: Applied Anthropology: Lucy Mair

تقدم الكاتبة في بداية المقال تعريفا عاما بمجال الأنثروبولوجيا التطبيقية مستندة إلى رأي البوت شابل في هذا الخصوص إذ يقول فيه إن الأنثروبولوجيا التطبيقية «هي ذلك القسم من الأنثروبولوجيا الذي يهتم برصف التغيرات التي تطراً على الملاقات الإنسانية وعلى مدى فاعلية لملادىء التي تضبعة التنظيم الإنساني، (ص٣٦). أما من الناحية العلمية فهذا المجال وهو الذي يوفر المحرفة الدقيقة عن المجتمعات المحلية لمن يقع على عائقهم مستولية أنخاذ القرارات التي تتعلق بهذه المجتمعات. وبدأ المفنى كان يدخل ضمن الأنثروبولوجيا التطبيقة أي نوع من البحث الذي يتناول تقاليد الشعوب غير الأوروبية التي تخضم لحكم الأوروبيين (ص٣٩).

وتشرح الكاتبة أنه كان للأنثر ويولوجيا دور تطبيقي واضح في الإدارة الاستعمارية بخاصة الفترة ما بين الحربين. وتوضح كذلك كيف استخدمت الأنثر وبولوجيا في مصلحة إدارة المستعمرات البريطانية في افريقيا واصيا وكيف ساحد الأنثر وبولوجيون الأمريكيون في إدارة مكاتب الشؤون الهندية من المؤسسات الاجتماعية والصناعية في أمريكا. وعمل كذلك بعض الانثر وبولوجين الأمريكيون أثناء الحرب العالمية الثانية في تقديم الدراسات الخاصة بالثقافة والشخصية وكان الجانب التعليقي لهذا النوع من الدراسات حتى يمكن التعامل معه وفهمه بشكل علمي أفضل في حالات النزاع والحروب.

وتشيرمبر إلى الاتجاهات والأهداف الجديدة في الأنثروبولوجيا التطبيقية منذ الحرب العالمية الثانية وتحمدها في مجالات إحداث التغير الثقافي وأثارها على الثقافات التقليدية وبجالات التنمية الاجتماعية بمفهومها المواسع وبمفاهيمها الضبيقة التي تدور في مجالات الصحة والتعليم ورفع مستويات الحياة المادية في المجتمعات الإنسانية المختلفة.

٦ ـ الأثنولوجيا: هارولد درايفر: Ethnology: Harlod Driver

يعرف درايفر الأثنولوجيا على أنها أحد الفروع الرئيسية الثلاثة التي تنقسم إليها الانثروبولوجيا العامة. أما الفرهان الأخران فهما الاكيولوجيا واللغويات. يوضح الكاتب أن الانثولوجيا كانت تستخدم في القرن التاسم عشر كمصطلح عام يشمل كل ما يدخل في الوقت الحاضر في فروع الانثروبولوجيا. أما في القرن العشرين فقد أصبحت الانثولوجيا هي الدراسة المقارنة للتقافات التي تتوفر عنها وثائق تاريخية، واستبعدت الجوانب البيوانروبولوجية والاركيولوجية واللغوية لهلمه الثقافات.

وعتد مجال الاتنولوجيا بحيث يغطي كلا من الأنثروبولوجيا الاجتماعية وعلم الاجتماع. ويشتمل كذلك على الجوانب المتعلقة بالثقافة المادية التكنولوجية للإنسان إضافة الى الجوانب الفتية والرمزية المتعددة. وكان الاتجاه الذي سيطر على المؤلفات الاثنولوجية في القرن التاسع عشر يتركز حول التغسير التطوري للاساليب والعمليات التي وصلت بها الاشياء الى شكلها الراهن.

أما في أواخر القرن التاسع عشر فظهرت الالثولوجيا التاريخية وتمثلت هذه بمدرستين إحداهما أنشأها بواس في أمريكا، بينها انشأ راتسل وفروبينيوس المدرسة الثانية في ألمانيا. وقد ركزت هاتان المدرستان على العوامل والتطورات التاريخية التي أدت الى انتشار وتكوين بعض الصيغ والمركبات أو الأدوات الثقافية بين الشعوب البدائية والتقليدية منها بشكل خاص.

ولقد كان لكروير ووسلر دور بارز في تطور هذا الاتجاه التاريخي في الدراسات الانتولوجية في امريكا من خلال الدراسات التي أجريت حول ثقافات الهنود الحمر وتقسيم هذه الثقافات الى مناطق ثقافية، والى جانب ظهور المدارس التاريخية نشأت في أواقل القرن العشرين الملارسة الوظيفية على يد رادكليف براون ومالينوفسكي. وقد عارضت هذه المدرسة اتجاهات القرن التاسع عشر التي قالت بنظرية التطور في خط واحد، وعارضت كذلك اصحاب الاتجاه التاريخي في دراسة الثقافة.

ويستعرض درايفر في مقاله هذا بعض الإسهامات البارزة في مجال الدراسات المقارنة للثقافات ريقف عند أعمال مردوك وهو ايتنج وغيرهما ويقوم أعمالهما العلمية وإسهاماتهما في هذا الميدان الواسع . فقد ركز ميردوك في كتابه المشهور «البناء الاجتماعي» على أشكال القرابة والتنظيم الاجتماعي ، أما هوايتنج وتشايلد وكلاكهون وأتباعهما فقد ركزوا اهتماماتهم العلمية على موضوع التنشئة والتثقيف وتكوين الشخصية في إطار الثقافات الإنسانية المتنوعة.

## الدراسة الحقلية: هـ. باودرماكر: Fieldwork: H. Powdermaker

يوضح الكاتب أهمية الدراسة الحقلية (الميدانية) في الدراسات الأنثرويولوجية، ويعرف الدراسة الحقلية بأنها دراسة الناس وثقافتهم في مكان إقامتهم الطبيعي. وقد تميزت الدراسة الحقلية الأنشروبولوجية بإقامة الباحث لفترة طويلة في المجتمع موضوع الدواسة وملاحظة سلوك اعضائه ومشاركتهم في مختلف نواحي نشاطهم ومجاولة فهم وجهة نظرهم الخاصة وتحقيق النظرة الكلية الشاهلة التي يعتنقها المتخصص في العلوم الاجتماعية» (ص12٣).

ويقدم المؤلف نبلة مختصرة عن تاريخ وتطور الدراسة الحقلية في الأنثر وبولوجيا الى مورجان وتجربته المبكرة في منتصف القرن الناسع عشر، وتجارب علياء أمريكين وبريطانين وبعض الرحلات العلمية المبكرة التي اعتمدت على الملاحظة الميدانية المباشرة كرحلة بواس الى كولومبيا وبعثة هادون وزملاته الى مضايق توريس في المحيط الهادي. ثم يقدم المؤلف عرضا موجزا لتجربة مالينوفسكي الشهيرة في جزر التروير لاند.

ويتعرض الكاتب ليصف بعض المتطلبات والمشكلات العلمية، السياسية منها والاجتماعية التي يمكن أن تواجه الباحث الميداني عند بداية دراسته الحقلية. ثم يعرض للخطوات الأولى التي يمكن أن تطول المي عدة سنوات في يرسم عادة غالبية الباحثين الميدانيين أثناء فرة البحث التي يمكن أن تطول المي عدة سنوات في بعض الأحيان. وعند مناقشة الكاتب لموضوع والملاحظة بالمشاركة نجده يصف لنا بأسلوب سلس أهم أني الميدانية والعلمية التي تفرض نفسها على الانثروبولوجيين وهم في المبدان.

ويعدد لنا المؤلف بعض الاستراتيجيات الرئيسية التي لجأ إليها الانثروبولوجيون من أجل الحصول على البيانات الاثنوجرافية. ويقف الكاتب عند موضوع ما يثار من جدل حول مسألة الاندماج (في الثقافة المحلية) والموضوعية، ويشير الى أن الافراط في الاندماج غير الواعي يمكن أن يحد من موضوعية الباحث ويؤثر فيها. ويثيرلنا كذلك موضوعا هاما يتعدد المداخل النظرية وأثر تلك المداخل على عملية البحث ونوعية المعلومات التي يصل إليها الباحث.

أما بالنسبة للاتجاهات الجديدة في الدراسة الحقلية فيذكر لنا باودرماكر أن نوع البحوث الأنروبولوجية قد انتقل من الاهتمام بالدراسات ذات الطابع الشمولي الكلي الذي كان يتناول بالمدراسة مجتمعا كاملا من جوانبه كافة الى البحوث التي تهتم بموضوع واحد محدد، وكذلك التحول نحو إجراء البحوث في المجتمعات الحديثة المرتجة، وكذلك زياداتة الاعتماد على المسوح السوسيولوجية، وظاهرة فريق البحث، وتعديل بعض أدوات الدراسة لتلامم مع طبيعة المجتمعات الكبيرة المركبة التي تزايد إقبالهم على دراستها بشكل مضطود. وعنتم المؤلف مقاله المجتمعات الكبيرة المركبة التي الماراسة الحقاية في علم الاجتماع ويوضح لنا الدور البارز الذي لعبته جامعة شيكاغو في الثلاثينات من هذا القرن في الكشف عن أهمية المذخل الميداني لدراسة الظواجع المسوسيولوجية في مجتمع المدينة. كلي يعطينا فكرة حول موضوع «الباحث الميداني كفرده وعملية تفاعله كؤنسان، وتأثره وتأثيره في الواقع الاجتماعي الذي يدرسه بحيث يصبح هو نفسه جزءا الا

#### نمقيب:

يتعدّر طيينا وضع مثل هذا الكتاب في ميزان النقد لأنه أولا يضم عددا من المقالات كتبها أنثر وبولوجيون مختلفون ينتمون الى تخصصات واتجاهات فكرية متباينة، اضافة الى اختلاف أسلوبهم في عرض المادة العلمية ومعالجتها. والشيء الوحيد الذي ربط بين الموضوعات الواردة في الكتاب كونها تدخل في مجال الأنثروبولوجيا ذلك المجال المتسع بتخصصاته واهتماماته ومدارسه. وكما ذكرت آنفا أن صعوبة تقويم مقالات الكتاب تكمن في عدم وجود إطار نظري منهجي واحد يمكن أن تناقش من خلاله الموضوعات الواردة في المقالات.

وعا يسترعي الانتباه ثراء الموضوعات وكثافة طرح مادتها بحيث يصعب على فئة القارىء العادي ومن بينهم الطلاب المبتدئين في دراسة الأنثرويولوجيا استيماب المعلومات والحقائق والنظريات الموجزة المكتفة التي ترد في صفحات هذا الكتاب. وقد انعكس ذلك من خلال الاستفسارات المائلات على عاد كان بيديها طلابي في مدخل الانثرويولوجيا حول كثير من المفاهيم المحتفي التي تعدر عليهم فهمها. ويرجع ذلك الى اختيار المقالات التي ترجمت عن الموسوعة الدلية للعلوم الاجتماعية التي تأخذ في نشر موضوعاتها بالرجوع الى العلماء البارزين، كل في تفصف، حتى يأتي المقال كمرجع مسحى شامل للمتخصصين والدارسين في هذه المجالات، ومن ثم جاءت المقالات بصورة جافة مكثفة لا يستطيع القارىء العادي الإفادة منها بصورة سهلة وميسوة.

والملاحظ عادة أن الكتب التي تهتم بالمداخل الى التخصصات المختلفة تتوخى في كتابتها الوضوح وقلة المصطلحات الثقنية وتقديم الشروح الوافية والتفسيرات والأمثلة التي تقرب المفاهيم المختلفة الى ذهن المبتدىء حتى يمكن أن يبني قراءاته اللاحقه والأمثلة التي تقرب المفاهيم المختلفة الى ذهن المبتدىء حتى يمكن أن يبني قراءاته اللاحقة على خلفية تمكن فعلا من استيعابها . وبالرغم من هذا التحفظ فإن الكتاب يمثل بلا جدال إضافة شمينة للطلاب في المستويات المتقدمة المتخصصة في الأنثر وبولوجيا إذ يمكنهم الحصول على كم كبير من الحقائق المركزة تضمها مثلا مقالة واحداد لأحد الأعلام المتخصصين في ميادين الأنثر وبولوجيا المختلفة .

إن الجمهد الذي قام به المترجمان السيد حامد وعلية حسين يعبر عن مدى اهتمامهما بوضع إضافة جديدة الى المؤلفات الأنثروبولوجية ، وإن المترجمين يستحقان كل التقدير والثناء على ما بذلاء من جهود في تقديم مثل هذه المقالات للقارىء العربي، ويعتبر الكتاب من الأعمال الجادة في إثراء المكتبة العربية بمؤلف جديد في ميدان الأنثروبولوجيا.

مراجعة: سليمان خلف قسم الاجتماع ـ جامعة الكويت

الحسان بو قنطار، العلاقات الدولية، الطبعة الأولى، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ١٩٨٥، ٢١٤ ص.

مقدمة:

ترتبط العلاقات الدولية في أذهان عامة الناس بكونها علاقات يطغى عليها طابع الصراع والتطاحن بين دول يأكل كبيرُها صغيرُها، ويكيدُ بعضها للبعض الآخر، وتسهم عوامل عديدة في تثبيت هذه الصورة وترسيخها في وجدان الناس، ربما كان على رأسها ما تحمله نشرات الأخبار ووسائل الاتصال صباح مساء، من أنباء الصراعات الدولية التي لا يكاد يخلو منها جزءً من أجزاء المعمورة.

هذه هي الصورة السائدة للعلاقات الدولية، لكن حقيقة الظواهر الدولية، وطبيعتها أكثر المتحدة في تحليل الشاهج المتحدة في تحليل الظواهر الدولية وقسيرها، ومنها ما يتعلق بسلوك الفاعلين في المجال الدولي، ومنها ما يتعلق بسلوك الفاعلين في المجال الدولي، ومنها ما يتعلق بسلوك الفاعلين في المجال الدولي، ومنها ما يرتبط بالطبيعة الدينامية لحله العلاقات، ولا ريب في أن هذه المسائل تحتيج إلى إبحاث الوقع وحراسات مخصصة تأخذ على عاتقها تجاوز تلك النظرة المبسطة وبحاولة استكناه تعقيدات الواقع الدولي للوصول الى تفسير أصدق، وفهم أصمق للظراهر الدولية، وإذا كان قد تم تجاوز هذه المخصلة بالنسبة لبعض المجتمعات المتقدمة كالولايات المتحدة التي شهدت عقب الحرب الثانية المعضلة بالنسبة لبعض المجتمعات المتقدمة كالولايات المتحدة التي شهدت عقب الحرب الثانية المتخصصة في هذا المجرال بل وإلى الدراسات المامة التي تشكل البنية المحرفية السفل في هذا المتخصصة في هذا المعرفة الدولية.

في ظل هذا الرضم المعرفي المتردي بأي كتاب الأستاذ الحسان بوقنطار كبادرة جرية في عاولة لسد بعض من هذه الفجوة. وكأي عاولة أولى في أي مجال من المجالات المحرفية، فإن هذا الكتاب مجتاح الى مناقشة علمية صميقة بصدد جميع القضايا والإشكاليات التي يشرها. سواء من طرف الاسائلة والطلاب الباحثين في هذا المجال، أو من طرف المهتمين بالعلاقات الدولية بصفة عامة. فمن شأن هذه المناقشات أن تُمَمَّنُ من لحظة التأسيس المعرفي لمادة العلاقات الدولية، والتي يعتبر هذا الكتاب من لَبناتيا الأولى في المغرب.

لقد قسم الأستاذ بو قنطار كتابه الى فصل تمهيدي وقسمين. حيث خصص الفصل المهيدي بالمسماء مقاربات منهجية، وخصص الفسم الأول للراسة المثلين الدوليين، إذ عالج في فصله الأول الدولة كمركز للعلاقات الدولية. وفي الفصل الثاني المثلين القانونين. أمّا القسم الثاني فقد تناول فيه بالدراسة دينامية العلاقات الدولية، وقد قسمه بدوره الى فصلين فصل أول خصصه لدراسة الصراع في العلاقات الدولية. وفصل ثان خصصه للسلم والتعاون في العلاقات الدولية.

مضمون الكتاب:

أولا: مقاربات منهجية: يشير المؤلف في بداية هذا الفصل التمهيدي الى قدم الملاقات الدولية كظاهرة سياسية وإلى حداثتها كمادة معرفية، لها أطرها الخاصة جا. ويرى أن الملاقات الدولية لم تزدهر كعلم قائم بذاته إلا في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية، حيث اجتمعت عدة عوامل ساهمت في تحقيق هذا الازدهار منها:

- التطور التكنولوجي الهائل في مجال الاتصالات والمواصلات الذي جعل من العالم الذي نعيش فيه أشبه شيء به وقرية كوكبية كيا يقول عالم الإعلام الكندي الشهير ماك لوهان.
- ب ـ اتساع دائرة الفاعلين في مجال العلاقات الدولية، سواء حلى الصعيد الجغرافي، حيث لم تعد
   هذه العلاقات محصورة في القارة الأوروبية، أو على صعيد الفاعلين المساهمين في هذه
   العلاقات حيث لم يعد الأمر محصوراً في مشاركة الدول، بل ظهرت قوى جديدة أصبحت
   تلعب دوراً هاماً في النظام الدولي المعاصر.
- جـ . تشكل رصيد نظري ومنهجي، وتراكم معرفي ساهم في بلورة أدوات بحث وتقنيات جديدة سمحت بالكشف عن بعض القوانين المتحكمة في الظواهر الدولية. انطلاقاً من هذا العامل الانتير يتساءل المؤلف: هل ساهم التراكم المعرفي النسبي في حصر أبعاد مادة العلاقات الدولية، والأطر المعرفية التي تتحرك ضمنها؟

وجواباً على هذا التساؤل يتناول المؤلف في هذا الفصل التمهيدي ثلاث قضايا أساسية هي :

### ١ \_ صعوبة التعريف:

يشير المؤلف في هذا الصدد الى ما عبَّر عنه المفكر الفرنسي الراحل رعون أرون «R. Aron» من أن هذه المادة ليس خا حدود مرسومة في الواقع، حيث لا يمكن قصلها عن باقي الظواهر الاجتماعية، وهذا لا يعني أن هذه المادة ليس لها ما يُميزها عن غيرها. فالهاجس المركزي لها \_يقول المؤلف \_ يكُمُن في إدراك الواقع الدولي وتطويقه في شموليته من خلال «المقال» العلاقات القائمة بين الدول والأشخاص الدولين الأخوين.

## ٢ ـ هل هناك جماعة دولية؟

لقد تمحور الجواب عن هذا السؤال حول موقفين: الموقف الأول ينفي وجود جماعة دولية اعتماداً على التعارض القائم بين المجتمع الوطني الذي يتميز دوحده بالتنظيم وبين المجتمع الدولي الذي ما يزال في حالة الفوضى، ويستعرض المؤلف في اطار هذا الموقف آراء كل من المفكر الانجليزي توماس هويز، و الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت وهيجل، ويرغسون وكذلك آراء رعون أرون الذي يصف المجتمع الدولي بأنه لا اجتماعي «Asocial». ويلخص المؤلف الحجج الني يتدرع بها أنصار هذا الاتجاه فيها يلي:

- كون الجماعة الوطنية قامت على وجود سلطة تحتكر العقاب والجزاء بخلاف المجموعة الدولية حيث يفتقر القانون الدولي لسلطة تمارسة العقاب.
- ب كون الجماعة الوطنية تخفيع لقانون إجباري واحد ينطبق على الجميع في حين لا تلتزم الدول
   على الصعيد الدولى الا برضاها بما يفتح الباب أمام تناقضات في سلوك الدول.
- جــ ـ اختلاف طبيعة النزاعات في المجالين اللولي والوطني، فالنزاع بين الأفراد داخل الدولة لا يؤثر على النظام القانوني، في حين يعمل النزاع الدولي في حالة استمراره على تعريض السلم العالمي للخطر، ثم يشير المؤلف الى القوة الإلزامية لحكم المحاكم الداخلية بينها يظل القضاء الدولي قضاء اختيارياً في الأساس.

أما الموقف الثاني فهو يقول بوجود جماعة دولية اعتماداً على حجج عديدة منها:

١ التشابه بين المجتمع الوطني والمجتمع الدولي بخصوص النزاعات والتصريحات التي يعانيها
 كار منها.

حدم اقتصار ظاهرة العنف على المجتمع الدولي فهناك العديد من المجتمعات الداخلية التي
تعاني من وجود أفراد أو جماعات مناهضة للدولة (وهنا نجد المؤلف يكور ما ورد في النقطة
السابقة بأسلوب آخر).

 ٣ - توفر المجتمع الدولي عل مجموعة من القواعد والأليات التي تساهم في ضبط حركيته بالرغم من جوانب القصور التي يعانيها.

والواقع أنه كان يتمين على المؤلف مناقشة هذه الحبج جيماً في عماولة للمخروج بخلاصات دقيقة حول طبيعة المجتمع الدولي. ثم كيف يعقل أن نتناول بالنقاش مظاهر التماثل والاختلاف بين المجتمع الدولي، والمجتمع الوطني، مع إغفال تام للاساس الجوهري الذي يقوم عليه أي مجتمع، دوليا كان أو وطنياً، ألا وهو موازين القوى السائلة في كل منها. إن دراسة هذه الموازين تحدد لنا بدقة أبعاد التماثل والاختلاف بين هذين المجتمعين.

## ٣ ـ المقترب في دراسة العلاقات الدولية

يلاحظ المؤلف أن الحديث عن «النظرية» في مجال العلاقات الدولية كثيراً ما يتم بشكل عجازي. فالأمر يتعلق - في نظره - بمفاريات أو تقنيات أو عناصر نظرية أكثر مما يعمر عن نظرية متكاملة، ويرجع ذلك الى عاملين أساسيين، أولها حداثة هذه المادة كمجال معرفي مستقل، وثانيها تمقّد الواقع الدولي وسرعة حركته. ويميز المؤلف بين ثلاثة اتجاهات منهجية في مجال العلاقات الدولية.

الاتجاه الأول: ويطلق عليه الاتجاه التقليدي أو الواقعي: ومن أبرز رواده المحلل الأمريكي هانز مورجينتاو «Hans. Morgenthau» الذي يلخص مبادىء الواقعية في السياسة الدولية، في التركيز على الدولة باعتبارها الفاعل الوحيد في العلاقات الدولية وفي قيام هذه العلاقات على أساس فكرة المصلحة. وفي الفصل بين الاخلاق والسياسة، وفي الفصل بين الاخلاق والسياسة، وفي الفصل بين الأخلاق والقوانين العامة للمظاهر السياسية، وأخيراً في التركيز على استقلالية المجال السياسي وموضوعيته ملاحظاً أن أية صياسة داخلية أو دولية يجركها في الدرجة الأولى البحث عن السلطان.

ثم يوجه المؤلف مجموعة من الملاحظات والانتقادات لتحليل مورجنثاو على الشكل التالي:

أ ـ تركيز مورجنثاو على مفهوم السلطان وإهماله لباقي المتغيرات الأخرى (التي لا يشير المؤلف ـ
 مع الأسف ـ لواحد منها) (ص ٢١).

ب ـ عدَّم وضوح ودقَّة مفهوم السلطات الذي يتخذ منه مورجنثاو مفهوماً مركزيا.

جد ـ ظهور فاعلين جدد في الملاقات الدولية حيث لم تعد الدولة تمثل الفاعل الوحيد في مجال الملاقات الدولية. وفي إطار الاتجاه المواقعي كذلك بعرض المؤلف لأفكار ريمون أرون «R. Aron» الذي يرى في كتابه الشهير «Raiso et geore entre les Natires» أن المعلاقات الدولية ما هي الا علاقات بين دول ذات سيادة يجسدها على المسرح الدولي شخصان أساسيان هما: الجندي والديبلومامي. ويلاحظ المؤلف أن آرون قد غالى في تأكيده على التعارض الموجود بين المجتمعات الوطنية والمجتمع الدولي. وإنه على غرار مورجتناو ـ قد قُلُص العلاقات الدولية الى مجرد تفاعل بين الدول.

### الاتجاه الثاني ويطلق عليه المؤلف الاتجاه «العلمي»

يشير المؤلف في البداية الى الظروف التي مهدت الطريق لقيام هذا الاتجاه في الولايات المتحدة عقب الحرب العالمة الثانية. والتي تمثلت في التطور التكنولوجي والمعلوماتي في جال المواصلات والاتصالات. وفي ظهور قوى جديدة على المسرح الدولي، وفي الثورة المعرفية التي عرفتها مختلف التخصصات بعد الحرب العالمية الثانية، وفي طبيعة المبحث العلمي في الولايات المتحدة وارتباطه بالمؤسسات الانتاجية، وأخيراً في الدور العالمي الذي أصبحت الولايات المتحدة تضطلع به على المستوى الدولي.

ثم يشرع المؤلف في تحليل المقترب النسقي أو المنظومي ، مشيراً إلى أن مفهوم «النظام» ظهر أولاً في العلوم البيولوجية ، ثم انتقل الى علم الاجتماع على يد تالكوت پارسونز. ومنه إلى علم السياسة أو الاجتماع السياسي على يد دائيد استون . وركز المؤلف على واحد من أبرز عمثلي هذا الاتجاه في مجال العلاقات الدولية وهو مورتون كاپلان . ويرى كاپلان أن هناك خمس متغيرات أساسية تتحكم في نمط تفاعلات النظام الدولي وهي :

١ - القواعد الأساسية المحققة للتوازن داخل النظام الدولي.

٢ ـ الغواعد الاقتصادية التي تبرز التحولات التي يتُعرض ُّ لها النظام الدولي.

٣ - المتغيرات المتعلقة بخصّائص الأطراف الفاعّلة في النظام الدولي.

٤ - المتغيرات المتعلقة بحجم الامكانات المتوافرة للأطواف الفاعلة.

٥ - المتغيرات المتعلقة بالمعلومات التي تؤثر بقوة في اتجاه عمليات الاتصال الدولي.

ويستمرض المؤلف بعض الانتقادات الموجهة لتحليل كابلان فيوجزها في : غموض مفهوم «النظام» أو «النسق» (System) وصعوبة تفطيته لجميع الضاعلات بشكل شموني. وإضافة الى غياب معايير موضوعية يمكن اللجوء إليها من أجل تحليل سلوك الفاعلين. وعجز التحليل المنظومي عن تفسير لحظات انعدام الاستقرار في المجتمع اللدي، والتي لا يمكن اعتبارها دائماً ظواهر مرضية كما يرى كابلان. وعلاوة على ذلك تجاهله لتأثير العناصر الاجتماعية داخل النظام كالقرى الضاخطة داخل الدولة.

### الاتجاه الثالث: الماركسية والعلاقات الدولية:

تنطلق النظرية الماركسية من أن تاريخ المجتمعات البشرية هوتاريخ صراع الطبقات الساعية الى السيطرة على وسائل الانتاج، وهي بهذا تعطي الأولوية في حركية التاريخ للعامل الاقتصادي على العوامل الاخرى بما فيها العامل السياسي. وبناء على ذلك تميز الماركسية بين ما تسميه البنيات آلسفلى في المجتمع المتمثلة في العلاقات الانتاجية السائدة، ويين البنيات العليا التي تأتي كمحصلة ونتيجة للبنيات السفل. ويناء على ذلك تصبح الدولة ذاتها بجرد بنية فوقية في حدمة علاقات إنتاجية معينة. فهي ليست محايدة بل أداة قمم في يد الطبقة المهيمة. وقد لاحظ ماركس وإنجاز أن التناقض الذي كان سائداً في الفرن التاسع عثر بين البرجوازية والبروليتاريا سينتهي . يفعل قانون الصراع الطبقي \_ بثورة البروليتاريا التي ستفرض في مرحلة أولى الدولة الاشتراكية التي ستلغي الاستغلال الراسمالي كخطوة نحو إقرار الشيوعية التي تجسد مجتمعا دون طبقات ولا صراع .

لقد تم استلهام هذا التحليل لتفسير السلوك الخارجي للدولة. وحسب هذا المنبح فإن السياسة الخارجية ليست إلا انعكاساً لمصالح القوى السائدة داخل الدولة. ويرى المؤلف أن هذا المعرح بالرغم من أهميته في تأسيس نظرية سوسيولوجية في العلاقات الدولية. فإن بروز دول الشراكية طرح عددا من الساؤلات حول عدى ملاحمة هذا المنبح لوصد النظراهر العالمية وتحليل كي يرى أن السلوك للدول. فالدولة في المجتمع الاشتراكي لم تتجه نحو الانقراض بل إدوادت قوة ورسوخا. كي يرى أن السلوك الدولية المنظرية الماركسية. فهناك التأويل السوقييق الرسمي الذي يرى أن العالم ينفسم إلى نظامين ختلفة للنظرية الماركسية. فهناك التأويل السوقييق الرسمي الذي يرى أن العالم وهناك التأويل الذي يلون أن العالم وهناك التأويل الذي يلون أن الغالم الرأسمالي من جهة والنظام الاشتراكي من جهة أخرى. يتربعان على القمة الدولية من جهة والدول المتقدمة الاخرى من جهة ثانية ودول العالم الثالث من يتربعان على القمة الدولية من جهة والدول المتقدمة الاخرى من جهة ثانية ودول العالم الثالث من يتربعان على القدة الدولية من جهة والدول المتقدمة الاخرى من الفكرين أمثال: سعير أمين وجبر زي

وغتم المؤلف هذا الفصل بمحاولة رسم إطار عام من شأنه أن يساعد على مقاربة السلوك الدولي ويؤكد في هذا الاطار على أن الملاقات الدولية هي ممارسة اجتماعية بمناها الواسع ، هذه الممارسة التي يمكن اعتبارها انعكاسا للبنية الاقتصادية والاجتماعية من جهة وتعبيراً عن طبيعة النظام الدولي من جهة أخرى ، هذا النظام الذي يخضم لتسلسل هرمي تقف على رأسه الولايات المتحدة والاتحاد الموقييني . وتتوسطه مجموعة من المدول المتقدمة الحليفة لهذا المسكر أو ذاك . وتتواجد في أسفله الغالبية العظمي من دول المعموره .

وتجدر الاشارة الى أن المؤلف قد وفق الى حد كبير في رسم الاطار المنهجي لمادة العلاقات الدولية . فقد أولى هذا الاطار الاهمية التي يستحقها بالرغم من جنوحه الحقيف عن الموضوعية العلمية في سياق تحليله لمناهج العلاقات الدولية أحيانا، كيا سنرى فيها بعد.

وقد ذَيّل المؤلف هذا الفصل بإحالات مرجعية هامة ، وبيبليوغرافيا غنية تفتح أمام القارى. الراغب في المزيد آفاقا شاسعة .

> القسم الأول: الممثلون الدوليون النصل الأول: الدولة كمركز للعلاقات الدولية:

أما فيها يخص الاتحاد السوڤييتي فقد أن المؤلف بنص انجاز حول اطروحة انقراض الدولة وبنص عن التعايش السلمي لنكيتا خروتشيف. وينص طويل لاسماعيل صبري مقلد عن مبدأ بريجنيف.

إن الطابع الانتقائي لهذه النصوص واضح. فهي لا تشير إلا إلى جانب من السياسة الحارجية للدولتين المظميين وهو الجانب الخاص بالملاقات القطبية (علاقات القطيين ببعضها ويحلفائهها). بينها كان من الضروري الإتيان بنصوص تسلط الضوء على سياسة العملاقين ازاء دول العالم الثالث.

## الفصل الثاني: الممثلون الثانويون

يبدأ المؤلف هذا الفصل بمعالجة موضوع المنظمات الدولية التي يعتبرها من أهم الظواهر التي متبرها من أهم الظواهر التي ميزت الحياة الدولية ويبحث في تصنيفاتها سواء حسب المعيار الكمي الذي يميزيين المنظمات العالمية والمنظمات الأقليمية أو حسب المعيار الوظيفي الذي يميز بين المنظمات العامة والمنظمات المتخصصة. أو حسب المعيار السلطوي الذي يهتم ببحث مدى سلطة المنظمة على الدول الاعضاء المنظوين تحت لوائها.

ثم يقوم المؤلف بتحليل مكانة المنظمات الدولية عهداً لذلك بسؤال حول ما إذا كان يمكن احتبار المنظمات الدولية عملا (فاعلاً) مستقلاً في النظام الدولي أو لا؟ وجواباً على هذا السؤال بالمخط المؤلف أن المنظمات الدولية تتوفر من ناحية الفانون الدولي على الشخصية القانونية لذلك تمامل كشخص من أشخاص القانون الدولية التي تمامل كشخص من أشخاص القانون الدولية كافة، وشخصية المنظمة الدولية التي تخولها فقط تسمح هلا بممارسة الحقوق والواجبات المدولية كافة، وشخصية النظمة الدولية التي تخوطاً فقط عامل المنافقة و واجبات منحصرة في الأهداف والغايات التي تروم تحقيقها. وإذا كان التحليل المانونية قد حاول المنافقة الدولية، فقد حاول التحليل السوسيولوجي تجاوز هذا المنظمات من التحليل السوسيولوجي تجاوز هذا المنظمات من التحليل المنظمات من التحليل الوظيفي، عنداحليل المنظمات من التحليل الوظيفي،

إضافة الى الدول والمنظمات الدولية يعوف حقل الاتصالات الدولي قوى أخرى جديدة يطلق عليها القوى غير الوطنية. وتضم فيها تضم القوى السياسية كالامميات الحزبية والرأي العام الدولي، والقوى الاقتصادية كالشركات المتعددة الجنسيات. وتلعب هذه القوى أدواراً مختلفة في مجال العلاقات الدولية.

## القسم الثاني: ديناميكية العلاقات الدولية

سعى الحلفاء عقب الحرب العالمية الثانية الى إقامة نظام دولي جديد يجنب الإنسانية مآسي

الحرب. لكن هذه الحرب ذاتها أسفرت أيضا عن انقسام العالم الى معسكرين متناقضين اتسمت المعادقات بينهما بطابع التنافس والصراع. انطلاقا من ذلك يتناول المؤلف في القسم الثاني من الكتاب دراسة مظاهر الصراع والتعاون في العلاقات الدولية.

## الفصل الأول؛ الصراع في العلاقات الدولية

يتناول المؤلف مظاهر الصراع في العلاقات الدولية في من خلال مبحثين: خصص الأول لما أسماه نظام الشرق/ الغرب. والثاني للعالم الثالث متسائلا هل هو شخص أم موضوع للعلاقات المدولة.

يستعرض المؤلف في المبحث الأول الصراع المستمر بين العملاقين من خلال التطور المستمر بين العملاقين من خلال التطور المتاريخي للملاقات بين الشرق والغرب فيتحدث عن إنشاء الاحلاف والحرب الباردة وفترة المتاريخ مرحلة الوفاق، وأخيرا الحرب الباردة الجديدة. ويلاحظ هنا أن بعض المراحل كانت بمثابة تكسير لحالة الصراع بين المسكرين كمرحلة التعايش السلمي، ومرحلة الوفاق، لذلك كان يجدر بالمؤلف أن لا يوردها تحت عنوان: الصراع في العلاقات الدولية.

وفيها يخس تفاعلات الحلفين يتحدث المؤلف عن السباق نحو التسلح فيعرض للمشكلات التي يعاني منها كل من حلف شمال الاطلسي وحلف وارسو. والواقع أن عنوان اتفاعل الحلفين، ا أوسع من مجرد السباق نحو التسلح فالتعلور التاريخي للملاقات بين الشرق والغرب جزء من هذا التفاعا.

وجواباً على سؤاله: العالم الثالث شخصي أم موضوع في العلاقات المدولية ؟ يعالج المؤلف في المبحث الثاني تطور مسيرة حركة عدم الانحيار التي ترجع جلورها الى مؤقر باندونغ ٢٤-١٨ أبريل موحلة النقي مرت بحراحل في تطورها، ابتداء من المرحلة الأولى التي يطلق عليها المؤلف مرحلة البحث عن الملات المكانت تطفى على الحركة في هذه المرحلة المراس بياسية في بالدرجة الأولى، وصولاً الى المرحلة الثانية التي باشرت فيها الحركة الهموم الاقتصادية وكان ذلك ابتداء من مؤشر المفاقد في الجزائر صه سبتمبر ١٩٧٣.

لكن الاحاطة باللمور الذي لعبته حركة عدم الانحياز في العلاقات الدولية يستلزم تقييم هذا الدور من خلال رصد المعقوات والعراقيل التي وقفت وتقف في وجه الحركة، ذلك ما يقوم به المؤلف في الفرع الثاني من المبحث الثاني تحت عنوان: محدودية حركة عدم الانحياز حيث يلاحظ ان الحركة ما فتئت تتوسع الى حد الترهل مما أفقدها تجانسها وجعلها مجالاً خصباً لبروز بود التوتر والصراع.

ويختم المؤلف هذا الفصل بملحق عن وثائق قرارات مؤتمر باندونغ. وهو أداة عمل جيدة للباحثين في جلور حركة عدم الانحياز. يلاحظ المؤلف في هذا الفصل أن دول العالم تشترك في توفرها على نفس العناصر المادية وخضوعها لأليات قانونية موحدة. وهو يميّز، في هذا الصدد، بين العناصر التكوينية للدولة التي تضم الأقليم والشعب والسكان والسلطة السياسية، وبين عناصرها القانونية المتمثلة في الشخصية القانونية والسيادة.

ثم يتناول المؤلف قوة الدولة منبها الى أنه ليس من السهل تحديد مفهوم القوة أو السلطات. ويكتني بحصر العوامل التي تساهم حسب رأيه في صنع قوة الدولة حيث يقسمها الى عوامل طبيعية ويوجزها فيها يسميه بالمجال أو الفراخ (١٩) ويقصد به التركيب الجغرافي للدولة، ثم العنصر الديفرافي. وأخيرا الثروات الطبيعية. وعوامل غير طبيعية ويوجزها في المستوى الاقتصادي، والتنفي، والعامل الثقافي، وقد أحسن المؤلف صنعاً بإبرازه الأهية هذا العامل، اللتي بذأ الكثير من المحالين يولونه اهتمامهم، ولا سيا بعد التطورات التي شهدها العالم في اللتي بذأ الكثير من المحالين يولونه اهتمامهم، ولا سيا بعد التطورات التي شهدها العالم في كان الجميع يعتقد أنه «آيل» الى الاندازه إلى العوامل النفسية أو دور الشخصية. وقد استعرض كان الجميع يعتقد أنه «آيل» الى الاندازه إلى باديوروزيل ورونوفن في كتابها الملخول الى تاريخ الملاقف المائية بتأثير شخصية الحاكم الملائدات الدولية. وكان حري بالمؤلف هنا استكمالاً لرسم الصورة المتعلقة بتأثير شخصية الحاكم المعالمة المؤارخية أن يقارن بين شخصيتي الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس أنور السادات نظراً للأدوار المؤثرة التي لعبها كل منها في دسم سياسة مصر الحارجية والتي انتقلت فيها بينها من الشقيض الى انتيفيس. المائية في النفيض. الى النقيض.

ويلاحظ في دراسة المؤلف لقوة الدولة أنه أغفل كثيرا من المطبات التي تؤثر في السياسة الخارجية للدولة . كالتاريخ ، والديبلوماسية ، إذ لا شك في أن كل دولة محكومة في تحركها الخارجي الى هذا القدر أو ذاك بظروفها التاريخية وتراثها . كيا أن الجهاز الديبلوماسي للدول قد يعمل على الافادة الى اقصى حد ممكن من الامكانات المتاحة . كيا أنه قد يعمل على تبديد جميع هذه الامكانات دون مردود يذكر . فالديبلوماسية هي التي تضفي السلطان الفعلي على عوامل القوة الاخرى في الدولة وتبعث فيها طاقاتها النائمة كيا يقول مورجنتاو .

ثم يبحث المؤلف ما يسميه تباين السياسات الخارجية مبتدئا بأجهزة إعداد السياسة الخارجية مبتدئا بأجهزة إعداد السياسة الحارجية وتجهزة وتحهزة وتجهزة خارجية وتضم المجارة الخارجية والمجهزة خارجية وتضم المجارة المدينوماسية والقنصلية ويلاحظ أن بحث المؤلف لهذه الاجهزة يتصف بطابع وصفي قانوني، فهو لا يهتم بالطابع الديناميكي للاجهزة الديبلوماسية ومدى مساهمتها في تدعيم قوة الدولة أو تبديدها، كيا سيقت الإشارة إليه .

ويورد المؤلف بعد ذلك نماذج من السياسات الحارجية لكل من الولايات المتحدة والانحاد السوفييني في صورة نصوص لكتاب مختلفين. ففيها مجتص بسياسة الولايات المتحدة يأتي بنص عن سياسة الاحتواء لـ (Spanier, John) ونص حول «سياسة خارجية أمريكية جديدة» لـ هنري كسنجر. ونص آخر عن انهيار الهيمنة الأمريكية في العالم لـ (Norman Podhoreiz) من كتابه (Norman Podhoreiz) من كتابه (menace Le Monde»

### القصل الثانى: السلم والتعاون في العلاقات الدولية

وان القول بوجود نظام دولي، يعني الاعتراف بخضوع مكوناته لتفاعلات مكثفة ومتباينة، وقعلًا، فإن النظام الحالي لا يتميّز فقط بهيمة نزعات تصارعية وعدوانية، بل إنه يحفل ببعض المؤثرات المحبرة عن رغبة الدول في موازنة المادلة، من خلال توثيق الصلات وترسيخ أسباب التواصل من أجل المحافظة على حالة السلم، وإبعاد شيح حرب مدمرة....)

بهذه الكلمات المعبرة يستهل المؤلف بحته للنعاون في العلاقات الدولية ، حيث يبدأ بمعالجة موضوع السلم والأمن في العلاقات الدولية فيبحث في وسائل حفظ السلم في العلاقات الدولية انطلاقا من ميثاق الأمم المتحدة . ويتناول في هذا الصدد الطرق الديبلوماسية والطرق القضائية ويلاحظ طغيان الأسلوب القانوني على هذه المعالجات .

ثم يتحدث عن نزع السلاح باعتباره من أهم وسائل حفظ السلام في العلاقات الدولية فيعرض لنزع السلاح بين المملاقين متناولا في ذلك تحديد الأسلحة الاستراتيجية، والتحديد المتبادل والتوازن للقوات في أوروبا. ثم يعرض لمجهودات الأمم المتحدة في مجال نزع السلاح.

وفي المبحث الثاني يتتقل المؤلف الى المبحث في النظام الاقتصادي الدولي الجديد مشيراً الى التجمعات الدولية التي ظهرت في هذا الصدد، كمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومجموعة المسبعة والسبعين (٧٧)، ثم يتحدث عن المفاوضات التي شهدت محاولة اعادة بناء النظام الاقتصادي العالمي، كمؤتمر حوار الشمال الجنوب، وجهود الأمم المتحدة خاصة داخل الجمعية العامة هذه الجهود التي اسفرت عن صدور اعلان بشأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد (القراررقم ٢٠٣١ ابريل - مايو 19٧٤).

وعنتم المؤلف هذا الفصل بالحديث عن ضعف التناتج المحقة في هذا المجال مستشهدا بتقرير للبنك العالمي صادر سنة ١٩٨٤ ويتضمن معطيات ١٩٨٠. وهو يبين الاختلال الكبير في مستويات التطور بين بعض الدول المتقدمة وبعض دول العالم الثالث اعتمادا على مؤشرات: متوسط الدخل الفردي، ونسية تعليم الكبار وعدد السكان لكل طبيب، ونسبة وفيات الأطفال، ونسبة تحو الناتج الحام.

#### خلاصة نقدية:

قد يكون من الصعب اعطاء خلاصة لعرض يتعلق بكتاب في العلاقات الدولية، مثل هذا الكتاب، وذلك نظراً لوفرة الاشكاليات التي يطرحها. ومع ذلك فإن التصميم الموفق الذي اتبعه الكتاب سوف يساعدنا في الحنورج بمجموعة من الحلاصات نوجزها في ما يلي:

أولاً: لقد بذل المؤلف جهداً يشكر عليه في تقديم عوض واضح وجيد عن الاطار المنهجي لمانة المعاذلات الدولية ولا سبيا ما يتعلق منه بالمقتربات الجديدة. لكنه بالقابل مَرِّ مروراً عابراً عل المدارس التقليدية في هذا الاطار ولم يولها ما تستحقه من العناية وعلى الحصوص المتقربات القانونية والتاريخية. كما يلاحظ جنوح المؤلف في بعض الأحيان عن الموضوعية التي ألزم بها نفسه في عرض غتلف الأفكار والنظريات والمعليات، وذلك باستعماله الأوصاف ومصطلحات تُحل بالخياد العلمي للبحث كاطلاقه اسم الاتجاء العلمي على الاتجاء المنظومي. إن كل اتجاء أو مقترب يدعي لنفسه العلمية، وهدف الباحث تسليط العلمي على الاتجاء الجوانب السلبية والايجابية لكل مقترب دون الانسياق في تأكيد ما قد يطلقه اصحاب اتجاء ما على أنفسهم من أوصاف ومصطلحات. ولا شك أنه إذا كان من حق الباحث أن يرتجع اتجاهاً على آخر، فإن من حق القراء عليه أيضاً أن يقوم بذلك بصورة واضحة، وعلى المكشوف دون الاستعمال الذي قد يبدو بريئاً لمصطلحات وأوصاف معينة. بينها هو في الحقيقة غير ذلك.

ثانيا: ان التصميم الذي اتبعه المؤلف في كتابه تصميم واضح وجيد في خطوطه العريضة فهو يسمح بمقاربة مادة العلاقات اللولية بصورة شمولية انطلاقا من الاطار المنهجي مروراً بمظاهر الصراع الدولي، وصولًا إلى أشكال التعاون بين الدول. لكن المؤلف أخلُّ بهذا التصميم في بعض التفاصيل فادخل موضوعات فرعية تعتبر من قبيل التعاون في مجال الصراع وكذلك العكس. من ذلك مثلا تناوله للتعايش السلمي بين الشرق والغرب، (ص ١٢٩) وكذلك لسياسة الوفاق (ص١٣٢ وما يليها) في الفصل المتعلق بالصراع في العلاقات الدولية. في حين أن هذه الطواهر مثلت في حينها امتصاصا كبيرا لمظاهر التوتر في العلاقات الدولية، وجنحت جذه العلاقات نحو نوع من التنسيق والتعاون. ونفس الشيء يقال فيها يتعلق بحركة عدم الانحياز. فهذه الحركة وان كانَّت وليدة التوتر الدولي بين الشرق والغرب لكنها ساهمت الى حدُّ كبير في تلطيف جو الحرب الباردة والتوتر الدولي. اما تناول المؤلف لموضوع نزع السلاح تحت الفصل المتعلق بالسلم والتعاون في العلاقات الدولية، فإنه يطرح اشكالات، ذلك أنَّ موضوع نزع السلاح لا يمكن فصله عن جذوره الطبيعية المتمثلة في السباق نحو التسلع. فهذا السباق وهو من مظاهر الصراع أدى الى التفكير في نزع السلاح (وهو من مظاهر التعاون). وعندما تناول المؤلف كل موضوع على حدة احتراماً لهذا التصنيف أحدث انقطاعاً لدى القارىء فيها يخص التسلسل الطبيعي والترابط العضوي بين الموضوعين. وبطبيعة الحال لم يكن أمام المؤلف سوى أن يختار أخف الضرويين. فالظواهر الدولية تنطوي على تعقيد شديد وعلى جوانب متناقضة تأبي الخضوع للتصنيف الجامد والقولبة إلا في أضيق نطاق محن.

ثالثا: غالباً ما يقم عُللُو العلاقات الدولية في أحد الماخذ الثلاث فمنهم من يقارب الظواهر الدولية من منظور قانوني بحت فيظل خطابهم بعيداً عن الواقع الدولي بعد السياء عن الأرض. ومنهم من يقارب هذه الظواهر من منظور تاريخي ماضوي متهيباً من الاقتراب المباشر من الاحداث في راهنيتها وفورانها. ومنهم من يعالج هذه العلاقات من زاوية استراتيجية كونية، غافلا عن التقاط التفاصيل الصغيرة البعدة عن المنظور الاستراتيجي الشامل، والتي تلعب في بعض الاحيان دوراً حاسماً في النائر على بحريات العلاقات الدولية. ويمكن أن نقول بعد قراءتنا للكتاب الإلفاف تجنب تماماً السائدة للماخذ الثالث وهو التركيز على البعد الاستراتيجي وإغفال الأبعاد الكتريكية المتناثرة، فيبدو أن الكتاب لم يسلم في خطوطه العريضة من السقوط في هذا المأخذ. فالعالم ليس مقسيا فقط إلى شرق وغرب وعالم ثالث. بل داخل كل عالم توجد عوالم متضامنة ومتصارعة لا تكف عن الحركة والبحث عن مسارات جديدة. وريماً يشفّع للمؤلف في تركيزه على البعد الاستراتيجي الطابع الأكاديمي للكتاب.

وختاماً لابد من التنويه بالجهد الذي بذله الكاتب ليجعل كتابه مسايراً لآخر التطورات التي شهدها حقل العلاقات الدولية . فقد ظل متابعاً للأحداث الى آخر لحظة قبل أن يدفع بالكتاب الى

مراجعة: محمد الصوفي كلبة الحقوق - الرباط

> محمود عبدالفضيل، تأملات في المسألة الاقتصادية المصرية، دار المستقبل العربي، القاهرة، ١٩٨٣، ١٧٥ص.

يتوجه هذا الكتاب ـ بالدرجة الاولى ـ الى القارىء غير المتخصص في شئون الاقتصاد، فالمؤلف يطرح المشاكل والقضايا الاقتصادية طرحا مبسطا بهدف وصوله لدائرة واسعة من القراء على اعتبار أنَّ قضايا الاقتصاد ليست قضايا معقدة منعزلة . . انما هي قضايا المجتمع بجميع طوائفه. وينتسم هذا الكتاب الى قسمين، الاول يتناول دوقائع اقتصادية، ويتضمن تسجيلًا لوقائع ومشاهدات اقتصادية معاصرة، وماشهده المجتمع المصري من ظواهر وتطورات جديدة تستحق التأمل. والقسم الثاني يتناول ومحاورات اقتصادية، ويدور هذا القسم حول سبل تلمس حل المشكلة الاقتصادية في مصر . ونتناول هنا بالعرض أهم الافكار التي وردت في هذا الكتاب.

الجزء الاول: وقائع اقتصادية:-

يتناول المؤلف في هذا الجزء بعض الوقائع الاقتصاديةُ التي كان لها اكبر الأثر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر، ويُحدد هذه الوقائع في الآتي:-

● موسم الهجرة الى الخليج: يذكر المؤلف إن هجرة المصريين. هجرة مؤقته ـ الى البلدان العربية ليست بالظاهرة الحديثة، ولكن الظاهرة أخذت أبعادا واسعة وخطيرة في السبعينات، ويكفي ان نذكر ان عدد المفادرين للبلاد للعمل لم يزد على ٥٨ ألف نسمة عام ١٩٧٠ ، وإذا بالرقم يقفز الى نحو المليون عام ١٩٨٠ . وهناك العديد من الشواهد والقرائن التي تشير الى ان العامل الأساسي في الهجرة هو عامل الجذب الاقتصادي. ويذكر المؤلف ان تطور الأمال والطموحات تدفع بالعديد من المهاجرين نحو إطالة مدة إقامتهم في البلدان العربية حتى تتحقق كل آمالهم، ومع طول منة البقاء في الخارج يُبَدًا حلم الملكية يداعب غيلة الجميع. وهكذا شهدت مصر في النصف الثاني من السبعينات تزاحاً لم يسبق له مثيل لقوافل المهاجرين لشراء الأراضي الزراعية وأراضي البناء بالملان، وقد أدى ذلك بدوره الى ارتفاع كبير في أسعار الأراضي وانتشار موجة المضاربات في هذه الاراضي على نحو لم يسبق له مثيل.

ويذكر المؤلف أن أعمق مظاهر الأزمة التي يمر بها المجتمع المصري نتيجة اتساع نطاق عمليات هجرة العمالة، أن المجتمع المصري تحول تحت وطأة الأزمة الاقتصادية الى مجتمع طارد للممالة الفنية والمهنية. أيضا فهناك العديد من الآثار الأخرى لعملية الهجرة: منها الانتشار التلقائي لعناصر النمط الاستهلاكي، وينعكس ذلك أيضا في عمليات الهروب الجماعي من الاعمال الانتاجية التي تدر دخلا عدودا في الداخل، الى الأنشطة الطفيلية الجديدة التي تدر دخلا سريها وكبيرا.

- عيا المستورد: لعل من أهم الآثار الملموسة لسياسة الانفتاح الاقتصادي في مصر تفاقم العقلية الاستيرادية، وقد أصبح المجتمع المصري تدريجيا ديستهلك مالاينتج، وينتج مالايستهلك، وعصلة هذه الاوضاع أن العليد من الصناعات الوطنية تميش أزمة حقيقية يمكن أن تعمض باقتصاديات تشغيلها، ويمستقبل غيها . ومثال ذلك وصناعة الورق، وصناعة الخزل والنسيج، ويمكن إجمال أهم العوامل التي تسببت في الأزمة الراهنة الصباغة، والمثنية في الآق: إطلاق استيراد السلع تامة الصنع، عدم انتهاج سياسة جركية متسقة ومتكافت، التهريب من بور سعيد وغيرها من المناطق الحرة، انتشار عقدة والسلع المستوردة من الغرب لدى المستهلك المصري، وانكماش حجم الصادرات الصناعة الى سوق الاتحاد السوفيق ومول الكتلة الشركات يش سياحة الأنتاط، وبالتالي ومول الكتلة الشركات ولي التبديل بتدويل التتاجها غت منطلة الشركات ولوطنية ستجد نفسها أمام أحد خيارين: الأول هو القبول بتدويل اتتاجها غت منطلة الشركات ودولية النشاط، وبالتالي فقدان هويتها المصرية والخيار الثاني هو القبول بالتصفية والموت البطيء تحت وطأة فقدان هويتها المجرية وتفافل الاحتكارات الكبرى في السوق المصرية.
- العماقة الحامشية: تحتل العمالة الحامشية مكانا متميزا في الحياة الاقتصادية المصرية، إذ ابنا هاما من قوة العمل في المناطق الحضرية لايرتبط بفروع النشاط الاقتصادي المنظم، واحتمادا على بيانات تعداد السكان عام ١٩٧٦ تين أن أهم مجموعة في قطاع الحدمات الحامشية مجموعة الباعة الجائلين والمنتقلين في الاسواق والتي تمثل حولي ه ٤٪ من حجم العمالة في هذا القطاع . كما تحتوي بيانات تعداد السكان على أرقام للممالة يصحب تصنيفها وفقا لمهن محددة، والخي ربا كانت أنشطتهم نضم ومالسحي الاحذية ، جلمعي الثقابات والقمامة ، الحواة وعمارسي والتي ربا كانت أنشطته غير الواضحة وغير الواضحة وغير الواضحة وغير المالسوصية وارتكاب الجرائم» . ويرى المؤلف ان هذه الاوضاع للعمالة المقاشية المعرفة عليم المالمية على المحالة المعاشية على المحالة المعاشية على المحالة المعرفة المعرف في المجتمع المصري ، حيث عجزت الحامشية الحام المعربي ، حيث عجزت عجزت المحامية المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعربة المعرفة المعربة الم

القطاعات المنتجة عن استيعاب الأعداد الكبيرة التي تتدفق كل عام على سوق العمل. ولم يصبح أمام هؤلاء سوى الالتحاق بقطاع الخدمات الهامشية ليشكلوا مايكن تسميته «جيش البطالة الاحتياطي» في المدن.

■ الملامع دشبه الربعية الاقتصاد المصري في السبعينات: يذكر المؤلف أن أهم السمات وإلملامع الجديدة التي أخدات تطبع سلوك المتغيرات الاقتصادية وغط أداء الاقتصاد المصري خلال حقية السبعينات تلك المتصلة بتبلور بعض الخصائص دشبه الربعية في الملاتصاد المصري مع ازدياد درجة انفتاحه على الخارج منذ عام ١٩٧٣. ويذكر المؤلف ان القضية الحامة التي يجب أن ندركها في التمانيات هي ان المؤرد والإيرادات شبه الربعية لن تبقي على حاما خلال السنوات القادمة والحالم مستعرض للاتكماش والانخفاض التدريجي. وكمثال فان صادرات البترول المسرية لايمكن الارتكاز عليها كمصدر ثابت لتوليد الدخل القومي، أيضا فان العلب على الايدي العاملة المصرية في بلدان الخليج صوف ينخفض ويخاصة بالنسبة للعملة غير الملمرة وبصف المعرة، وكذلك فان حصيلة تحويلات المصريين العاملين في الخارج بالأعماقة الى عائدات المحروبي في عال السويس في ظل أكثر المغروض تفاؤلا قد تذهب بالكامل لقابلة التزامات الاقتصاد المصري في عال السويس في ظل أكثر الغروض تفاؤلا قد تذهب بالكامل لقابلة التزامات الاقتصاد المصري في عال خدمة الدين الخارجي.

ويذكر المؤلف ان خطورة بعض والملامح الريعية للاقتصاد المصري تمند الى طبع سلوك وهفاهيم وقيم الافراد بقيم جديدة قائمة على الكسب السريع والحصول على أجر بدون عمل، وعلى أرباح بدون إنتاج، والسعي نحو نمط للاستهلاك والإنفاق لايسانده أساس راسخ للانتاج والكسب الحلال. وفي النهاية يذكر المؤلف ان إصلاح بنيان الأجور والدخول والأئمان والمضرائب يصبح السيل الوحيد الذي يولد المناخ الملائم لاستئصال هذه الطواهر المرضية من جذورها.

■ الرأسمالية الطفيلية والأموال السوداء: يذكر المؤلف أن الاقتصاد المصري أصبح في السلب الثاني من السبعينات مرتما خصبا لرأس المال المفامر والطفيلي الذي يقوم على السلب والنب في المعن والخفاء، والذي يقامر بمقدرات البلاد الاقتصادية في سبيل تحقيق أطماعه. وقد ينط الطفيليون في مجالات معينة تقع على هامش العملية الانتاجية. كذلك فالملاحظ أن كافة الشركات والمشروعات التي قاموا بإنشائها هي شركات ذات طبيعة عائلية بحنه، إذ تدار بواسطة أفراد العائلة، وهذا الشكل في تنظيم وإدارة المشروعات أهو أكثر الاشكال تخلفاً ولكنه الشكل الموجيد الذي يلائم طبيعة أنشطتها القائمة على عدم المشروعية والنهب في انظلام.

ويذكر المؤلف أن تواطؤ عناصر تتمي إلى جهات الإدارة على المستويين المحلي والمركزي قد شكل ركنا أساسيا من أركان نمو ظاهرة الرأسمالية الطفيلية الجديدة في المجتمع المصري . ويتضح مما سبق الفارق بين الرأسمالية الطفيلية التي تقوم على النهب والاغتصاب، وبين الرأسمالية الموطنية التي تقوم على الانتاج ويناء الاقتصاد الوطني .

يكن وصف اقتصاد معين بان له طيعة دشيه ربعية اذا كان جانب هام من موارد ومصاهر دخله التي يعيش طبهها خلال فتر ة معينة تتولد من خلال المربع الحارجي الذي بحصل عليه مقابل هبة من هبات الطبيعة، أو مفابل الاستفادة من الموقع الجفرا في او تسهيل مرور النابيب البترول او تجارة الترافزيت.

- الفساد ومضاعفاته في ألمجتمع والاقتصاد المصري: لعل ما أفصحت عنه وقائع المحاكمات الأخيرة يدل على مدى تغلقل قيم الفساد وعارساته في كافة مناحي الحياة الاقتصادية المحاكمات الأخيرة يدل على مدى تغلقل قيم الفساد والافساد هو ذلك والاجتماعية والسياد والافساد هو ذلك الحلل الذي يصيب أخلاقهات العمل وقيم المجتمع وسيادة اخفية لدى الافراد تبرر الفساد وعجد له من اللدائع مايبرر استمراره وإتساع نطاق مفعوله في الحياة اليومية المصرية . ان المجتمع المحيية مؤلف إلى المدائع المحتماعي الحياة المساد والانتصادية والاجتماعية حتى تمود للناس الثقة والايمان بجدوى النزاهة والشرف والجد في العمل وإعلاء شأن الوطن والصالح العام.
- الاقتصاد المصري، اقتصاد واحد أم اقتصادان: يذكر المؤلف أن الواقع اليومي المعاش في مصر يتعامل مع اقتصادين متمايزين يتعايشان في جوف اقتصاد واحد، ولعل أبرز الاختلالات الناجة عن تلك الاوضاع الجديدة هي الهوة السحيقة التي أخذت تفصل بين مستويات الدخول ومستويات الأثمان السائدة، وكذلك الازدواجية الواضحة في هيكل الدخول والأثمان التي أخذت تطبع كل مظاهر حياتنا الاقتصادية. وهكذا ازدادت حدة التناقص بين إشباع الحاجات المثارة عدوة الدخو وإشباع الحاجات القادة. وتتبجة للتناقض الصارخ الذي يواجه المواطن العادي بين ماغصل عليه من دخول وماغدده السوق من أسعار تتفاقم مشكلة الفساد والرسوة، والأخطر من ذلك أنه نجم عن الأوضاع الجديدة عمليات هروب جماعة من الاحمال الانتاجية والتي تدر دخلا عدودا في الاقتصاد المحل إلى النشاطات الطفيلية والتي تدر دخولا عاليه والله يحالة فشل أو المعدول عن عاولات المجرة الى الخارج. ويذكر المؤلف أن نقطة البدية الصحيحة في الملاح تقتضي التشخيص الدقيق للاوضاع والآليات الجديدة التي تمكم سلوك المصديدة من الموري منذ منتصف السبعينات، حتى يتم المعلاج والاصلاح الاقتصادي على أسس علمية بعيدة عن الحورى وعن ضغوط المصالح الضيقة.

## الجزء الثاني «محاورات اقتصادية»

خطايا الاقتصاد المصري السبع: هذا الجانب عبارة عن مجموعة آراء للمؤلف حول التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد المصري خلال حقبة الثمانينات وذلك في ضوء بعض الممارسات الاقتصادية التي سادت السبعينات. ويرى المؤلف ان كل قضية من القضايا السبع التي يعرضها لاينبغي معالجتها على انها قضية منفصلة أو أنها قابلة للمعالجة بمعزل عن القضايا الأخرى، فالمالجة لابد أن تأتي شاملة ومتكاملة لكافة القضايا.

 ١ ـ ترشيد الاستهلاك وتعبئة المدخرات: يرى المؤلف ان طفرة الموارد المالية المتاحة للاقتصاد المصري خلال السنوات الاخيرة من خلال تحويلات العاملين بالبلدان البترولية، وعائدات صادرات البترول يمثل موردا ناضبا. لذلك فان تبديد جانب هام من هذه الموارد الاستثنائية في شكل أنماط استهلاكية ترفيهية بمثابة تبريد للموارد القومية ، وذلك يستدعي إعادة النظر في سلوك القطاع المصرفي في عجال تعبئة المدخرات المحلية ومصادر الأموال واستخدامها حماية للاقتصاد الوطني .

- مشكلة الإسكان: أخذت أزمة الإسكان في مصر أبعادا غيفة في السنوات الاخيرة، فقد شهدنا منذ عام ١٩٧٤ عملية إعادة تخصيص للموارد المتاحة لإغراض الاسكان من عبالات الاسكان الشعبي المتوسط الى الإسكان الفاخر وفوق المتوسط، ومن «سوق الانجارات» الى «سوق التمليك». وكانت النتيجة اننا اليوم بصدد وفائض عوض» في سوق الاسكان الفاخر والتمليك، بينما يوجد وفائض طلب» حاد وضروري لخدمة المسكن لدى الفائات عدودة الدخل.
- ٣ ـ وصول الدعم الى مستحقيه: هناك فرق واضح بين الحديث عن «إلغاء الدعم» وبين الحديث عن «زشيد الدعم» فالقضية الجديرة بالنقاش هي ترشيد الاوضاع الراهنة للدعم السلمي على مستوى السلمة أو المجموعات السلمية المختلفة حتى نفسمن ترشيد حجم الدعم في مجمله، ووضع كافة الفعوابط لوصوله الى من يستحقه عدلا وحقا.
- ٤ ــ استتصال الأسراف وترشيد الانفاق العام: ان مظاهر الاسراف واستغلال المال العام التي استفحلت في الآوزة الأخيرة ترجع الى افتقار القدرة على مستوى القيادات، كما ان مفهوم والصالح العام، قد اختل في ضمير الناس من هول ما يشهدونه يوميا من تجاوزات ومفارقات، والدعوة لضغط وترشيد الإنفاق العام دعوة ضرورية ولكنها تحتاج لدراسات تفصيلية حتى الانخطىء حيثها نويد ان نصيب.
- م غطيط وتعويض النقص في العمالة: يذكر المؤلف انه يجب وضع حد لحالة الفوضى
   والاضطراب التي يعانى منها وسوق العمل؛ في مصر وعمليات وتصدير العمالة) للخارج.
- سياسة الاستيراذ وآثارها بالنسبة للصناعة الوطنية: ويرى المؤلف أنه ترتب على فتح باب
  الاستيراد على مصراعيه دون قبود أو ضوابط إضعاف القدرة التنافسية للإنتاج الصناعي
  المحلي وبالتالي تراكم مخزون سلمي كبير راكد لدى العديد من شركات القطاع العام
  والحاص.
- ٧ دُّصو وتعوير القطاع العام: يرى المؤلف ان النقاش يجب ألا يدور حول الأوزان النسبية
   لكل من القطاعين العام والخاص في مجالات الانتاج والعمالة وتوليد المذخرات، بل يجب أن ينصب على الدور المنوط بكلا القطاعين في الحياة الانتصادية للبلاد.

ويرى المؤلف ان التفاعل الواسع للأراء الوطنية الحرة على اختلاف مدارسها ومنطلقاتها الفكرية هو وحده الكفيل بالوصول الى نهج اقتصادي صحيح يسبر عليه الحكام ويرتضية للحكومون.

على هامش المؤتمر الاقتصادي: يرى المؤلف أن انعقاد المؤتمر الاقتصادي المصري عام ١٩٨٧ يعد بادرة طيبة لتوسيع دائرة النقاش والجدل حول القضايا والمشكلات والتحديات الاقتصادية التي تجابه المجتمع المصري في ذلك الوقت. وعلى هامش الجدل الدائر حول نتائج المؤتمر تتردد في بعض الكتابات والتعليقات انه من الاجدى ان يتم التركيز على حلول المشاكل وليس تحليلها. ولكن المؤلف يرى أن تحليل المشكلات الاقتصادية وفقا لإطار نظري وتحليلي سليم ليس من قبيل الترف الأكاديمي طلما كانت الغاية تشخيص مواطن القوة والضعف في الحياة الاقتصادية للبلاد بهدف الوصول الى أفضل الحلول والبدائل السليمة.

ويرى المؤلف انه ليس هناك شك في ان هناك معادلة صعبة يواجهها راسمو السياسات ومتخلو القرارات في مصر، ألا وهي كيفية الموازنة بين ضرورات التغيير ومتطلبات الاستقرار وعدم حدوث هزات في الحياة الاقتصادية، وتلك معادلة صعبة حقا تحتاج لكل اجتهاد وطني وكل رأى مخلص جرىء.

أصول المسئلة الاقتصادية: يعرض المؤلف في هذا الجانب لبعض الآراء في مشاكل الاقتصاد المصري نشرها أحد الكتاب في جريدة الأهرام المصرية، وخلص منها الى ان المطلوب هو كف يد الدولة عن التدخل في الحياة الاقتصادية للبلاد باستثناء ان تأخذ الحكومة على عاتقها القيام بمشروعات هيكل البنية الاساسية ومشروعات استصلاح الأراضي والاسكان الشعبي.

وعلى هذا فان تصفية كافة القوانين والإجراءات المقيدة لحركة رأس المال الخاص وحركة الاستيراد وبشاط قطاع الأعمال الخاص سوف تكون عوامل تساعد على تحقيق التوازن والاستقرار والنمو الأمثل للاقتصاد المصري. ثم يعرض المؤلف بعض الملاحظات على هذه الآراء ويخلص فيها الى انه ليس ضد خلق مناخ مناسب لتشجيع رأس المال الخاص على القيام بدوره في معليات التشمية وضبرورة تمته بالضمانات اللازمة للحصول على عائد عجز، ولكنه يرى ان هناك فرق كبيراً بين القول بحماية وتشجيع القطاع الخاص وبين ترك الجبل على الغارب لقوى السوق الطليقة بين القول بحماية والسبق الطليقة لتحصف بالتوازنات الأساسية في البلاد في غياب أي نوع من التوجيه او التخطيط الاقتصادي. كلك فان نظم النسعير الجبري وفرض الحماية الجمرية وتقييد الاستيراد وإدخال نظم دعم السبع وتنظيم العمليات الإبجارية ليس بدعة في انظم الاقتصادية بل ان له أنصاراً عديدين من . كبار الاقتصادية في كافة البلذان الرأسمالية.

الرقابة المفقودة على النقد والانتمان: من بين أهم الظواهر التي طبعت سلوك الاقتصاد المصري منذ النصف الثاني للسبعينات ظاهرة تزايد واتساع دائرة والمعاملات الدولارية اذ أصبح المدولار الأهريكي له صفة القبول العام في المعاملات. وكذلك فقد أصبح الدولار مطلوبا في السوق المصرية باعتباره وهخزنا جيدا للقيمة اي للحفاظ على قيمة النقود في مواجهة تأكلها بفعل التضخم. ورخم تزايد المعروض من الدولارات في السلوق السوداء الا ان معدلات تمو الطلب على التقود في الدولاء الا ان معدلات تمو الطلب على التقود الدولار بالنسبة للجنيه المصري. ويؤكد المؤلف على أهمية تنشيط دور البنك المركزي في مجال الرقابة على النقد والائتمان في الاقتصاد المصري، واستمادة السيطرة والسيادة على حركة كافة المتغيرات النقدية والماليدة على حركة كافة المتغيرات النقدية والماليدة على حركة المتغيرات النقدية والماليدة على حركة كافة المتغيرات النقدية والماليدة على حركة كافة المتغيرات النقدية والماليدة على حركة كافة المتغيرات النقدية والمالية حتى تستقيم برامج الأصلاح والتغيير الاقتصادي.

الشركات الأجنبية والمشتركة في عصر الانفتاح: أصبح قطاع الاستثمار الأجنبي والشركات المشتركة مكونا هاما من مكونات البناء الاقتصادي ألمصري منذ منتصف السبعينات، حيث كان لصدور القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ «المعدل بقانون ٣٢ لسنة ١٩٧٧» وما تضمنه من تيسيرات وامتيازات كبيرة للاستثمارات الأجنبية والمشتركة أثر كبير في إقبال المستثمرين الأجانب والشركات الدولية على عمليات الاستثمار في مصر. وفيها يتعلق بتوزيع أموال المشروعات المشتركة التي بدأت الانتاج داخل البلاد حتى ١٩٨١/١٢/٣١، قان المؤلف يذكر ان مساهمة رأس المال المصري تصل الى ٦٧٪، ومساهمة رأس المال العربي تصل الى ١٧٪، والاوروبي ٨ر٨٪ بينها لم يتجاوز نصيب رأس المال الامريكي ٤ر٧٪. كذلك نلاحظ ان ثلاثة بلدان عربية هي السعودية والكويت والامارات ساهمت بنحو ٧٢٪ من اجمالي نصيب رأس المال العربي في مشروعات الانتاج. ويذكر المؤلف بعض الأثار التي تولدت عن نشاط قطاع الاستثمار الأجنبي والمشترك، حيث يذكر أن مساهمة الشركات المشتركة والانفتاحية في خلق فرص جديدة للعمالة هي مساهمة متواضعة للغاية، كذلك فاننا نجد ان مساهمة الشركات المشتركة والانفتاحية تتميز بدرجة كبيرة في إنتاجها للسلع ذات التكنولوجيا الاستهلاكية المتقدمة، كما تقوم على إشباع عناصر النمط الاستهلاكي الخاصة بالفئات عالية الدخل. كذلك فانه في ضوء البيانات المتوفرة فان هذه الشركات لم تساهم حتى الآن سوى في زيارة مقدار العجز في ميزان المدفوعات. ويرى المؤلف في ضوء كل ذلك ضرورة إعادة النظر في معايير الاستثمار والتدقيق في انتقاء المشروعات الاستثمارية.

خريطة توزيع الدخل: يعرض المؤلف في هذا الجانب لنقطة غاية في الأهمية ، وهي ان مصر الانتلك خريطة موثوقا بها لتوزيع الدخل الشخصي والتي تتحدد بناء عليها المواقع النسبية للشرائح والفتات الدخلية المختلفة . ولا يقى أمام معظم المحلين لقضايا التغير في توزيع الدخل في مصر سوى الاعتماد على بعض المشاهد الانطباعية والشواهد الاحصائية الجزئية . وينبه المؤلف الى ان الوصول الى حريطة دقيقة لتوزيع الدخل ليست مسألة ترفيه تهم المتعفون في مجادلاتهم حول العدل الاجتماعي والفقر والفقى ، وإنما غدت ضرورة علمية لترشيد عناصر السياسة الاقتصادية .

دور البحوث المشتركة والمعونات الأجنية في الحياة المصرية: لم تشهد مصر منذ الحملة المنتفقة وبدايات الاحتلال البريطاني عام ١٨٨٧ مثل تلك الحملة المكتفة والواسعة الي تشهدها منذ منتصف السيمينات لدراسة ومسح الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية والسياسية والشجرافية والادارية في مصر بواسطة المعاهد ومراكز البحوث والجامعات الأمريكية، ومعظم هذه البحوث هي يحوث تطبيقية بالدرجة الاولى، وتتم كلها تقريبا بتمويل من هيئة المعودة الأمريكية مالم، والقضية الأساسة التي تهم المجتمع المصري في هذه المرحلة الدقيقة من تطوره هي وفع الوصاية الاجتبية عن البحوث والباحثين في مصر، وليس ونفى دور الحيرة والتمويل الاجتبي في مجال الإجتبية عن البحوث الدوارة وتصميم وتنفيذ واستخدامات الأبحاث تحت اشراف وطني جاد.

السوق والمجتمع المصري وأزمة الإصلاح الاقتصادي: يرى المؤلف أن السبيل الوحيد لإصلاح أحوال الاقتصاد المصري هو إعادة الانضباط للسوق المصري، فهذا ضرورة حتمية لعودة المشروع الحاص والأسواق الى الرشد وعدم الإضرار بالمصالح العليا للبلاد. فليس من المستغرب ان يتورط تطاع المال والنجارة في أي بلد في ممارسات خاطئة تؤثر على حسن سير الأمور الاقتصادية، ولذا بجب إعادة الانضباط الى مثل هذه الممارسات الخاطئة.

وفي نهاية هذه الدراسة القيمة التي قدمها لنا المؤلف يجب أن نذكر ان القضية الهامة أيضا فيها يتعلق بالإصلاح الاقتصادي المنشرد هي معالجة الاختلالات الاجتماعية التي تفاقمت في السنوات الاخيرة، اذ أن أي برنامج للاصلاح الاقتصادي يهتم بالتوازنات الاقتصادية وحدها لايمكن ان يكتب له النجاح إذا لم يول عناية خاصة للتوازنات الاجتماعية الأساسية في المجتمع . فالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي العام لن يتحقق الا عندما يعكس برنامج الاصلاح الاقتصادي المنشود مصالح وطموحات الكتل الأساسية التي يتكون منها المجتمع المصري .

مراجعة: محمد محمود المرسي كلية الاعلام \_ جامعة القاهرة

علي كمال ، الجنس والنفس في الحياة الانسانية، دار واسط ، لندن، ١٩٨٥ ، ١٤٤٨ م.

يمثل الجنس أحد الجوانب المهمة في حياة الإنسان، ومع ذلك فإن التخلف يحاصر ثقافتنا الخاصة والعامة حول المواضيع الجنسية من حيث طبيعة ومسالك هذه الحياة ومن حيث أبعادها ومشاكلها. ولايقتصر الجهل على ثقافة هامة الناس، وإنما يشمل أولئك الذين يجب أن يلموا بالحقائق الأساسية عن الأمور الجنسية، فالمناهج الدراسية تكاد تكون خالبة من أي إشارة إلى المواضيع الجنسية. إن مثل هذه الواقع يعكس قيام حالة من الحرج فيها يتعلق بالأمور الجنسية، ومايتسبب عن ذلك من النبي والكتم والجهل، إضافة إلى أن الفجوة الناجمة عن هذا الإغفال تملأ بركام من المعلُّومات الخاطئة والضارة والعبثية والتي تزيد من سوء الفهم، كما تشوه الحياة الجنسية للجيل الناشيء إلى الحد الذي قد يتعذر فيه إصلاحه في المستقبل بأي وسيلة تثقيقية أخرى. ويخوض كتاب (الجنس والنفس في الحياة الانسانية) في تلك المنطقة المسيحة بالحرج، ومنذ البداية يحدد الدكتور وعلى كمال، أنه مع إدراك المحاذير الكامنة في تناول المواضيع الجنسية بصورة صريحة، إلا أن بالإمكان تجاوز هذه المحاذير باتباع الأساليب الموضوعية. وقد آختار المؤلف عنوانا يدلل على الارتباط بين الجنس والنفس في الحيآة الانسانية، وهذا الاختيار بجسد مدى الصلة الوثيقة بين النواحي الجنسية والنواحي النفسية من حياتنا، ويتجل هذا بوضوح في المواضيع التي تناولها الكتاب والتي تشمل أوجها عديدة من النشاط الانساني والتي لم يكن بالإمكان التطرق اليها لولا هذا الرابطة الوثيقة بين الجنس وأوجه الحياة الأخرى. إنَّ معظَّم الدوافع لتناول هذا الموضوع تأتي من قناعة المؤلف بأن في الجنس من المعاني والأهمية في حياتنا النفسية ماهو أعظم وأعمق مما يتبادر للذهن من مقام الجنس في الحياة. إن في الكتاب مايقتضي لأي فرد أن يلم به عن موقع حياتنا الجنسية من حياتنا الانسانية، وعن مدى الرابطة الوثقى بين الحياتين، وهي الرابطة التي تبرر النظر إلى الإنسان على أنه المخلوق الأعلى قدرا بين الكائنات الأعرى.

وفي بحوث تمهيدية يتناول المؤلف الدافع الجنسي، والحوافز الجنسية، والاكتفاء الجنسي، والسلوك الجنسي، والحاجة للجنس، ومقررات الحياة الجنسية، والحضارة والسلوك الجنسي، والجنس والنفسّ. بالنسبة للدافع الجنسي، فإن كل مايمكن قوله الآن، هو الافتراض أن هنالك في الدماغ \_ على أكثر من مستوى \_ وفي الأعضاء الجنسية والتناسلية عندا من المراكز، هي التي تحدث الحاجة المتكررة للإثارة الجنسية، أما أين وكيف ومتى تبدأ الشرارة الأولى لهذا الدَّافع، فمازال الأمر غامضاً. ويوصول الفرد إلى الحد الأقصى من الاستجابة للحافز الجنسي (Orgasm)، فإن المراكز الخاصة بالدماغ توقف عملية تسارع الاستجابات الجنسية، ولاتتم استعادة الحد الأقصى ثانية إلا بعد فترة من آلراحة، وهذا الواقع يلاحظ في الذكر أكثر بما يلاحظ في الأنثى، ويبدو لذلك بأن المركز العصبي الخاص بالسيطرة الجنسية في الدماغ هو أكثر فعالية في الذكر منه في الأنثى. وإضافة إلى أن الجنس يؤدي وظيفة التكاثر، فإنه ضرورة اجتماعية تنبع في الأساس من حاجة كل من الأنثى ومولودها الى الحماية والعناية وتوفير الطعام. وبما لاجدال فيه أن العلاقة الجنسية تعطى اللَّذَة للمُشاركين فيها، وأن هذا الشعور يتوافر بصرفُ النظر عن غاية العلاقة التكاثرية. وتتراوح الحياة الجنسية ضيقا واتساعا طبقا لموقع الكائن الحي في سلم التطور. وهي حياة أضيق ماتكون في الكائنات التي تتحدد فيها الحياة الجنسية بعملية النَّكَائر فقط . كما أنها أوْسع ماتكون في الانسان المتطور الذي يكون فيه عامل التكاثر جزءا صغيرا من مضمون الحياة الجنسية، بينها الجزء الأكبر من هذا المُضمون يشمل النواحي الحياتية الأخرى من اجتماعية ونفسية وحضارية يتميز بها الأنسان عن غيره من الكائنات الحية. ويرى المؤلف أن تحديد نطاق الحياة الجنسية بالقاعدة البيولوجية لابد أن يجرم الفرد من استثمار طاقاته الجنسية بالتفاعل مع طاقاته النفسية، وإذا حدث فإن الشخص لابد له أن يفقد ليس فقط رموز الجنس ومعانيه وقيمة، وإنما يفقد أيضا إمكانية استعمال الجنس وسيلة للتعامل والاتصال الإنساني، على المستوى الفردي والمستوى الاجتماعي، وبدون مثل هذا التعامل والاتصال، فإن الانسان سيظل في معزل عن التحرك الحضاري، وسيطُّل على مستوى أدنى أو متوقف ـ عن النمو في عملية التطُّور بمضمونها النفسي والحضَّاري.

وبعد وبحوث تمهيدية يتناول المؤلف وثنائية الجنس، وهو مفهوم قديم في تصورات الفكر الانساني عن أصل كل من الجنسين، غير أن هذا المفهوم أصبح مثارا للجدل والاهتمام في السنوات الانساني عن أصل كل من الجنسين، غير أن هذا المفهوم أصبح مثارا للجدل والاهتمام في السنوات الانتيزة الجنس في أسطورة هرم المجمض من الجيل المعاصر. وقد جسلات الأصاطير اليونانية فرضية ثنائية الجنس في أسطورة هرم أفرودتيوس ملسسيس Salmacis في جد عندما كان ذكرا ومن فرط جها له وخشيتها من فراقه، وقعت الحورية سلمسيس Salmacis في جد عندما كان ذكرا ومن فرط جها له وخشيتها من فراقه، المؤلف أن الجنسية الثنائية لاتفرض وجود فوارق عاطفية وعقلية عندة يتخذها الفرد دليلا على هويته كلكر أو أنشى، وإغا تغرض وجود فوارق عاطفية وعقلية عندة يتخذها الفرد دليلا على المنازة من المؤلف أن الجنسين، ويدرجات متفاونة من الشاركة، غير أن الجنسين، ويدرجات متفاونة من الشاركة، غير أن البنديون أيغا عنون عين معا. الشاركة وإغا غو الاثنين معا.

منذ فجر التاريخ وحتى زمن غير بعيد في القرن التاسع عشر والقرن العشرين، تناول الباحثون موضوع الجنس في ضوء التعاليم والمعتقدات الدينية آلتي يعتنقها المجتمع، أو في ضوء التقاليد المرعية والمتعاقبة فيه. ولعل من أهم العوامل الفعّالة في التوجه العلمي نحو الأمور الجنسية في هذا القرن الأبحاث التي قام بها الدكتور كنزي في منتصف هذا القرن عن السلوك الجنسي للذكور والإناث. ومع أن أهم مايعرف به كنزي هو أبحاثه عن السلوك الجنسي وتنوعاته، إلا أنَّه قام ببعض الأبحاث الفسيولوجية الخاصة بالعلاقات الجنسية، وهي الأبحاث التي تابعها بالمشاركة كل من وليم ماسترز وفيرحينيا جونسون. وقد استطاع الأخيران التوصل الى إجّابات ومعلومات هامة بشأن فسيولوجية الجنس وقد كان لنتائج أبحاثهما أهمية عظمي في فهم السلوك الجنسي الطبيعي والمتحرف، وفي إيجاد الوسائل العلاجية الملائمة لحالات الاضطراب في السلوك الجنسي، سواء كان ذلك بالطرق الطبية أو الجراحية أو النفسية أو السلوكية.

مالت المجتمعات المختلفة عبر التاريخ الى انكار الحياة الجنسية عند الاطفال، ومازالت هذه النظرة سائدة الى حدِّ ما، في الكثير من الحضارات على الرغم من الدراسات المتواصلة في هذا الموضوع خلال المئة سنة الأخيرة. ولعل أهم ما أفادت به الإبحاث والملاحظات المختلفة في هذا الموضوع هو: أولا: إن الحياة الجنسية لاتبدأ عند البلوغ، وإنما تبدأ وبمظاهر بسيطة بعد الولادة بقليل. ثانيا: من الضروري أن نفرق بدقة بين ماهو جنسي Sexual وبين ماهو تناسلي Genital ، فالأول يشمل مفهوما أوسع، ويتضمن الكثير من النشاطات التي لاعلاقة لها بالأعضاء الجنسية (التناسلية). ثالثا: إن الحياة الجنسية تتضمن عملية الحصول على اللذة في مناطق متعددة من الجسم، أو مايسمي بمناطق الشهوة Erotogenic Zones، وهي عملية توضع، في المستقبل، في خدمة التناسل. ويرتبط موضوع الجنس عند الاطفال باسم فرويد الى الحدُّ الذي يظن فيه بأن فرويد هو أول من جاهر بالرأي بوجود الجنسية الطفولية، غير أن الحقائق التاريخية تقول ان ايزاموس داروين (جد العالم المشهور داروين) ربما يكون أول من بينٌ بوضوح ملاحظاته عن. الجنس عند الأطفال. ومن أهم الانتقادات التي وجهت إلى فرويد انتقادات يونج الذي أعلن عدم قناعته بنظريات فرويد عن الطاقة الجنسية بكاملها بما في ذلك الجنسية الطفولية. ومما قاله يونج: «إن الحصول على اللذة لايمكن أن يعني أبدا التساوي مع الجنس، ومما لاشك فيه أننا مازلناً في حاجة إلى أبحاث أكثر دقة وموضوعية في هذا المجال، وإلى أن يتم ذلك، فليس لنا أن ننكر وجود الحياة الجنسية في الأطفال، أو إغفال أهميتها في النمو النفسي للطفل.

وأما الدراسات عن الحياة الجنسية للأنثى فتعتبر حديثة العهد نسبيا. وتعد أول دراسة جدية في هذا المجال الدراسة التي قام بها كنزي (١٩٥٣)، وتلتها دراسة شسر (١٩٥٧)، وأبحاث ماسترز وجونسون (١٩٦٦). ومن أهم الأبحاث الحديثة بحث ايزانك (١٩٧٦) القائم على أساس قائمة استبيان مواقف المرأة نحو الجنس، وقد قامت هذه الأبحاث على عينات في مجتمعات لاتتشابه مع التركيب الاجتماعي لحضارتنا. ومع كثرة ماقدم من نظريات في هذا المجال، فإن البحث مازال في بدايته نتيجة لتشدد المرأة في الافضاء بحقائق حياتها الجنسية ، وقد يمرّ وقت طويل قبل أن تقبل على ذلك بنفس الدرجة والصراحة التي يمارسها الرجل في بحث قضاياه الجنسية. وقد يكون من نتائج تحرر المرأة من قيود الافضاء أن تصبح تلقائيا في وضع يحررها من النواهي والكوابت العديدة والمتراكمة، والتي جعلتها حتى الأن ترى نفسها شريكا مستسلما وغير فعّال في الحياة الجنسية وهمى النظوة التي تخالف طبيعتها وتكمن وراء معاناتها.

لقد ساد الانطباع في الماضي بأن الاستجابة الجنسية تتكون من عمليين أساسيتين: هما الانتصاب والقذف في الذكر، وعملية اللروة، إن حدثت، في الانثى. ومن أوائل اللذين قاموا يدراسة هذا المؤضوع فيليكس روبود (١٨٥٥). ومن أهم الدراسات الحديثة في هذا المجال، المدراسة القى قام بها ماسترز وجونسون والتي تحفضت عن نشر كتابها (الاستجابات الجنسية الانسانية Source (طلب المحافظة المجال عن طريق الانسانية Source (طلب المحافظة المجالة وقد استقى الباحثان معلوماتها عن طريق الملاحظة والرصد العلمي المباشر للعلاقة الجنسية بين الذكر والائم، أو بملاحظة ذلك في الممليات الجنسية التي تقتصر على الإثارة الذاتية أو الإثارة من الشريك الجنسية بوصنفاها إلى أربعة أدوار، وهذه الأدوار وإن كانت متعاقبة إلا أنها غير عازلة، فالانتصاب عند الذكر يستمر خلال دورين أو ثلاثة، بينا الذروة في الجنسين هي أكثر تحديداً من حيث الشعور والزمن ويقم في خياطات دور واحد، والأدوار الأربعة للاستجابة كها أورهما ماسترز وجونسون هي كالتالي: دور التهج عد ودور والفضية ودور الهضية عالمية ودور المفصية Orgesm ، ودور المفحية (Piespeul) ، ودور المفحية Piespeul ، ودور المفحية المناسرة ودور المفحية المناسرة المؤمنة المؤمنة المناسرة المؤمنة المناسرة الشعورة المؤمنة ا

وبكتب المؤلف عن الاستمناء حيث يرى أنه إذا أمكن إعطاء خلاصة للموقف العلمي والطير القائم بالنسبة للاستمناء فهو أنه عملية جنسية في طبيعتها وأهدافها. وهي ممارسة عامة قل من لأيمارسها في فترة أو أخرى من الحياة. ولم يثبت حتى الأن أي صحة للادعاء بأن الاستمناء يؤدي الى مرض من الأمراض التي يرد ذكرها في تصور وتحذير القائمين بها كالعمى والتدرن والنحول والجنون والصرع. غير أنَّ الإمعان في الممارسة بمكن له أن يقلل من انتاج المني، كما أن له أن يضعف من الأداء الجنسي في بعض الأفراد، ثم أن لبعض الصور الغريبة من خيالات الممارسة وأساليب ممارستها مايكن أن بساعد على تكوين تطبعات غير طبيعية في الحياة الجنسية، تحمل الأداء الجنسي الطبيعي في المستقبل أكثر صعوبة. وفي دراسة على طلبة الكليات في أمريكا أفاد ٨٨٪ من الذَّكور و ٣٣٪ من الإناث بأنهم بمارسون الاستمناء، وقد أفاد اثنان من كُلُّ ثلاثة بأنهم يشعرون بالإثم والقلق وعدم الارتياح بسبب ممارسة الاستمناء (١٩٦٧). وينتقل المؤلف الى موضوع القوة الجنسية ويستعين ببعض الروايات الطريفة في هذا المجال، والتي تفيد بوجود تفاوت كبر بين البشر في القوة الجنسية، فعل أحد الجوانب يروى عن الفيلسوف اكانت، أنه لم يضاجع امرأة في حياته. وعلى الجانب الأخر، يروى أن الروائي «سيمنون» ادعى بأنه ضاجع عشرة آلاف امرأة، أي امرأة جديدة كل خسين ساعة. ويقال أن الأنسة «دبوا» التي عاشت قبيل الثورة الفرنسية قد أعدت فهرسا للذين ضاجعوها خلال عشرين عاما فبلغ عددهم ١٦,٥٢٧ رجلا، أى ثلاثة رجال في اليوم، وأفادت زوجة المجرم المعروف بـ وخناق بوسطن، بأنه كان يصر على مجامعتها ١٩ مرة في اليوم المواحد. ويمكى أن الامبراطورة كاترين قد أوصت بست مجامعات في

اليوم، ويأنها مارست نصيحتها بالفعل. ويرى المؤلف أن قصة ألف ليلة وليلة ودور شهريار فيها رعا عثل العنة أكثر مما عثل القوة.

ويتناول المؤلف العطل الجنسي Sexual Dysfunction ويرى أن هذا المصطلح هو أكثر المصطلحات اقترابا من الوفاء بحاجاتُ الحالات التي يتضمنها الاصطلاح، بما في هذه آلحالات من تنوع في الشكل أو الدرجة. ثم ان مصطلح العطل يتوافق مع المصطلحات الطبية المماثلة لحالات العطل في وظيفة أعضاء وأجهزة الجسم الآخري. وإذا كانت حاجة الانسان للحياة الجنسية، بما يصاحب ذلك من لذة أو متعة هي حاجة طبيعية، وسواء كانت هذه الحاجة مقدرة لأغراض التكاثر وحفظ الجنس، أو أنها هبة ألخالق لمتعة الانسان في الحياة، أو أنها وجدت لغايات اجتماعية وحضارية، فإن النتيجة واحدة من حيث الضرورة والأهمية التي لايمكن التعويض عنها بشكل تام ودائم. ومع أن هنالك الكثيرين تمن خبت أو انعدمت جذوتهم الجنسية، إلا أن من الخطأ أن نفترض أن انعدام الرغبة الجنسية ومظاهرها في حياتهم هو انعدام في الأصول. فقد يكون هنالك من الطاقة الجنسية مايتعذر ظهوره، ويبقى محبوسا خافيا ولكنه يظهر ويتحول الى نشاطات أخرى يعبر فيها عن وجوده وقوته سواء كان ذلك بالسلوك أو الفكر أو الابداع. ويعتبر البحث في العطل الجنسي من أصعب الأمور التي يعانيها الطب في تعامله مع القانون، إن الذي يحدث عادة هو أن يحال الرجل الى الفحص الطبي، وإحالة القضاء للرجل دون الأنثى يحمل في طياته الاعتقاد عند المشرّع أن الرجل هو مفتاح الحياة الجنسية. ومثل هذا الاعتقاد خطأ لغوي وفعلي. فالعنة لاتنطبق على آلرجل فقط وإنما على المرأة أيضا.

ويقوم البحث في موضوع الانحراف الجنسي على أساس أن هنالك نمطا معينا من الحياة الجنسية يتحدد بالعلاقة البايولوجية بين الجنسين وبالطريقة التي تضمن تحقيق هذه العلاقة. وكان من نتائج التقدم في فهم الابتعاد عن النمط الجنسي المقبول، أن قل استعمال مصطلح الشذوذ الجنسي Perversion وحل مكانه مصطلح الانحراف الجنسي Deviation، والفرق بينهما هو الفرق بين الخروج على الشيء ، والابتعاد عنه بدرجات متفاوتة . والذي حدث بعد ذلك، هو التقليص المستمر لما يَقع تحت الانحراف من سلوك جنسي، وعُدَّ الكثير من مظاهر هذا السلوك تنوعا جنسياً لا انحرافا، ونظر الى هذا التنوع على أنه أمر طبيعي في حياة انسان يتميز عن غيره من الكاثنات بالرغبة في البحث والاكتشاف ويالهذه الميزة العقليَّة من تأثير على العاطفة والسلوك. ويفقدان الانحراف لمعظم ماكان يقع تحته من سلوك جنسي أصبحت حدود الانحراف ضيقة، مما اقتضى تغيير مصطلح الانحراف آلى مصطلح الأقليات الجنسية Sexual Minoritiesوهو مصطلح لاينبذ سالكوه . ويتمين على الطب أن يوفق بين الذين يرون أن الحياة الجنسية الطبيعية للانسان تحتمل جميع أشكال التنوع، وبين الذين يرون أن كل مايخرج على النمط المألوف هو انحراف. ومن الواضح أنه يتعذر على الطب التوصل إلى مثل هذا التوفيق مع عدم وجود مقياس ثابت للسلوك الجنسي. وينظر البعض الى تدخل الطب في عجالين هامين من السلوك الجنسي هما الاستمناء والجنسية المثلية، باعتباره تدخلًا للطب فيها لأيعنيه. ولمثل هذه النظرة أن تمتد فتشمل أنماطاً كثيرة مما يعد الآن انحرافا جنسيا، ويمكن أن يصل ذلك الامتداد الى أن مانسميه انحرافا ماهو إلا الطريقة المكنة للفرد للتوصل إلى إرضاء دوافع غريزته الجنسية، وأن لاضرر من ذلك مادامت طريقة الإرضاء تتم بالتراضي، ولاتؤدي إلى إيداء أحد من المشاركين فيها، أو للمجتمع بشكل عام. ثم ينتقل المؤلف الى دراسة العلاقة بين الألم والجنس (السادية والماسوشية)، والجنسية المثلية في المذكور والإناث (السحافية)، والمحرمات الجنسية، اضافة الى الطرق المختلفة لعلاج الاضطرابات الجنسية.

لا أحد يستطيع الإدعاء بأن لاموقف له من الأمور الجنسية، وكذلك فإن لكل حضارة موقفها المتميز من هذه القضايا. ويرى المؤلف أن الاستثثار والرمز عمليتان ضروريتان لتطوير الغريزة الجنسية من مجالها البيولوجي إلى المجال الاجتماعي والنفسي والحضاري. ثم يقدم بعض النماذج من مظاهر الحياة الجنسية في حياة بعض المجتمعات. وهذه المجتمعات تظهر في حياتها الجنسية فعل عامل الاستئثار والرمز الجنسي. وإذا كانت هنالك أوجه اختلاف في السلوك الجنسي ومواقف هذه المجتمعات منه فإن مثل هذًا الاختلاف منتظر ومسوغ بسبب التفاوت الممكن في عملية تطوير عاملي الاستئثار والرمز في حياة وتاريخ هذه المجتمعات، ذلك أن تطوير هذين العاملين لايمكن النظر إليه على أنه عملية متواصلة ومفردة، بل انه تطور يخضع لمؤثرات حياتية أخرى ربما لاتتشابه أو تتزامن في حياة شعوب ومجتمعات أخرى. وعلى العموم فإن الحضارات العريقة، الشرقية والغربية، قد أتخذت مواقف معلنة ومتقاربة من الأمور الجنسية، ومعظم هذه الحضارات التزمت بمقياس واحد معلن يتضمن تجنب العلاقة الجنسية إلا ضمن العلاقة الزوجية. غبر أن بعض الحضارات، وفي فترات معينة من مسيرتها، قد تبنت أكثر من مقياس للسلوك الجنسي، فهي وإن عملت علنا بالمقياس الأول، إلا انها تساعت وقبلت بمبدأ الحرية الجنسية للرجلُّ خارجٌ نطاق الزواج، ولم تسمح به للمرأة، أو أنها أعطت مثل هذه الحرية للرجل، غير أنها حددته للمرأة فقط في ظروف تهيىء للزواج. وهذا التنوع في المقاييس يوضح أثر القيم السائدة على المواقف التي يتخذها المجتمع بشأن السلوك الجنسي.

وفي النهاية يتناول المؤلف مواقف الذكر والانثى من الأمور الجنسية والفروق بينها في السلوك الجنسيي والجاذبية الجنسية، إضافة الى علاقة الجنس بالحب والفن والحضارة والابداع.

يمثل كتاب والجنس والنفس في الحياة الانسانية للدكتور وعلي كمال، واحدا من أهم المراجعات في أدبيات الطب النفسي، التي تسد ثغرة في المكتبة العربية في معرفة الحياة الجنسية وعلاقتها بأشكال الحياة الاخترى. ويعتمد المؤلف على أحدث الأبحداث العلمية التي تدرس الأمور الجنسية، ومع ذلك، فقد أنجز كتابه في لغة عربية دقيقة تخلومن الجفاف دون أن يشكر عجز لغته عن استيماب لفة الأبحاث الحديثة ودون أن يشكر من صعوبة ترجمة المصللح العلمي، يضاف عن استيماب لفة الأبحاث بدراسة موقف الحضارات المختلفة من الأمور الجنسية ويعلاقة الجسلم المعالمية، فإن الكتاب يعلن ـ بشكل ضمني ـ أن لغتنا العربية لاتعجز ـ على يد عالم متمكن ـ عن استيماب أحدث الأبحاث في عبالات العلمية.

مراجعة: عبدالقصود عبدالكريم جهورية مصر العربية Susan Letween, The Postponed Generation, Moro. S.A. 1985, 252 P.

سوزان ليتوين، الجيل المؤجل، مورو، الولايات المتحدة، ١٩٨٥، ٢٥٢ ص.

صدر مؤخرا كتاب بعنوان والجيل المؤجل» كتبته كاتبة امريكية تدعى سوزان ليتون وموضوع هذا الكتاب هوهذا الجيل من الشباب الأمريكي اليافع. ومعظم هؤلاء الشباب لا تزيد أعمارهم عن العشرينات وينحدرون من طبقات متوسطة وقد أنهوا دراستهم الجامعية أو هم على وشك انهائها.

وتصف الكاتبة هذا الجيل وبالجيل المتميزة إذ أن هذا الجيل تمتع بامتيازات كثيرة لم يحلم بها جيل من قبل. ومع كل هذه الامتيازات التي تفوق الحيال، إلا أن هذا الجيل من الشباب عاجز تماما بعد تخرجه وانطلاقه خارج أسوار الجامعة عن مواجهة الحياة التي يحياها الكبار بحقائقها المريرة في مجتمع تغير تغييراً شاملا واقتصاد اعتراه تغير سحيق وذلك منذ أن بدأت توقعاتهم بالنسبة لحياتهم المستقبلية في الوظيفة في الظهور والتكوين.

وهؤلاء الشباب، في واقع الأمر، أطفال الستينات، فالكثير منهم ولدوا في هذا المقد الذي السم بالهياج والاضطراب وأعمال الشمب الطلابية والتمزق الذي عانى منه غالبية الشباب في هذه المحقبة من الزمن. وتربي هذا الرعيل من البشر في جو ثقافة اتسمت بالاستهلاكية والتبديد، ومناخ توجع فيه حب الشباب (وما يصاحب هذه الفترة من الحياة من نشاط وحيوية متدفقة) الى درجة كيون وصلت الى حد المبادة. وصاحب هذه الثقافة الاستهلاكية ثقافة اخرى بديلة كان من اهم اختراف المات المحتولة المات وحقهم في اختيار ما يتفق وأهواءهم وحقهم في الوصول الى السلطة والتمتع بالنفوذ والقوة بل وحقهم ايضا في تجاوز ما تقرضه الحادية من قبود على الانسان.

ولقد تميز هذا الجيل بوجه عام بالعيش في ثراء، والتمتع براحة البال في مجتمع يتصف حقا بالمساواة والحرية والانفتاح والانطلاقية والتحرر من القبود بشكل لم يشهده أي من الاجيال السابقة. ويميل هذا الجيل أيضا الى الايمان بأتهم جيل خاص وفريد من نوعه، هذا الايمان الذي نغرسه فيهم وينميه ويشجعهم عليه آباؤهم ومدرسوهم. هذا علاوة على تغذيتهم بالايمان بأحقيتهم بطبيعة الحال في حياة موسرة يشبعون فيها رغباتهم وأهواءهم ولا يشعرون فيها بالحرمان والمفاساة التي يشعر بها الشباب في مجتمعات الدول الفقيرة.

وتقول الكاتبة ان هذا النوع من الحياة يعد في الحقيقة السبيل أو الطريق الى الكارثة، وبخاصة في عقد مثل الثمانينات، تلك الحقبة التي أصبح فيها الواقع لا يبعث على السرور.كما أنه اصبح يختلف كل الاختلاف عها كان عليه في الستينات. فلقد نشأ الأطفال على الاعتقاد بأن العالم سيسلم اليهم في سلة وأن الامور متكون ميسرة بالنسبة لهم. كما أنهم لقنوا بأن تكون السعادة والابتهاج رائدهم وأن يكون شغلهم الشاغل هو النمو وأن يزدادوا قوة وحكمة. أما مستقبل حياتهم والسعي وراء هدف محمد حتى يتقلدوا وظائف يكسبون منها رزقهم ليعيشوا حياتهم فلم يكن بذات أهمة. وصرحان ما كبروا وأدركوا ان الواقع والحياة خارج أسوار المدرسة والجاممة تختلف كل الاختلاف عها كانوا يظنون.

فعالم اليوم يختلف عن عالم الأمس. فهو عالم يتضاعف فيه خريجو الجامعات يوما عن يوم حتى أن علد الخريجين من الجامعة قد وصل الى ضعف عدد الوظائف الناسبة لهم والتي يحكن شخلها في أسواق العمالة . وققد أدوك الشباب ايضا أن الفتيات خريجات الجامعة قد دخل ايضا اسواق العمالة بدلا من بقائهن في البيوت لرعاية أسرهم . والحقيقة المرة التي صدمت الشباب من خريجي كليات الاداب والعلوم الانسانية هي أن فرص العمل قد تضاملت بالنسبة لهم بينا توفرت هذه القدم سلامة علمي من عكس ما كان يتوقعه هلده الفوص للمهندسين والمتخصصين في الكمبيوترات. وكان ذلك على عكس ما كان يتوقعه الشباب، فلقط الخارجي تماما كما كانوا واحترام من قبل المجتمع الخارجي تماما كما كانوا من قبل مدرسيهم

والنتيجة هي أنه عندما يغادر هؤلام الشباب أسوار الجامعة ويدخلون سوق العمالة، فان الكثيرين منهم يخضعون لما يسميه علياء الاجتماع بالحركية الهابطة وهي حالة معاناة نفسية يتعلم فيها الشباب ان الحياة لن تقدم لهم ما كانوا يتوقعونه، هذا اضافة الى شعورهم بأنهم لن بحصلوا على الدخل الذي كان يحصل عليه آباؤهم، كيا أنهم لن يصلوا الى المنزلة (أو المركز الاجتماعي) التي كان يتمتع به آباؤهم.

وتناقش الكاتبة ليتون هذه القضية مع فتاة تدعى والكساء وفتى يدعى وابريك، ويخبرها ايريك بأن كل الشباب يسمى الى تحجيم الأهداف وذلك بعد التخرج من الجامعة. وعملية التحجيم هذه تقضى على شعور الشخص بمكانته وفرديته. فلم يعد الشباب يشعر، كها كان يشعر في الماضي بأنه في مكانة عالية. ويتساءل ايريك، عن ماهية وهوية الأشخاص الذين زرعوا في الشباب هذا الشعور لابد وانه كان شعورا ضمنيا وذلك في العقد الذي مع غرس هذا النعور. ويقول ان هذا الشعور لابد وانه مداد هي حال الشباب في هذه هي حال الشباب في هذه الآيام، فشعورهم واحد على الرغم من بعد المسافة التي تفصمهم في الولايات المتحدة. فهي مثلا نحت وترعوت في مكان يبعد آلاف الأعمال عن المكان الذي نما فيه الولايات المتحدة. فهي مثلا نحت وترعوت في مكان يبعد آلاف الأعمال عن المكان المشكلة نفسها متسمها وتتردد كثيرا على السنة الكثير من الشباب وذلك في القصص التي يرددونها حتى أنها عائم وياة مألوق يعرفه الجمعية على المحمد التي يرددونها حتى أنها ما القصص التي يرددونها حتى أنها ما المهدين ما الموق يعرفه الجميع.

وتقول الكاتبة ليتون أن كلا من ايريك والكسا اختارا تخصصات عند التحاقهم بالجمامة تؤهلها للحصول على وظائف يقتاتان منها عيشهها. وقد افترضا ، كها افترض بقية شباب هذا الجيل ان النجاح سيحل بالحصول على اللدجة الجامعية. والحقيقة التي لا مفر من الاعتراف بها هي أن هؤلاء الشباب عندما التحقوا بالجامعة لم يدققوا في اختيار التخصص الذي يلائمهم، وإنما كان اختيارهم له بدون تخطيط او يمحض الصدفة. ويكره هؤلاء الشباب فكرة الانتقال أو الرحيل الى مكان جديد ولا يطيقون تغيير ما تعودوا على اختياره من أماكن العيش. كيا أنهم عولوا على العيش في أماكن تتسم بالترف والأنافة والحقيقة أيضا أن هذا الجيل ليس كجيل الرواد الأوائل اللهين جاءوا الى أمريكا واللين قاسوا من شظف العيش. فهو جيل صبية أفحمت صدورهم بشعور متدفق بأحقيتهم في التمتع بمباهج الحياة و كانوا أبعد الناس عن الشعور بالواقع الذي يعيشونه.

وعلى الرغم من أن هذا الجيل من الشباب قد قضى أربع سنوات بين أسوار الجامعة يتلقى التعليم إلا أنه جيل غير شفف على نحو ملفت للانتباه. وتشير الكاتبة الى تقرير صدر عن الهيئة القومية للتفوق في التعليم فتقل من الأميركين الأميركين لوجدنا أن كل جيل من الأميركين قد برز وتفوق وتقدم على الجيل الذي سبقه في عبال التعليم والتربية والتقدم الاقتصادي. اما الجيل الحاليم من الشباب فلم يسبق لأمريكا أن شهدت مثله في كل تاريخها. فها هو جيل لا يمكننا أن تنوف منه أن تكون مهاراته العلميمية التي اكتسبها أفضل بأي حال من الأحوال من تلك التي كان يتمتم بها آباؤه ولا أن تضاهيها.

هذا ناهيك عن أن هذه المهارات, لا يمكن أن تدنو أو تقترب من مهارات الجيل السابق. فالجامعة بالنسبة للكثير من أفراد هذا الجيل لم تعد مؤسسة تعنى بالتعليم العالي كها تعني بالتعليم العلاجي "remedial». والحقيقة المرة التي لا مناص من مواجهتها وكللك التفسير البسيط لذلك والذي يمكن أن يصدم الكثير من الناس بقسوته هو أن الغالبية من شباب الجيل الحالي التحقوا بالجامعة لا لأن لديهم الاستعداد لخوض مرحلة التعليم العالي ولكن لأن المجمتع الأمريكي أعطى لهم حتى الالتحاق بهذه المؤسسة التعليمية.

وسرد الكاتبة في كتابها وصفا شائقا قام على تقديمه شخص قضى ثلاثين سنة على اتصال واحتكاك مستمر بطلبة الجامعات الأمريكية من الجيل الحالي. ويقول هذا الشخص دانهم لا يقرأون انهم لا يقرأون حتى الصحف (عدا، بالطبع، الاخبار الرياضية والقصص الهزلية). وهم في جهل مطبق بالنسبة لمعرفة الشخصيات العالمية. فاذا سألتهم مثلا عن ألبرت شوينزر أو برتراند رسل، فانهم يجيبونك الاجابة المعهودة وهي أنهم لم يدرسوا هذا المقرر من قبل. والحديث الدائر عنفي مندى الاحراك والفهم والمعرفة الخاصة والقريبة منهم. فلا تجمعهم عليه ملاءات التقريب منهى الدائر عليه عنه المعرفة منهم. فلا تجمعهم عليه من المعارف التقييفية التي يمكن أن يلجأوا إليها ويعتمدوا عليها كمعين دائم. فعلينهم، علمي المخيب للأمال، خال تمام من حب الفضول العقائن، ذلك الفضول الذي ينبع من العقل لا المعاقب على المعالمة وما يعرضه التلفزيون من بوامج والقليل من القيل والقال عا يحدث بالنسبة للرفاق. والميات المعرفيم المتفريون وبراجع تدعو للغول. وظالبا ما يطلقون على انفسهم والمودد والمعادر. وليس هذا غرباً فعدري الكرة يشيرون لل لاعبي الكرة فري الإجسام الفحفة من طلبة الجامعات الأمريكية بالأولاد الصغار. ويستطرد هذا الشخص قائلا واذكر انناكنا تكره من طلبة الجامعات الأمريكية بالأولاد الصغار. ويستطرد هذا الشخص قائلا واذكر انناكنا تكره من طلبة الجامعات الأمريكية بالأولاد الصغار. ويستطرد هذا الشخص قائلا واذكر انناكنا تكره من طلبة الجامعات الأمريكية بالأولاد الصغار. ويستطرد هذا الشخص قائلا والاد الصغار التعاد الكراهية كل من يلقبوننا بالأولاد الصغار التعاد واستنا بكلية الطب باسكتلندا. ولقد كانت هذه الكراهية

شديدة لدرجة أنه لو كان بامكاننا القضاء عليهم، لكنا فعلنا ذلك. ويختم قائلا ولقد كنت خولا، أثناء اشرافي على هؤلاء الطلبة، بسلطة الحاق واحد منهم باصلاحية للأمراض العقلية. ولقد كنت كثيرا ما أنساءل: متى سيتحمل شباب هذا الجيل المسئولية؟»

ولعل هذا السؤال واحد من الأسئلة الهامة التي تستحق الاجابة عنها. والاجابة عن هذا السؤال واحد من الأسئلة الهامة التي تستحق الاجابة عن هذا السيت مشجعة على الاطلاق بالنسبة للشباب ولابائهم وللمجتمع الذين سيحتلون مكانا فيه إن آجلاً أو عاجلاً. فبدلاً من أن يواجه شباب هذا الجيل المسئوليات الجسام التي يجب أن يتحملوها عندما يتخرجون في المدارس والجامعات وبدلاً من مواجهتهم لحقائق الحياة من البداية ، فان الكثير من هذا الجيل يتفادون هذه المسئوليات ويتجنبون تلك الحقائق.

ويبدو أن بعض الشباب يتفادون مسئولية مواجهة الحياة بحقائقها المربرة وذلك عن طريق إطالة سنوات الدراسة بالجامعة حتى بعد الانتهاء من الوفاء بالمتطابات اللازمة للتخرج والحصول على درجة جامعية. ويحاول البعض الاخر (الانتحاق بمدارس مهنية أو الاستمرار في الجامعة بغية المصول على درجة أعلى من الليسانس أو البكالوريوس. وأما الفريق الثالث من الشباب فهو فريق لاهم له إلا شغل وظافف متعددة ينظرون اليها على أنها وظافف لا تتناسب ومقدراتهم وأنهم ارفم من أن يعملوا بها، هذا علاوة على رفضهم الالتزام بالدخول في وظيفة دائمة تتناسب ومؤهداتهم ووتتوامم وقدراتهم. وتبدي كاتبة الكتاب ملاحظة سليمة عن هؤلاء الشباب فتقول وإن الالتزام يتطلب اختيار شيء والاقتناع به والتخلي عن شيء أخر في مقابله، ويحاول الكثير من شباب اليوم تفاحاب المخيار بطريقة تحايلية أو باخترى، وبهذا يتجنبون دخول معترك حياة الكبار.

وعلى ذلك يستمر بقاء شباب هذا الجيل في عالم يطلق عليه عالم المراهقين، فهم يتصرفون كالمراهقين (إن لم يكونوا هم في الحقيقة مراهقين). وفشباب العشرين والثلاثين من هذا الجيل يستمر في العيش مع آبائهم ولا يريد مطلقا تحمل أي من أصاء الحياة تميز مدم. و يظل هؤلاء بطريقة أو بالعربي، يتصرفون كالأطفال ويبدو ذلك واضحا من ارتباطهم الماطفي بآبائهم واعتمادهم حاليا عليهم في كل الأمروب. وتقول الكاتبة ليتوين في كتابها إن الملة التي يستغرقها الشاب في النمو في الثقافة الأمريكية تقرب من العشر سنوات (وهذا لا ينطبق بالطبع على خريجي المباعدات من الشباب الأمريكي الذي يستحق بوطائف مجزية ومغرية في حقل التكنولوجيا المباعدات على المباعد على المباعد من ذلك لا يمكن لشباب الجيل الحالي دخول عالم البالغين بعد التخرج مباشرة ويتفادي دخول هذا العالم بكل يمكن لشباب الجيل الحالي دخول عالم البالغين بعد التخرج مباشرة ويتفادي دخول هذا العالم بكل الطرق، ويتمادي في تجنيد دخول معترك الحياة حتى بلوغه سن الثلاثين ، والأدهى من ذلك أنه يحاول إيهام نفسه بأن شيئا ما غير متوقع يمكن أن يجدث.

وعلى الرغم من الفسوة التي تتسم بها الصورة التفصيلية التي رسمتها الكاتبة ليتوين لسباب هذا الجيل، إلا أنها في التهاية لمتوين لسباب على هذه الصورة ولم تحاول أن تخفف من هذه الصورة ولم تحاول أن تخفف من هذه الفسوة. وتلخص نصيحتها للاباء في أن يتقبلوا الواقع ويدعوا الأمور تجري مجراها الطبيعي ويواجهوا الحقيقة المرة ومفادها أن المدخول الى حياة البلوغ يحدث في فترة متأخرة وذلك

بالنسبة لشباب هذا الجيل. وتأمل الكاتبة أن الشباب الذي اتسع الوقت لديه للتفكير واستطلاع الأمور والتجريب لابدأن يصل حتما الى بلوغه المتاخر وهو مدرك بماهيته وذلك بمكنه من أن يتفادى مواجهة الأزمات التي تحدث في منتصف حياته.

ولكن يبدو أن النصيحة والتكهنات التي أوردتها الكاتبة في كتابها لا تبدو سليمة. فعلى الرغم من أنها كانت مصيبة في قولها أن الأباء لا يمكنهم أن يناكدوا أولادهم ويزعجوهم وذلك الرغم من أنها كانت مصيبة في قبل أن الأمور لا باقحامهم في عالم البلوغ حتى يستقلوا عنهم ويتوقفوا عن أن يصبحوا عالة عليهم، إلا أن الأمور لا يبدو أنها تصلح اذا ما استمر الآباء في تدعيم التراخي والكسل والتردد الذي يتسم به أبناؤهم. وليس هناك داع للتفاؤل بالنسبة لامكانيات هؤلاء الشباب الذين ينقصهم التعليم وفهم أنفسهم ولكنهم مشحونون بالتوقعات والرضا اللذاتي.

ومن المؤسف أن تنهي ليتوين كتابها بلهجة مفعمة بالاعتدار والدفاع إذ أن الكتاب يعد عملا دقيقا ملها. وعل الرغم من أن الاستنتاجات التي وصلت اليها الكاتبة تدعو للكابة والحزن، إلا أنها استنتاجات لا مفر من مواجهتها. وتقول الكاتبة إنه على الرغم من طببة القلب التي يتحل بها الكثير من هؤلاء الشباب، وعلى الرغم من كونهم مدعاة للاعجاب والحب، إلا أنهم يعيشون في, عالم يبدو أنه لن يتحق، فهم مشغولون بانفسهم ولا يدرون شيئا أو يمعني آخر لا يعون القيمة. الحقيقية للمال أو العمل الذي يأتي بهذا المال. وهم حتم سيسقطون، وعندما تأتي هذه السقطة،, فإنهم سيصابون بأذى كبير وسيشملنا هذا الأذى ويعم كل الناس.

مراجعة: على محمد السيد مركز اللغات \_ جامعة الكويت

Paula Michal Johnson, Saying Good-Bye: A Manager's Guide to Employee Dismissal, Scott, Forsemen Co., (Glenview, Illinois) 1985, 130 P.

بولا ميشال جونسون، كيف تقول مع السلامة: دليل المدير لفصل الموظفين، شركة سكوت وفورسمان، جليفيو، الينوي،١٩٨٥ ص

#### بقلمة:

كثرت حالات إنهاء خدمات العاملين الأجانب في دول الحليج العربية خلال السنتين الماضيتين. وتعود أسباب ذلك، بشكل أساسي إلى انحفاض ايراداتها من الزيت، وإلى إنشاء معظم مشاريع البنية الاساسية التي تحتاجها. وقد صاحب عمليات الفصل الكثيرة، حدوث حالات استغناء عن خدمات بعض العاملين بطرق غير نظامية ومؤلمة. وقد وجدت في هذا الكتاب أفكاراً ومقترحات عملية تمالج موضوع فصل العاملين، رأيت أن أقدمها للمديرين اللين يتخذون القرارات الصعبة، التي تتضمن إنهاء خدمات العاملين، ليستفيد منها، ولكي تتم عملية الفصل بطريقة نظامية، وعادلة، وإنسانية، وغير مؤلة للعاملين.

#### محتويات الكتاب:

يقع هذا الكتاب في (١٣٠) صفحة ، ويتكون من سنة فصول بالإضافة إلى مقدمة وفهرس وملحق. وقد تناولت المؤلفة في فصوله موضوع إنهاء خدمات العاملين، وبينت الأسباب المؤدية إليها، والمشكلات الناتجة عنها، وقدمت الحلول والارشادات لمعالجتها. وسأقدم فيها يلي عرضاً موجزاً لمحتويات فصول الكتاب.

## القصل الأول

يتضمن الفصل الأول الأسباب التي توجب الاهتمام بموضوع إنهاء خدمات الموظفين. وتحددها المؤلفة فيها يل:

١ ـ التكاليف المالية: وتتمثل في التكاليف المالية التي تتحملها المنظمة لاختيار وتعين موظف جديد، ليحل محل الموظف الذي أنهيت خدماته. وتشمل تكاليف الإعلان عن الوظيفة، واستقبال طلبات المقابدين لشغلها، ودراسة تلك الطلبات، وإجراء المقابلات الشخصية، ثم اختيار الموظفين، وتعيينهم، وتدريبهم لإعدادهم للقيام بالعمل. يضاف إلى ذلك، خسارة المنطقة المتمثلة في الاستمثار السابق في الموظف الذي أنيت خدماته.

وتذكر المؤلفة في هذا الحصوص أرقاماً عن التكاليف التي تتحملها شركات أمريكية نتيجة لإنهاء خدمات موظفين وتعين موظفين جدد بدلهم. فأمين صندوق في بنك يكلف حوالي (• • ٣٥) دولار أمريكي، وسكرتير في شركة بترولية يكلف حوالي ( ١٨٠٠٠) دولار، ومدير في شركة بترولية يكلف حوالي ( ٧٣٠٠) دولار.

من ذلك يتضع أن هناك تكلفة مالية عالية تتحملها المنظمة بسبب إنهاء خدمات الموظفين، أو استقالاتهم، من أعمالهم.

٧ ـ التكاليف القضائية: وتنتج بسبب لجوء بعض الموظفين الفصولين من أعمالهم، بطرق تسمية، وغير قانونية، إلى المحاكم. وتتحمل المنظمات، بسبب ذلك، تكاليف مالية عالية للمحامين للدفاع عن المنظمات في المحاكم. يضاف إلى ذلك ما يضيع من وقت وجهود المسولين في الإدلاء بشهاداتهم أمام القضاة في المحاكم.

٣- تكاليف الانتقام: ينتقم بعض الموظفين المفصولين، الذين تسيء المنظمات معاملتهم، بأشكال متنوعة: وكانته وكانته وكانته وكانته وكانته وكانته معلومات سرية هامة من المنظمة، أو سرقة ممتلوعة فاء أو تبديد المديرين فيها بالانتقام من أشخاصهم، أو تخريب عملكات الشركة الغالية أو أجهزتها وآلياتها.

 التكاليف النفسية: وتتمثل في الشعور النفسي السيء الذي ينتاب الموظفين الباقين على رأس العمل في المنظمة، لدى علمهم بإنهاء خدمات زملاتهم، بطرق غير نظامية وغير عادلة. وآثار ذلك السلبية عليهم، وعلى روحهم المعنوية، وعلى إنتاجيتهم في أعماهم.

وبالرغم من الأسباب والتكاليف الملكورة سابقاً، فإن المؤلفة ترى أن ذلك يجب أن لا يشي الملايين عن إنهاء خدمات الموظفين اللهين يستحقون ذلك حسب أنظمة ولوائح وتعليمات المنظمات، فإنهاء خدمات الموظفين، قد يكون علاجاً لبعض المشكلات، أو تصحيحاً لبعض الأخطاء، التي ارتكبت أثناء عمليات اختيار الموظفين، في المقابلات الشخصية، أو في تقويم أدائهم، عما يؤدي إلى تحسين قرارات الإدارة العليا مستبقلا، فيها يتعلق باختيار الموظفين، وتقويم ادائهم.

الفصل الثاني: تناقش المؤلفة في هذا الفصل موضوع مقابلة إنهاء الخدمة وتعتبرها مهمة أساسية للمديرين. وترى أن إبلاغ الموظف بإنهاء خدمته يجب الا يكون بالهاتف، أو بواسطة خطاب يسلم إليه، وتعتبر هذه الوسائل، غير مناسبة، وتتصف بالخوف والجين. وتؤكد أهمية إجراء مقابلة إنهاء خدمة مع الموظف المستفني عن خدماته، فإجراء مقابلة إنهاء خدمة بطريقة عادلة وحكيمة، تكسب المديرين احترام الموظفين الباقين على رأس العمل في المنظمة، وتؤدي إلى زيادة الانتاجية فيها، خصوصاً إذا كانت أسباب إنهاء الخدمة هي ضعف أداء الموظف، أو ارتكاب غالفات خطيرة. وإن عدم عقاب المقصرين والمخالفين يؤدي إلى نتائج سلية في المنظمة.

أما أسباب إمهاء خدمات الموظفين فتوجزها المؤلفة في الآتي:

- المشكلات المالية والاقتصادية: يتم الاستغناء عن خدمات العاملين اذا واجهت المنظمة مشكلات مالية واقتصادية كتقليص في أعمالها، وانخفاض في الطلب على خدماتها أو سلعها، وانخفاض إيراداتها، وتحقيق خسائر لها.
- عالفة الأنظمة واللوائح والتعليمات: وتتمثّل في السرقة، وأخذ الرشوة، والاحتيال،
   والمشاجرة فهذه المخالفات تؤدي إلى إنهاء الحدمة، وأحيانا إلى السجن، وفرض العقوبات
   المالية على المخالفين.
- عدم الكفاءة في العمل: وتبدو واضحة في عدم قدرة العاملين على القيام بمهام أعمالهم، على
  الوجه المطلوب، كما يتضمنه الوصف الوظيفي للعمل، وحسب معدلات الأداء المعتمدة في
  المنظمة.
- وتقدم المؤلفة بعض الإرشادات للمديرين، عند إجراء مقابلات إنهاء الخدمة للعاملين، وتتلخص في الآتي:
- الله عجب عقد مقابلات إنهاء الخدمة في مكاتب خاصة، وأن لا تعقد في أمكنة، أو مكاتب مفتوحة، يتواجد فيها عدد من الموظفين الأخرين.
- ٢ ـ يراعى ألا يبلغ الموظف بإنهاء عدماته في نهاية الأسبوع، لان هذا يكون أكثر إيلاماً له،
   ويعكر صفوه طيلة مدة العطلة الاسبوعية. ويقضل أن يبلغ في بداية الاسبوع، ليعطى

- الفرصة للتفكير بهدوء في التقدم للعمل في وظيفة أخرى، في منظمة أخرى، وليبدأ في إجراء الاتصالات جذا الشأن.
- ٣ تأكد من أن الموظف قد تم إبلاغه عند تعيينه بجمع الأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية في
   المنظمة .
- ٤ من أن الموظف قد أبلغ في السابق بجميع المخالفات التي ارتكبها وبتوقيعه على
   التنبيهات والإندارات السابقة المجهة إليه.
- ٥ ـ خطط لإجراء مقابلة إنهاء الحدمة مع الموظف ولا سبيا في بدايتها، ووسطها، ونهايتها.
- ٦ تحل بالهدوء والصبر عند إجراء المقابلة لأنه ربما تصدر عن الموظف المفصول بعض التصوفات، والأقوال غير المتوقعة.
  - ٧ ـ شجع الموظف على الحديث، وحاول توضيح الأسباب الحقيقية لإنهاء خدماته.
- ٨ ـ تأكد من أنه لا توجد لدى الموظف المفصول وثائق هامة ، أو آلات وأجهزة غالية الثمن ، قبل
   إجراء المقابلة معه ، لأنه ربما يجاول الانتقام من المنظمة وممتلكاتها بعد إنهاء خدماته .
- ٩ ـ توقع تصرفات وسلوك الموظف، واستعن برجال الأمن، إذا كنت تتوقع أن الموظف سيثير
   المشكلات، أو سيقوم بالاعتداء على ممتلكات المنظمة.
  - ١٠ . تجنب أن يتم ابلاغ الموظف بإنهاء خدماته بالهاتف أو برسالة ترسل إليه.
    - ١١\_ عامل الموظف الذي سيفقد وظيفته أثناء المقابلة بكل احترام وتقدير.
- ١٢ ـ حاول أن تكون مدة المقابلة قصيرة، لأن المقابلة الطويلة تطيل مدة المعاناة، والألم،
   للطوفين.

## الفصل الثالث:

يتضمن هذا الفصل ارشادات ونصائح للمديرين لمراعاتها أثناء تنفيذ مقابلات إنهاء الحدمة. وفيه نؤكد المؤلفة وجوب وضع خطة للمقابلة، وجم معلومات كافية عن الموظف قبل إجراء المقابلة معه، وذلك بدارسة ملفه الشخصي، والحصول على معلومات تفصيلية عن المخالفات السابقة التي ارتكها الموظف، وعن الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار بإنهاء خدماته.

وتقترح المؤلفة وجوب اتباع عدة طرق لمقابلة إنهاء الخدمة. وترى أن أسباب إنهاء الخدمة عدد الطريقة والخطفة التي ستنفذ بموجبها المقابلة. فإذا كان إنهاء الخدمة لأسباب مالية واقتصادية تواجهها المنظمة، فإنه يجب توضيح هذه الأسباب للموظفين، وبيان الإجراءات التي ستخدهما المنظمة قبل بداية التنفيذ بحبدة شهرين. ويعطي الموظفون المنصولون خطابات توصية، ويزودون بمعلومات عن فرص العمل الأخرى المتوفرة في المنظفة، وعند قصن الأوضاع المائية للمنظمة، فإنه تتاح الفرصة للموظفين السابقين للعودة إلى أعمالهم في المنظمة وإذا كان إنهاء الحدمة بسبب علم الكفاءة، فيجب أن يقدم المدير الدليل على عدم كفاءة الرطف، ويبين ما تم بشأن للموظفة في الماضي، كان يكون قد أجري له تقويم سابق لقدراته ومهاراته، وكانت نتيجة تقويم بتقدير ضعيف، ومثلاً، وأنه اعلم بلك النبجة، إلا أن اداءه لم يتحسن، ولم يتمكن من الوصول بادائه لم متطلبات الوظيفة خلال المدة المحددة له. أما إذا كان إنهاء الحدمة بسبب مخالفات مرتكبة

لأنظمة ولوائح وتعليمات العمل، فيجب في هذه الحالة مراعاة العدالة في تطبيق العقوبات على الموظفين المخالفين، وأن يكون التطبيق شاملًا على جميع المخالفين بدون استثناء. وإلا فإن المدير سيكون عرضة للنقد والتجريح في المستقبل.

وفي ختام الفصل تبين الكاتبة كيفية إبلاغ الموظف بإنهاء خدماته، وترى أن يكون ابلاغ الموظف بشكل مباشر، توضح له أسباب إنهاء خدماته مع ذكر المخالفات التي ارتكبها، كيا تبين له حقوقه المترتبة له على الشركة، والإجراءات المتبعة لتصفية تلك الحقوق، وأخيرا يتم ختام المقابلة بطريقة دبلوماسية، مع التمنيات له بحظ سميد في منظمة أخرى.

#### القصل الرابع:

يلقي هذا الفصل بعض الضوء على الصحوبات والمشكلات التي تواجه الموظف المفصول من العمل. فقد بينت المؤلفة بأن الموظف المفصول يواجه مشكلات عديدة بعد فصله، منها مشكلات التكيف مع الأوضاع الجديدة، والتي تضمن انخفاضاً في الدخول، والبقاء بدون عمل لمدة من الزمن، والبحث عن عمل جديد، ونظرة الأخرين السلبية إلى المؤظف المفصول، ونظرته الشخصية إلى نفسه، وآثار الفعل السلبية على أسرة الموظف. وتزدي هذه المشكلات عجتمعة إلى الإنبيار العقلي التام لمعض المؤلفين، ولذا أنحلت بعض الشركات (في أمريكا) تزود الموظفين المضولين بخدامات الإرشاد النضيي، حيث يتولى خبراء نفسيون دواسة المشكلات التي تواجع المؤلفين من العمل، وتقايم النصائح والارشادات لهم، الإحادة الثقة بأنفسهم المؤلفين من العمل، وتقايم النصائح والارشادات لهم، الإحادة الثقة بأنفسهم ويقدراتهم، ولرفع روحهم المعنوية، الإحدادهم للعمل من جديد، في حمل آخو، في مكان آخو.

تقدم المؤلفة في هذا الفصل مقترحات للتقليل من حالات فصل العاملين، فهي ترى أن بالإمكان تفقيض عدد حالات فصل العاملين، بنسبة كبيرة، إذا أمكن التعرف في وقت مبكر على المنكلات التي تواجه علاقات العاملين والمنبرين، إذ يكون بالإمكان علاج مشكلات العلاقات المنورة قبل أن تصبح صعبة، وغير قابلة للحل، وتؤكد المؤلفة أهمية وجود علاقات غير رسمية المعاقبات، فالعلاقات غير الرسمية تساعد كثيرا في التعرف على المعافبات، فالعاملين قاداء أعمالهم، وفي علاقاتهم مع الآخرين، وبذلك المعمودات والمشكلات التي تواجه العاملين في أداء أعمالهم، وفي علاقاتهم مع الآخرين، وبذلك تسلم عملية وضع الحلول لتلك المشكلات. وترى المؤلفة أن الاتصالات، بكافة أنواعها، بين المديرين والعاملين في تعسى المشكلات، وفي تنبيه المديرين إليها، وتعطيهم المؤرث المناسبة لها.

#### القصل السادس:

تؤكد المؤلفة في هذا الفصل أهمية تدريب المديرين على كيفية إجراء مقابلات إنهاء الحدمة للعاملين، لكي يتم فصلهم، بدون ألم، وبطريقة إنسانية، وبدون جرح لمشاعرهم. وتطرح في نهاية الفصل سؤالاً جوهريا ترى أن يأخله المديرون، بعين الاعتبار، عند إجراء مقابلات إنهاء الحدمة مع العاملين المفصولين، أما السؤال فهو: هل يريدون أن تهى خدماتهم بنفس الطريقة التي أنهوا بها خدمات العاملين المقصولين؟ وتختم المؤلفة هذا الفصل بالقول وإن وضع المديرين أنفسهم في مكان العاملين المقصولين، يجعلهم يتصرفون بطريقة أكثر دبلوماسية، وحكمة، وحدلًا

## خاتمة ورأي:

يعتبرهذا الكتاب من الكتب النادرة التي تعالج موضوعاً حساساً وهو موضوع إنهاء خدامات العاملين، وفصلهم بطريقة إنسانية وعادلة. إذ أن بعض المديرين لا يدركون أبعاد ومضاهات هذه المشكلة على العاملين، ويرتكبون أخطاء عند فصل العاملين، تعود بالضرر، أحيانا، عليهم وصلى منظماتهم.

وقد عالجت المؤلفة هذا الموضوع بطريقة علمية، معتمدة في ذلك على بحوثها وخيراتها العملية في هذا المجال، إذ قامت بإجراء عشرات المقابلات مع مديرين ومع موظفين مفصولين، كما اطلعت على خبرات ويحوث المفكرين الآخرين في هذا المجال، ولذا جاءت تحليلاتها للمشكلة، وأسبابها واقتراحاتها للحلول المناسبة لها، تتصف بالمواقعية والشمول والتوازن.

وعما لاشك فيه، أن هذا الكتاب يفيد كثيراً المديرين اللين يتخلون قرارات فصل الموظفين، ففيه مقترحات، ونصائح، وإرشادات عملية، من شأنها أن تساعدهم في القيام بهاه المهمة الحساسة، وذلك بطريقة حكيمة، وإنسانية، وعادلة، تكفل توفير الاحترام للعاملين المقصولين، وتقائل الأم الفصل من العمل لهم ولا تلحق الأذى بسمعة المنظمة والمسئولين فيها.

مراجعة: محمد شاكر عصقور معهد الادارة العامة ـ الرياض

George Ritzer, Contemporary Sociological Theory, First Edition, Alfred A. Knopf, New York, 1983.

جورج رتزر، النظرية الاجتماعية المعاصرة، الطبعة الأولى، دار الفرد. أ. كينوف للنشر، نيويورك، ٣٤٩، ٣٤٩ ص.

لا تزال فضايا النظرية الاجتماعية وما تثيره من أفكار وموضوعات اكاديمية خاصة وعامة تتصل بجوهر الحياة الاجتماعية للانسان، لا تزال هذه الفضايا تحظى بالاهتمام البحثي وتلفت انظار الباحثين والمفكرين اليها من وقت لآخر، ولا غرو في ذلك فمع استمرار تدفق حياتنا الاجتماعية وما ينبثى عنها من تأملات وتساؤلات، يستمر ايضا تدفق معطيات المفكرين والعلماء في نطاق النظرية الاجتماعية . وإذا كان بعض الباحثين في علم الاجتماع قد أسهموا من قبل في التحليل والتأريخ للنظرية الاجتماعية وقضاياها المتعددة، فإن الكتاب الذي نقوم بعرضه هنا قد حرص مؤلفه على أن يكون مرجعا اكادييا جامعا ودقيقا في مجالات النظرية الاجتماعية بعامة والنظرية الاجتماعية المعاصرة بخاصة. ولهذا فان هذا الكتاب يستحوذ من حيث موضوعه المحوري وما تضمنه من موضوعات اخرى متصلة به، على اهتمام العلماء والباحثين في مجالات المعلوم الاجتماعية على وجه الاجمال، وعلى اهتمام العلماء والباحثين في جالات وجه التحديد. فقد عمد مؤلف الكتاب على أن يكون كتابه موسوعي النظرة في بحثه في النظرية الاجتماعية بعيث تتبع بدء ظهورها وتطورها وإشكالها المختلفة حتى انتهى الى عرض أحدث أغلط هذه النظرية في وقتنا الحالي. ومؤلف الكتاب باحث أكاديمي متخصص ذائع الصيب في دنيا المجتماع، يعمل استأذا لعلم الاجتماع في جامعة مريلاند بالولايات المتحدة الامريكية، وفي علم الاجتماع ومن أهمها: نحو نموذج اجتماع متكامل علم المديد من المؤلفات الأكاديمية في علم الاجتماع ومن أهمها: نحو نموذج اجتماع متكامل علم الاجتماع: علم متعدد النماذج، العمل في صراع: الصراع والتغير، التجريب في مجتمع متغير. واضافة الى ذلك فقد كتب ايضا العديد من المقالات العلمية. وفيها بين عامي ١٩٨٠ ١٩٨١ ١٩٨١ عمل الاستاذ رنزر كاستأذ زميل في دراسات الاسكان بمهد للدراسات المتقدمة بهولندا.

يحتوي هذا الكتاب على ثلاثة اقسام رئيسية هي: مقدمة، النظريات الأساسية، الخلاصات. وقد تضمنت هذه الأقسام الثلاثة ثمانية فصول. احتوى الكتاب في بدايته على تمهيد وعلى بيان بالصور الخمس المنشودة به وعلى قائمة بييان الاقتباسات التي أوردها المؤلف عن بعض المؤلفات الشهيرة. كيا جاء في نهاية الكتاب تذييل به خطة التحليل للنظرية الاجتماعية واحتوى اخيرا على قائمة ببليوغرافية وفهرسين للاعلام والموضوعات التي طرحت في سياق الكتاب.

القسم الأول: مقدمة:

واحتوى على فصلين الأول والثاني.

الفصل الأول: هيكل تاريخي للنظرية الاجتماعية - الفترات المبكرة:

هدف المؤلف في هذا الفصل الى تقديم صورة أو مدخل تاريخي لنشأة وتطور النظرية الاجتماعية في خلال السنين المبكرة لبده ظهور هذه النظرية وذلك حرصا منه على أنه عندما نتتبع الجتماعية في خلال السنين المبكرة لبده ظهور هذه النظرية وذلك حرصا منه على أنه عندما نتتبع الحذور التاريخية لملاظرية الاجتماعية فان ذلك صوف لا يساعدنا وبلاشك على تفهم ماضي هذه النظرية فلهذا عرض المؤلف هنا لمبحثين كان الأول عن ماهية القوى الاجتماعية المبخاصة مثل الثورات السياسية والثورة الصناعية ويخاصة مثل الثورات السياسية والثورة الصناعية ملحوظة، أما المبحث الثاني فقد أنحاء العالم وذلك انتشار ظاهرة التحقيل في أمم القوى الثقافية التي شاركت في نشأة وتطور النظرية الاجتماعية ملحوظة من ظهور حركة التنويو وما ادت البه من ظهور علم الاجتماع في ونشاء ظهور المماركين وما أدت الله من ظهور علم الاجتماع في كل من بريطانيا المنه من ظهور علم الاجتماع وكي كل من بريطانيا المناهدي التوري الثقافية التي أثرت في نشأة وتطور النظرية الاجتماعية .

#### الفصل الثانى: هيكل تاريخي للنظرية الاجتماعية . الفترات الاخيرة:

اراد المؤلف في هذا الفصل ان يستكمل ما بدأه في الفصل السابق، وهذا فلقد عرض لثلاثة مباحث هامة. الأول عن النظرية الاجتماعية الأمريكية المبكرة وفيه عرض لاتجاهات علم الاجتماع الأمريكية المبكرة وفيه عرض لاتجاهات علم الاجتماع الأمريكي، على المبكر وللتغير الاجتماعي: التيارات المعاصرة وعلم الاجتماع الامريكي، مدرسة شيكافو. والثاني والوظيفية، ولبهء تلاثي مدرسة شيكافو، وذلك اضافة الى إشارته المواضحة عن النظرية الماركسية. اما المبحث الثالث فكان عن النظرية الاجتماعية في الحاضر وفيه تناول المؤلف بالدراسة ماهية الوظيفية البنائية ويخاصة من حيث ازدهارها وانحدارها، ولعلم الاجتماع الراديكالي وظهوره في امريكا على ايدي ويت ميلز، كما أشار الى تمو نظرية الصراع ولميلاد نظرية التبادل من خلال عمل رفينج كوفمان ونشأة علم الاجتماع الخلاق ولظهور وتلاشي نظرية التبادل من خلال عمل رفينج كوفمان ونشأة علم الاجتماع الخلاق ولظهور وتلاشي نظرية النظم في حين ازداد علم الاجتماع الماركيي فيوعا.

## القسم الثان: النظريات الرئيسية:

احتوى هذا القسم على خمسة فصول هي الفصول من الثالث الى السابع . الفصل الثالث: الوظيفية البنائية وظهور خيار نظرية الصراع:

عرض المؤلف في هذا الفصل لمحين الاول عن الوظيفية البنائية وفيه تناول بالدراسة للنظرية الوظيفية البنائية بدءا من ظهورها مستعرضا الجافور التاريخية الخاصة بها وكذا معالمها لدى فكر بارسونز، ولشكل هذه النظرية وطبيعتها في مجال التدرج الاجتماعي، عددا بدلك أهم الضوروريات الوظيفية الخاصة بالمجتمع، ومشيرا الى نحوذج الفكر لدى روبرت ميرتون عن الوظيفية البنائية وأربعه النقد التي توجه اليها، وجاء المبحث الثاني عن ظهور الخيار النظري، نظرية الصراع وفي هذا المبحث عرض للؤلف لاعمال وآراء رالف دهرندرف وناقش الكاره عن ظاهرة الصراع وفي هذا المبحث عرض للؤلف لاعمال وآراء رالف دهرندرف وناقش الكارة من ناحية ونظرية الصراع من ناحية البنائية من ناحية ونظرية الصراع من ناحية المبادئة الى عناصة من ناحية المبادئة الى تحديد المبادئة الى تحديد المبادئة المب

# الفصل الرابع: تنوع النظرية الماركسية الجديدة:

استكمل المؤلف في هذا الفصل بحثه في عبال النظرية الماركسية كاحدى معالم واتجاهات النظرية المركسية التقليدية القديمة في النظرية المركسية التقليدية القديمة في المنابقة في هذا الفصل حرص على ان يتبع شكل وطبيعة النظرية الماركسية المعاصرة ولهذا فصدل مسابقة ففي هرض المؤلف لسنت مباحث متصلة بموضوع هذا الفصل. وفي المبحث الأول الذي كان بعنوان المختمية الاقتصادية عرض المؤلف لماهية هذه المختمية انطلاقا من افكار ماركس التقليدية ومن تبعه من أتباع ومؤيدي الماركسية، وذلك باعتبار أن الحتمية الاقتصادية الها تشكل حجر

الزاوية في فكر الماركسية بصفة مطلقة. واما المبحث الثاني فكان عن الماركسية الهيجلية حيث ناقش المؤلف جوهر هذه الفلسفة مستعرضا في ذلك ايضا آراء كل من جورج لوكاس وانطونيو جرامسيك. واما المبحث الثالث فكان عن النظرية النقدية، وقد عرض فيه لأهم أوجه النقد الرئيسة وكذا لمطفه اشكال الإسهامات المرتبطة بهذه النظرية. وانتقل المؤلف بعد ذلك الى المبحث لنظريات ماركسية اخرى. كي ناقش المؤلف، وحيث قدم دواسة موجزة حول ماهية النقدية البنائية نظريات ماركسية اخرى. كي ناقش المؤلف ايضا الأفكار الرئيسة للماركسية البنائية وقدم بعد ذلك عرضا دقيقا لاحادة تقويم افكار ماركس وذلك من خلال عرضه لاعمال وآراء كل من لويس اولزر، ميرك جودلر، ونيكوس بولائتر، كي قدم المؤلف النقدي عن اوليس حاول المؤلف النقدي عن حلم اجتماع الاقتصاد الماركسي الجديد، وفيه حاول المؤلف إظهار هذا الأنجاه العلمي الجديد من خلال عرضه لاهم عاور واهتمامات هذا المعلم مثل احتكار رأس المال وطبيعة العمل واما المبحث السادس فكان عن الاتجاه الماركسي المعلم مثل احتكار رأس المال وطبيعة العمل واما المبحث السادس فكان عن الاتجاه الماركسي المنافة الى اشارته عن

## الفصل الخامس: التفاعلية الرمزية:

تناول المؤلف بالدراسة في هذا الفصل معلماً آخر من معالم النظرية الاجتماعية المعاصرة وهي نظرية التفاعلية الرمزية، باعتبارها احدى اسهامات مفكري وعلماء النظرية الاجتماعية. وهي نظرية التفاعلية الرمزية، باعتبارها احدى اسهامات مفكري وعلماء النظرية الاجتماعية. المختلفة ببدء ظهور التفاعلية الرمزية وبخاصة من حيث مجالاتها الزمائية والمكافئة، وللمظروف المختلفة التي أحاطت بظهور ونشأة هذا الاتجاء النظري الجديد ورواده. واما المبحث الثاني فكان معبدان المعقل والماسية على المعقل والنفس والمجتمع والتي من خلاطة تظهر حقيقة جوهم فنها يتعمل بالاتهاء النظرية وبخاصة تظهر حقيقة جوهم هذا الاتجاء النظري. واما المبحث الثالث فكان عن التفاعلية الرمزية المعاصرة وتناول المؤلفة فيه بالمدراسة بعض المعالم الهامة المحددة لطبيعة وابعاد هذه النظرية وبخاصة تلك العناصر المرتبطة بكل من: أثر الكفاءة على الفكر، التفكير ورد الفعل، القدرة على تعلم المعنى وتفهم الرموز، بكل من: أثر الكفاءة على الفكر، التفكير ورد الفعل، القدرة على تعلم المعنى وتفهم الرموز، بكل من: أثر الكفاءة على الفكرة النظري حيث عرض لاراء بلومر عن طرق البحث ثم قدم بعد ذلك دراسة عن النقدية مشيرا الى تلك الجهود التي يبذلها بعض المفكرين لتحقيق المزية.

# الفصل السادس: علم الاجتماع الظواهري \_ المتاهج:

في هذا الفصل قدم المؤلف اتجاها نظريا جديدا يعتبر اسهاما في مجالات النظرية الاجتماعية المعاصرة، وهو ظهور وتمو علم الاجتماع الظواهري. ولهذا حرص المؤلف عل تعريفنا به شكلا وموضعا ومنهجا. ومن هنا احتوى هذا الفصل عل ثلاثة مباحث، كان المبحث الأول عن الاختلافات والمتشابات وفيه عرض المؤلف لبعض أوجه الاختلاف والتشابه في موضوعات البحث في هذا العلم. أما المبحث الثاني فكان عن علم الاجتماع الظواهري، حيث تناول المؤلف بالمدواسة والعرض آراء كل من أدموند موسرك، الفريد سشتر كما عرض ايضا لاهم الاشكال والمجالات المعاصرة لعلم الاجتماع الظواهري ولسماته العاملة، وذلك في سياق عرضه لهذا العلم الحديث. وفي المبحث المنوزة في هذا العلم، وقدم المؤلف أمثلة متعددة من المناهج المستخدمة في هذا العلم، كما قدم دراسة نفذية عن علم الاجتماع التطلبي، وللجهود التي بذلها بعض المفكرين نحو القسر البنائي، بالرغم من استعرار الحركة نحو الاتجاه للدراسة المناجع المتحددة عن المناعج المتحددة عن المفكرين نحو القسر البنائي، بالرغم من استعرار الحركة نحو الاتجاه للدراسة المناجع الاجتماعي،

## الممصل السابع: نظرية التبادل وعلم الاجتماع السلوكي:

وفي هذا الفصل حرص المؤلف على أن يقدم شكلا جديدا من أشكال النظرية الاجتماعية 
بعد ان قدم انجاهات علم الاجتماع الظواهري كعلم حديث، وأعني بذلك أنه ركز هنا على دراسة 
الاتجاء النظري الحديث لدراسة السلوك من خلال آراء وتوجهات نظرية التبادل، ولهذا فقد 
احترى هذا الفصل على أربعة مباحث، ولقد كان المبحث الأول عن سكتر والسلوكية، حيث 
عرض لا راء سكتر عن أنجاط السلوك الفري والاجتماعي، وفي للبحث الثاني قدم دراسة حول 
عملم الاجتماع السلوكي فعرض لافكار وجالات هذا الاتجاء العلمي الجديد من أنجاهات 
علم الاجتماع على عرض لطبيعة وأبعاد التغيرات السلوكية كمحور اساس من عاور البحث في 
علم الاجتماع السلوكي، واما المبحث الثالث فكان عن نظرية الصراع حيث عرض لمالم هله 
دراسات مقارنة بينهم، كما عرض أيضا لمالم الوظيفية البائية عند هومنز وكذا لفقد نظرية هومنز 
عن المجتمع والثقافة ولنظرية وعن أهم ما تنميز به فقد أوضح المؤلف آخر تطورات هذه النظريات السلوكي وعن أهم ما تنميز به فقد أوضح المؤلف آخر تطورات هذه النظريات السلوك.

القسم الثالث: الخلاصات:

احتوى هذا القسم على فصل وأحد.

الفصل الثامن: التظرية الاجتماعية اليوم:

حصر المؤلف ما استخرجه من نتائج ومعطيات عامة من خلال عرضه للفصول السبعة السبعة في نطاق هذا الفصل ، مركزا على بيان أهم المحاور العامة والهامة في نطاق هذا الفطرية المعاصرة . ولهذا فقد جاء هذا الفصل عتويا على ثمانية مباحث . كان المبحث الاول بعنوان نظرية الفعل : على حافة التلاشي، حيث عرف المؤلف بالمعالم والاسس الخاصة ينظرية الفعل وبخاصة من حيث ازدهارها وبدء تلاشيها . وفي المبحث الثاني عرض لنظرية النظم والاهم اتجاهاتها ولأغلب أوجه النقد الموجهة اليها . وتكلم المؤلف في المبحث الثالث عن علم الاجتماع العام ناظرا اليه من عدد مناظير اكاديمية مختلفة مثل : علم الاجتماع كعلم المدونج عدد العالم العربة كما لمندونج علم الاجتماع كعلم المدونج عدد الاجتماع كعلم المدونج

اجتماعي حديث، علم الاجتماع: النظرية الاجتماعية. وإما المبحث الرابع فلقد كان عن البنائية حيث تناولها من عدة مناظير غتلفة مثل: البنائية كنظام اكانيمي جديد، البنائية كتموذج اجتماعي جديد، والبنائية كنظرية اجتماعية. وفي المبحث الخامس عرض لنظرية البنائية الكبرى وبخاصة من خلال عرض آراء بيتر ـ بلاوعن هذا الشكل من أشكال البنائية. وأما المبحث السادس فلقد كان عن علم الاجتماع الوجودي والذي يتم اصلا بدراسة الوجود، حيث ركز المؤلف فيه على عرض ابحاث واهتمامات هذا العلم كإحدى سمات النظرية الاجتماعية المعاصرة. ولقد تناول المؤلفة وبحالاته، موضحا معالم المطاهر وعلم الاجتماع الوجودي، مشيرا الى اهتمامات هذا العلم . المله.

وبما لاشك فيه أن هذا الكتاب يعتبر ويحق من بين المراجع الموسوعية الأصيلة المؤلفة في دراسات النظرية الاجتماعية، وذلك نظرا لما اشتمل عليه من أصاَّلة في البحث في مجالات الفكر الاجتماعي ولما تميز به من اتساع في النظر الي قضية النظرية الاجتماعية سواء في الماضي أو في الحاضر. واذا كانت قضية النظرية الاجتماعية وما تثيره من قضايا واتجاهات مذهبية وفكرية أكاديمية تعتبر عصب الدراسة في علم الاجتماع العام، فإن هذا الكتاب ومن خلال تركيزه على تعقب النظرية الاجتماعية بالدراسة منذ بدء ظهورها وحتى ظهور أحدث أشكالها في الحاضر انما يعتبر وبدون جدال معلما هاما من معالم الاسهامات الحديثة في عجال دراسة هذه النظرية. كما أن حرص المؤلف على تقسيم كتابه هذا الى ثلاث اقسام رئيسة اهتم القسم الأول منها بدراسة الجذور التاريخية للنظرية الاجتماعية، واهتم القسم الثاني بعرض النظريات الرئيسة في هذه النظرية، في حين اهتم القسم الثالث باظهار أهم المعطيات والخلاصات المستخلصة من هذا العرض. الحرص على هذا التقسيم يدل دلالة واضحة على مدى عمق الفكر السوسيولوجي وتنظيمه في ذهن المؤلف، ومدى فهمه الواضح لطبيعة النظرية الاجتماعية. كيا أن حرص المؤلف على أن يعرض بدقة وموضوعية لقضايا النظرية الاجتماعية ولأهم معالمها القديمة والحديثة وفقا لتصنيف وتسلسل موضوعي وزمني انما يشير الى مدى سعة معرفة المؤلف وادراكه الدقيق لابعاد النظرية الاجتماعية من ناحيةً ولعمق بحثه وسلامة عرضه لها من ناحية اخرى. وهذا الكتاب ونظرا الأهميته الاكاديمية ولتأصله الفكري البادي، انما يستحوذ وبالضرورة على اهتمام باحثى واساتذة العلوم الاجتماعية بعامة وياحثي واساتذة علم الاجتماع بخاصة، ويعتبر بالنسبة لهم أساسا معرفيا ضروريا ولازما لكل متهم.

مراجعة: زكريا فوده قسم الاجتماع ــ جامعة الازهر احمد جمال ظاهر، التنشئة الاجتماعية والسياسية في العالم العربي (مع دراسة ميدانية لمنطقة شمال الاردن)، مكتبة المنار، عمان، ١٩٨٥، • ٣٠٠ص.

قد لانجنلف اثنان في أهمية عملية التنشئة الاجتماعية والسياسية ودورها في بناء الفرد والدولة والمجتمع . وتتضح هذه الأهمية في كون دراسة التنشئة قديمة قدم الفكر الاجتماعي والسياسي نفسه. وعلى الرغم من الأهمية هذه، الا ان الدراسات الميدانية (الامبيريقية) لعملية التنشئة لم تظهر على المستوى العالمي الا في منتصف هذا القرن، وقد تكون معدومة نوعا ما في العالم العربي . ومن هنا تكمن أهمية كتاب الدكتور احمد جال ظاهر حول التنشئة الاجتماعية والسياسية في العالم العربي مع دراسة ميدانية لمنطقة شمال الأردن .

والكتاب الذي بين أيدينا يقدم نمطا خاصاً لمالجة قضية النشئة الاجتماعية والسياسية من حيث محاولة المؤلف الوقوف على مفهوم التنشئة الاجتماعية والسياسية ومعناها قديما وحديثا من جانب، ثم محاولة نمليل معليات التنشئة الاسلامية والمربية وذلك لرسم صورة للتطابق بين المقاهيم الاسلامية والعربية وبين تطبيقاتها في الواقع العملي من جانب اتر ولتحقيق غرضه، قام المؤلف بعرض مفاهيم التنشئة الاجتماعية والسياسية في الفكر الاجتماعي والسيامي البنداء من المؤركة بعرض مفاهيم الاسلامي وليومنا هذا، أن هذا العرض المستقيض لمفاهيم التنشئة الاجتماعية والسياسية عبر العصور ساعد المؤلف على صياغة عدد من الفرضيات العلمية التي عمل من خلال كتابه على التحقق من صحتها في الواقع العملي بناء على تقويه لنتائج الدراسة المهدانية لعينة البحث البائم عددها (٢١٤) طالبا وطالبة من منطقة شمال الأودن.

وقد قسم المؤلف الكتاب الذي يقع في ٣٠٠ صفحة ونيف من الحجم العادي الى مقدمة وسبعة فصول واثنين وثمانين جدولا إحصائها بالاضافة الى استبيان البحث. وعلى الرغم من أن الفصول السبعة تعالج أبعادا مختلفة لقضية التنشئة الاجتماعية والسياسية، الا ان المؤلف نجح في عرضها في سياق متصل، يقرب في بعض الاحيان من الطابع الدرامي.

وفي الفصل الأول الذي أسهب فيه المؤلف مقارنة بغيره من الفصول يملل قضية التنشئة الاجتماعية والسياسية بشكل عام متعرضا من خلال ذلك لمفاهيم المواطنة والولاء والهوية وبناء الدول والمجتمع والأمة. فمن بين الاسئلة التي يطرحها المؤلف في هذا الفصل: ما الدور الذي تلعبه التنشئة الاجتماعية والسياسية في تماسك المجتمع ووحدته وديمومته واستمرار بقائه؟ ومن الذي يقرر نوع التنشئة التي لابد من تبنيها والى اى حد يمكن أن تكون عملية التنشئة عامل هلم بدلا من أن تكون عملية التنشئة عامل المهاجة مفاهيم التنشئة في الفكر الاجتماعي الاغريقي والروماني وفكر العصور الوسطى عاولا الم معاولة المعاور الوسطى عاولا

ربط مفاهيم التنشئة بالعلوم المعاصرة مثل علم النفس وعلم الانسان والعلوم السياسية والاجتماعية. الا ان جل اهتمام المؤلف في هذا الفصل كان منصبا على التنشئة الاجتماعية والسياسية في النظرية الاسلامية وتطبيقاتها العملية ضمن الاطار الاسلامي في العالم العربي.

وعن التنشئة في الاسلام يرى المؤلف ان المجتمع الاسلامي لايقوم الا اذا غذيت فيه العقيدة الأسلامية التي حددت العقائد والأفعال التي يأمرنا بها الله وتلك التي ينهي عنها. اما الافعال فلا شك ان التنشئة احداها. سواء أكانت للأبناء اوفي الاهل والأسرة أوفي الاقرباء اوفي المجتمع. وللمجتمع الاسلامي خصائص معينة يمتاز بها كها نص عليها القرآن الكريم، فوحدة المجتمع وتطبيق العدالة حيث تسود الفضيلة وتختفي الرذيلة والتوافق بين افراد هذا المجتمع وغيرها من مقومات التنشئة، كلها امور يتفاخر الاسلام بها حيث كرمه الله بها وطلب من المسلمين في آيات كثيرة ان يتصفوا بها لتكون هي صورتهم المشرقة. ويخلص المؤلف الى ان للمجتمع الاسلامي هوية قائمة على قواعد متوازية من وحدة الهدف والتماسك سواء أكان ذلك بالنسبة للفرد او الدولة او المجتمع او الأمة. ويعتبر المؤلف المسجد احدى وسائل التنشئة الاجتماعية والسياسية الى جانب الأسرة، فقد لعب المسجد في الماضي، ومازال حتى الوقت الحاضر، دور المدرسة والمعلم والوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه الفرد. كما أن فرائض الصدقة والحج والزكاة تزيد عن كونها تأكيدا للوثاق الذي يربط بين العبد وريه، بل تزيد عن ذلك ليربط الافراد بعضهم ببعض لخلق مجتمع متضامن قوي . وفي حقيقة الأمر فقد تميز العصر الاسلامي الذهبي بميلاد دولة المدنية التي أقامها الرسول وخلفاؤه وكانت هذه الحقبة على درجة عالية من المثالية التي كانت فيه على مايجب أن يكون الشيء عليه. ولكن الزمن يتغير والاجتهادات تزيد والآراء تتضخم والمجتمعات بذلك تتغير وتتبدل. فأحداث الانتقال والتغير وقضايا الصراع على الخلافة والحروب الطاحنة التي وقعت بين المسلمين أنفسهم والتدخل الخارجي أوصل المجتمع الاسلامي الى وضع من التردي ينظر المسلمون من خلاله الى العصر الأول الذهبي بأنه العصر الذي لابد من إعادته وتطبيقه بحذافيره

أما عن قضية التنشئة الاجتماعية والسياسية في العالم العربي فيرى المؤلف أنها خضعت منذ أواخر القرن التاسع عشر الى تيارات مختلفة في الشكل والمضمون بل ومتصارع بعضها مع بعض في كثير من الاحيان، وان كانت قد بدت على السطح وكأنها تهدف لبناء أمة عربية جديدة. وقد موت هذه التيارات في فترات تقدم تيار على الآخر او سارت جميع التيارات معا. وأما هذه الفترات فقد قسمها المؤلف الى أربع فترات:

١ - الأولى : منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الأولى.

٢ ـ الثانية : فترة مابين الحربين العالميتين.

٣ ـ الثالثة : الفترة حتى سنة ١٩٦٧م.
 ٤ ـ الرابعة : الفترة حتى الوقت الحاضر (الواقع العرب).

ويلاحظ المؤلف امتياز هذه الفترات بظهور التيارات الدينية والقومية والعلمانية والاقلمية الوطنية الموطنية والعومية الارائية ، سواء ماكان منها شاملا او عليا، تاركة عظيم الاثر في عمليات التنشئة الاجتماعية الاجتماعية والسياسية في العالم العربي. لقد خلص المؤلف الى ان ماتمانيه التنشئة الاجتماعية والسياسية في العالم العربي عملية التنشئة الاجتماعية والسياسية في للمحك الاول. المهرد واللدوة والمجتمع المدي تتنزعها التيارات الدينية والقومية والاقليمية والعلمانية والعصبية التراثية. الدينية والاقلمانية والعصبية التراثية الدينية والاقلمية والعلمانية والعصبية التراثية. ان تناقض هذه التيارات وطبيعة القضايا الفكرية السائدة في العالم العربي تعمل بطريقة الوي بأخرى على خلق أزمات جديدة تجمل العالم العربي متعشرا في قضية التنشئة الاجتماعية والسياسية عايموني لى ان تكون تناقيجها عكسية في أغلب المختلفة. هذه الازمات هي:

الأولى: غياب الهوية (videntity) فالعرب بالأجال ينقصهم تعريف انفسهم وهويتهم. الثانة: حب العرب لاستيراد التكنولوجيا الغربية وعدم اكتراثهم بالعلم. الثالثة: عدم قدرة الفكر العربي السياسي على خلق المواطن النشمي للدولة. الرابعة: أزمة الفته بين الحاكم والمحكوم من جهة وبين أفراد المجتمعات من جهة اخوى. الحامسة: أزمة غياب المقلانية في البحث والتأليف والصحافة والاعلام. السادسة: ازمة عدم الاكتراث وانعدام حرية الحركة والنقد وبخاصة بين والمفكرين. وتخييرا الوي تغييرها الو تغييرها الو تطويرها.

في القصل الثاني تطرق المؤلف لقضية الهوية والولاء العربي وربطها بالتيارات الفكرية من خلال تقويمه لتتاليم المدانية على عينة البحث. تشير النتائج الإحصائية باستخدام معامل الارتباط ومربع كاى (٧٣) التي أوردها المؤلف في هذا الفصل الى تشتت هوية العينة وترقيها على تفسايا متعددة، وأن كانت فكرة القويمة العربية مازال الإها أقرى في نفرس افراد العينة الا انها الانشكل قوة تذكر. بالإضافة الى تشتت الهوية، القد أكدت عينة البحث، على احتلال الاحصائي وصود التيارات الدينية والقويمة والالمؤيمة. القد خلص المؤلف من خلال نتائج التحلل الاحصائي الى ان هناك هويات متعددة في العالم المربي يمكن حصرها بالهوية الدينية، والهوية القويمة المؤلف الالقيمة، والهوية للتوبية، والهوية للكوبية، والهوية للالميمة يمكن الاقلمية على علما العربي عمل علما علم علمها علم علمها العربي بحر برحلة يمكن ان العالم العربي بحر برحلة يمكن ان العالم العربي بحر برحلة يمكن انطلق عليها مرحلة وأزمة الهوية التبجة لتعدد الهويات وإدواجها الم

تناول المؤلف في الفصل الثالث قضية مصادر المعلومات (العائلة ووسائل الاعلام والأصدةاء والمدرسين ورجال الفكر والدين والمجموعات السياسية وغيرها) عند المواطن، والتي من المفروض ان تكون القاعدة العريضة التي تستقي منها عملية التنشئة الاجتماعية والسياسية. وحيث ان المجتمع لايعمل أي جزء من اجزائه بمعزل عن الآخر، بل ترتبط اجزاؤه في وحدة واحدة فلابد من تكامل مصادر المعلومات التي تميز كل جزء من أجزائه. وقد اشارت نتائج التحليل الاحصائي الى ان (٦١/) من مجموع افراد العينة افادوا ان وسائل الاعلام كالصحافة

والمنباع والتلفاز هي مصدر معلوماتهم السياسية ، أما العائلة والاصدقاء فقد اقر (٧٧٪) من اقراد العينة على المبدر للمعلومات السياسية . أما المعلومات العامة لعينة البحث فقد وجد ان مصدرها الرئيس انما هو العائلة في الدرجة الأولى (٧٤٪) ثم المدرسون في الدرجة الثانية (١٧٪) ووسائل الاعلام في الدرجة الثانية (١٠٪) والاصدقاء في الدرجة الرابعة (١٠٪) واخيرا رجال الفكر والدين (٧٪ و ٤٪ على التوالي).

وعند ربط متغير الديانة بمتغيرات مصادر المعرفة عند عينة الدراسة وجد أن المسيحين اكثر اعتمادا على وسائل الأعلام من المسلمين (٩٧٪) للمسيحين مقابل (٤٥٪) للمسلمين)، ويلاحظ أيضا الفرق بين افراد العينة من حيث الاعتماد على المائلة بينها بعتمد ٤٧٪ من المسلمين على فدالك. الممورة المامة، اذ يعتمد ٤٥٪ من المسلمين على ذلك. وقد أشارات الناتج الاحصائية كذلك إلى أن افراد العينة بشكل عام الايتمدون في حصولم على معلوماتهم العامة، على عناصر اجتماعية أخرى كالجمعيات والنوادي الاجتماعية والسياسية، وذلك أما لعدم وجود مثل هده النوادي أو لأنها لم تقدم خدماتها على الشكل المطلوب. في نهاية هذا الفصل برى المؤلف أن مصادر الموقة المختلفة التي يتحدث عنها أواد عينة البحث يكتنفها المغموض التام من حيث انها الانقل مصادر الموقة المختلفة التي يتحدث ومرتبطة بقضايا يتمنى أفراد العالم العربي تحقيقها ولكنها لاتوجد في الواقع العملي.

في الفصل الرابع عالج المؤلف قضية بناء الأمة والدولة التي تهدف التنشئة الاجتماعية والسياسية لتحقيقها. ويتساءل المؤلف في هذا الفصل عن كيف يتعلم ابناء العالم العربي بناء الدولة؟ بناء على التحليلات الاحصائية وجد المؤلف أن ثلث عينة البحث يرى أن الدول تبني عن طريق تطبيق نظام الكفاءة والجدارة بين أبنائها، في حين يرى اكثر من ربع العينة بقليل أن العمل الجاد هو الذي يبني الأمم والدول، بينها يؤكد ربع العينة ايضا على ان آرادة الله هي السبب في ذلك. وتتساوى فتات البحث في نظرتها لموضوع الجدارة والكفاءة بنسب ٣٩٪، ١٤٪، ٣٨٪ على التواني، بينيا تختلف نسب الفئات بالنسبة لقضايا العمل الجاد وإرادة الله اذيقل الاعتراف بذلك مع تقدم السن. أما من حيث اهمية الدين والوطن والعائلة والامة العربية فقد اشارت النتائج الاحصائية الى ان ٤٥٪ من العينة يؤكدون على ان اهم شيء في حياتهم هو الدين اولا ثم الوطن ثانيا (١٦٪) ثم العائلة (١٣٪) ثم الامة العربية (٨٪) وتأتى المدرسة والأصدقاء والمدينة أو القرية في نهاية السلم. ويشير التحليل الاحصائي كذلك الى انه لافرق بين فئات السن في اتفاقها العام حول هذا الأمر. يبدو ان اختلاف الاتجاهات واضح في قضية بناء الأمة اذ يلاحظ اختلاف الاتجاهات حول الوسيلة التي يمكن ان تبني بها الامة والدولة، وعلى الرغم من تركيز أفراد العينة على تطبيق نظام الجدارة والكفاءة الا انها (أي العينة) لم تغفل عناصر اخرى كالعمل الجاد او مساعدة الله وإرادته. وعند ربط مفهوم تحقيق الذات ببناء الامة والدولة خلص المؤلف الى ان مفهوم تحقيق الذات وعلاقته ببناء الأمة والدولة لدي عينة البحث مفهوم غامض وغير محدد بسبب اغتراسم العام وعدم قدرتهم على اكتشاف هويتهم وعدم فهمهم لقضية المواطنة ومعاناتهم من تناقض في الأراء. وقد تناول الفصل الخامس الذي يبدو انه ذو اهمية خائضة بالنسبة للمؤلف موضوع الولاء للأرض وعلاقته الوشيقة بالتنشئة الاجتماعية والسياسية . الأرض في نظر المؤلف تعتبر باعثة الحب والحنان والغذاء والثروة، فاذا تميزت علاقة الانسان بالارض بالقرة والمتانة جادت عليه الارض، وبالمتالي فان ولاء الانسان لها يمكن ان يقاس بالضعف او القوة بناء على علاقته بها وهذا بدوره ينمكس على أوضاعه الاجتماعية والسياسية. أما مجمل النتائج التي توصل اليها المؤلف في هذا الفصل فتشير الى ان الولاء المأرض في العالم لعربي كل ضعيف للفائمة، حيث ان افراد عينة المحتث يمدون في الثروة والمفي شيئا يقوق كل الأشياء ويعربهم النعليم والدراسة ويجبون العائلة البحث يمدون في الثروة والمفي شيئا يقوق كل الأشياء ويعربهم با. وقد يكون سبب ذلك ان ولاء الأفرد العربي للمعائلة والقبيلة مصلح الفرد العربي للمعائلة والقبيلة مصلح الأمن والاستقرار للفرد. ويبدو ان ملاحظة ابن خلدون على ان المصبحة القبلية هي التي تجميع الهول يبقى كيف نحول ولا الأفراف الى ان المسبحة الفصل يشير المؤلف الى ان السؤل يبقى كيف نحول ولا الأفراد العائل وولائهم الوطن؟ أو بالاخوى كيف نوازن بين ولاء الأفراد العائل وولائهم الوطن؟ أو بالاخوى كيف نوازن بين ولاء الأفراد العائل وولائهم الوطن؟ أو بالاخوى كيف نوازن بين ولاء الأفراد العائل وولائهم الوطن؟ العائل وولائهم الوطني ولائم العائلة الى العائل وولائهم الوطني ولائم العائل وولائهم الوطني ولاء الأفراد العائل وولائهم الوطني القبائلة الى الوطن؟ أو بالاخوى وكيف نوازن بين ولاء

أما الفصل السادس فيدور حول تقويم عينة البحث لأهم الأحداث والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في ثمانينات القرن العشرين. فمن أهم القضايا الاجتماعية يرى ٤٦٪ من عينة البحث ان قضية حقوق الانسان هي أهم قضية اجتماعية في الثمانينات ويلي ذلك قضية المساواة بين الجنسين (١٨٪) ثم قضية التسامح الديني (١٥٪). أما فيها يتعلق بالقضايا الاقتصادية، فتشير النتائج الى ان ٣٣٪ من مجموع عينة الدرَّاسة ترى ان البحث عن مصادر الطاقة هي أهم قضية في الثمانينات و ٢٠٪ ترى ان قضية مساعدة الدول الفقيرة على جانب كبير من الأهمية، بينها يرى ١٩٪ ان توفير العمل للمواطن هو احدى القضايا الهامة في الثمانينات، وتوزعت بقية النسب بين تأييدهم لقضايا الفوائد المالية والتضخم الاقتصادي. امَّا على الصعيد السياسي، فيرى ثلث افراد العينة أن التدخل الغربي في دول العالم الثالث في اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية والوسطى هو اهم قضية سياسية في ثمانينات هذا القرن، بينها يجد ٢١٪ من افراد العينة ان الحرب الباردة بين القوتين العظمين من أهم القضايا السياسية في ثمانينات القرن العشرين. ويبدو واضحا ان اهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أوردها افراد عينة البحث هي ذات صبغة عالمية مما يشير الى ان المواطن العربي قد وصل الى درجة التشبع في الحديث عن مشَّكلاته الخاصة، بحيث لايكترث بها ويتوجه بالنظر الى المشكلات العالمية عوضًا عن واقعه. ان عدم تعرض عينة البحث لقضايا ذات صلة بعالمهم العربي مثل بعض القضايا الهامة كعودة الديمقراطية ممثلة بعودة البرلمان اوقضية الشرق الأوسط وقضية فلسطين على النطاقين القومي والمحلى حدا بالمؤلف الى القول ان عينة البحث تعاني من جهل بتقويم الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية وقد تكون عملية التنشئة الاجتماعية والسياسية نفسها هي السبب وراء ذلك.

أما الفصل السابع والاخير فهو خاتمة البحث، وفيه يحاول المؤلف تلخيص الأزمة التي تعاني منها عملية التنشئة الاجتماعية والسياسية في العالم العربي ثم اقتراح بعض الحلول للخروج من هذه الازمة. فالمؤلف يرى انه اذا كان هدف التنشئة الاجتماعية والسياسية هو بناء الامة والدولة فان تنشئة الافراد في المنطقة التي اهتمت بها هذه الدراسة بخاصة والعالم العربي بعامة ينافي هذا الهدف. لقد كشفُّ التحليل الاحصائي ان عينة البحث عامضه الهوية، وإنَّ ولاءها الرئيس للعائلة وغير مستقلة بآرائها، الأمر الذي لايصلح لبناء تراث حضاري يسهم في بناء أمة عصرية حديثة. ففي نظر المؤلف ان التنشئة ووسائلها في العالم العربي لاتخلق انتياء ولاشعورا بالمواطنة، وبمعنى آخر فهي لاتقوم ببناء شخصية الفرد وبالتالي فهي عاجزة عن بناء الأمة والدولة تري كيف يمكن الخروج من هذه الأزمة؟ للخروج من هذه الأزَّمة يرى المؤلف انه لابد لعملية التنشئة ووسائلها من إيحاد توازن بين ولاء الفرد لعائلته وولائه لوطنه في العالم العربي. او بالأحرى لابد من تحويل جزء من ولاء الفرد شبه المطلق للعائلة وتوجيهه الى الوطن والأمة والدولة. ولكن كيف يتم ذلك؟

يقترح المؤلف ان عملية التحويل هذه لاتتم الاعن طريق العمل الخلاق. والمقصود بالعمل ذلك الذي يشمل عملية تحوير عناصر الطبيعة وتشكيلها لخدمة المجتمع ومايتبع ذلك من تقسيم للعمل يجمع الافراد في وحدة واحدة . وفي الأسطر الاخيرة يبدو ان المؤلف يتفقُّ مع كارل ماركس حين يؤكد (اي المؤلف) انه بالعمل مخلق الانسان ذاته ووعيه ويكتشف جوهر وجوده وولائه وانتمائه. بالعمل وحده يؤكد الانسان على انسانيته ويبعده عن حياة الضيق وعدم الانتهاء الذي غالبًا ما ينتج عن عدم العمل المنتج. ويلعب العمل دورًا في إزالة الصراع بين الأفراد بل على العكس من ذلك يؤدي الى وحدتهم وتماسكهم، وينقلهم من حالة كونهم مستهلكين الى حالة كونهم منتجين ومدخرين ويمكنهم من بناء تراث حضاري منظم قائم على وعي جماعي يشكله قانون عادل. ويواسطة العمل يبني الانسان الدولة التي تنحصر مهمتها الرئيسية في مطابقة المصلحة الفردية مع المصلحة الجماعية وبناء المجتمع وتعزيز الانتياء الفردي للعائلة والوطن والدولة على السواء.

وهكذا قدم لنا المؤلف كتابا ينطوي على محاولة جادة لطرح قضية هامة ذات ارتباط وثيق بحاضر عالمنا العربي ومستقبله. أن ندرة الدراسات الامبيريقية لقضية التنشئة الاجتماعية والسياسية في العالم العربي وطبيعة الاسئلة المطروحة وطريقة معالجتها يضفي على الكتاب الذي بين ايدينا أهمية خَاصة. فالمؤلف يطرح اسئلة مباشرة ودون تردد ويحاول جاهدا الاجابة عنها بطريقة لاتعكس فقط خلاصة آراثه بصفته باحثا في العلوم الاجتماعية وتجاربه بصفته عربيا يعيش ازمة معاناة، بل تعكس كذلك الطريقة التي استخدمت بها النتائج الميدانية لدراسته لتأكيد بعض هذه الأراء والتجارب احيانا ودحضها او تعديلها احيانا اخرى. الا ان هذا الكتاب الذي يعتبر محاولة أولية في هذا الميدان يعاني من عدد من المشكلات، او بالاحرى من عدد من الابعاد التي يمكن للمؤلف أو لغيره من الدارسين التمامل معها وتلافيها في بحوثهم القادمة. فمن بين أهم هذه المشكلات هناك ثلاث رئيسة تدور حول:

أولا : ان العلاقة بين الاتجاهات والسلوك في المواقف المختلفة يضع المؤلف وغيره من المؤلفين الذين يتبعون نفس الاسلوب امام السؤال: إلى أي مدى انعكس وتنعكس هذه الاتجاهات والأراء على سلوك افراد العينة وأنشطتهم المدروسة؟ فالمؤلف لم يجهد نفسه كثيرا في تحليل طبيعة السلوك والنشاط السياسي والاجتماعي لأفراد العينة المدروسة. فمثلا، هل يشارك افراد العينة في الانشطة المختلفة في عميط حياتهم سواء أكانت هذه الانشطة سياسية ام اجتماعية، وكم تهم هذه الانشطة مجتمعهم ومؤسستهم ومدرستهم أو ناديهم، والى اى مدى يرتبط سلوكهم وانشطتهم بالمتغيرات التركيبية (Structural Variables) التي يخضمون لتاثيرها.

ليس كافيا في رأيي أن نعرف اتجاه الفرد في العالم العربي حول القضايا المختلفة بل بجب ان نعرف الى اى مدى هناك علاقة بين الاتجاه والسلوك في المواقف المختلفة. فمثلاء في الوقت الذي يُخلص فيه المؤلف الى ان ولاء الفرد في العالم العربي موجه اصلا نحو المعاللة على حساب الوطن، نرى الاستاذ الدكتور علي عافظة يؤكد أن الشباب العربي لعب دورا بارزا في الحياة السياسية المحربية، منذ مطلع هذا القرن، وعازال حتى اليوم. فلم يتوان الشباب العربي عن الاستجابة لأحداث وطنهم الكبير، والتفاعل معها. فاذا ألمت بقطر ناتبة، او تعرض لعدوان خارجي، تنادى الشباب للتعبير عن تعاطفهم، بعقد الاجتماعات، وتنظيم المظاهرات واعلان الاضراب العام، او جمع التيرعات، او تأليف الجمعيات للتضامن مع ذلك القطر. "

ثانيا: ان عينة البحث البالغ عددها (٤١٦) طالبا وطالبة من منطقة شمال الاردن لا تعد عثلة مثلة (Representative) وكافية (Sufficient) لاستخلاص نتائج يمكن في ضوئها تقويم قضية النششة الاجتماعية والسياسية في العالم العربي. صحيح أن هناك ملامح عامة من حيث اللغة والدين وبعض العادات والتقاليد تجمع بين اقطار العالم العربي، الا أن لكل قطر تجاربه السياسية والاتتصادية والاجتماعية الحاصة به والتي تترك تأثيرها المائش وغير المباشر في عملية النششة في كل قطر على حدة، الامر اللدي يؤدي لل صهوية التعميم (Generalization) واستخلاص المتاتج بناء على عينة مأخوذة من قطر واحد رمن منطقة جغرافية عددة كها هو الحال في الكتاب الذي بين أمار الى أنه كان يطمح لجمع بينائت عن العالم المربي بمختلف اقطاره لاستخلاص وجوه الشبه والاختلاف فيها، الا أن معموبات جمة قدا عترضته. يحتلف اقطاره لاستخلاص وجوه الشبه والاختلاف فيها، الا أن صموبات جمة قدا عترضته. الحرى وبالمرغم من أن المؤلف حاول الاستفادة من بعض الدراسات السابقة الذي اجريت على مناطق احترى في العالم المربي، على مناطق المترى عثل منطقة شمال الأردن فقط.

والشكلة الأهم فيها يتعلق بالعينة المدوسة هي استثناء المؤلف لمرحلة سنية تعتبر جوهرية في دراسة عملية التنشقة المجتماعية والسياسة. فبالنسبة لتوزيع جماعات الاعمار (Age Groups) تشير المجتماعية والسياسة. فبالنسبة لتوزيع جماعات الاعمار 28% من 10 - المجتماعية والسينة تتراوح اعمارهم من 10 - 10 عاماً 27% من 10 - 10 عاماً 12% من 10 من المجتماعية والمتابقة المجتماعية والمجتماعية والمجتماعية المجتماعية المجتماعية والمجتماعية والمجتماعية والمجتماعية المجتماعية المجتماعية والمجتماعية والمجتماء والمجتماعية والمجتماعية والمجتماعية والمجتماء والمجتماعية والمجتماعية والمجتماعية

والمحددات الاجتماعية التي تكتسب في المراحل الأولى لحياة الفرد تعتبر من أكثر الاشياء مقاومة للتغير في مراحل البلوغ . لقد أكد كل من أفلاطون وروسو على أهمية السنوات الأولى في حياة الفرد عند تحليلهم للعوامل التي تعمل على تشكيل المواطن الجيد . واقد أكد الكثير من النظريات والدراسات الحديثة المتعلقة بتكوين الشخصية وعمليات التنشئة الاجتماعية والسياسية على ان السنوات الأولى هامة جدا وذات معزى خاص في تشكيل سمات الشخصية والانجاهات السنوات الأجتماعية والسياسية . فمثلا أشارت دراسات : «1965 (1975) (Almond and Verta, 1965) و (1968) (Easton and Hess, 1969) أن ما يمدت خلال مرحلة الطفولة ويخاصة في السنوات العشر الأولى انما ينطوي على نتائج حاسمة بالنسبة لمراحل النمو اللاحقة، فذلك هو أساس تشكيل الأنجاهات والسلوك الاجتماعي والسياسي، بل أن كثيرا النمو اللاحقة، فذلك هو أساس تشكيل الأنجاهات والسلوك الاجتماعية والسياسي، بل أن كثيرا من المجرات التي نكتسبها خلال هذه المرحلة المبكرة يتعدر تماما التخلص من تأثيرها النافلة في المتعال المتعار عمن الخوادة سمات الشخصية، لهذا فرى ان أي محاولة لتقويم حملية التنشئة الاجتماعية والسياسية تعتبر من المجرات الإفرادة بعين الاعتبار مرحلة الطفولة المبكرة وأهميتها في تشكيل انجاهات الافراد وسلوكهم في مرحلة البلوغ .

ثالثا: في معاجته لقضية التنشئة الاجتماعية والسياسية في العالم العربي يبدر أن المؤلف ينظر الى حملية التنشئة بصفتها متغيرا تابما (Dependent Variable) ولم يتعمق في تحليل الننشئة كمتغير مستقل (Independent Variable). فها تأثير عملية التنشئة الاجتماعية والسياسية في العالم العربي على طبيعة النظم السياسية والاجتماعية السائدة؟ أو بالاحرى هل تعمل التنشئة الاجتماعية والسياسية في العالم العربي على استمرارية (Conlimity) وتدعيم (Perpetuation) النظم السياسية القائمة، الأمر الملي يؤدي الى استمرار الوضع الراهن (Status quo) وعدم تغييره؟

ان النظر الى التنشئة بصفتها وسيلة استقرار (Pye, 1968) (A Stabilizing Social Mechanism) استهوت (Benedict, 1934) (Almond, 1960) (Pye, 1968) (Hyman, 1959) (المتهزم ن الدارسين أمثال ۱۹۵۵) (Hyman, 1959) (المنهذة الاجتماعية والسياسية اللور الذي يكن ان يلعبه الفرد (Socializes) في عملية التنشئة نفسها. او بالاحرى هل يستطيع الانسان العربي أن يلعب دورا نشطا (Active Rola) في حملية التنشئة التي هو جزء منها أم سيبقى محكوماً عليه بالسلبية (Passivity) والخضوع (Submission)?

واخيرا وعمل الرغم مما أثرت من تساؤلات يبقى الكتاب بفصوله وملاحقه خطوة رائدة يستحق عليها المؤلف كل الثناء والتقدير، وأتمنى ان يلاقي الاهتمام الذي يستحقه، وأن يبدأ الباحثون المتخصصون من حيث انتهى المؤلف. ومن المؤكد ان مزيدا من الدرامات الامبيريقية سوف يمكننا من تطوير رؤية اكثر صدقا وعمقا لقضية التنشئة الاجتماعية والسياسية في عالمنا العربي. (١) د. على محافظة. مجلة الرائد العربي. العدد الأول ـ السنة الأولى، ٥ ايار ١٩٨٦، ص.٦

(٢) انظر فيصل السالي اساسيات التنشئة السياسية. الكويت، جامعة الكويت، ١٩٨٢ Morroe Burger, Arab World Today, New York: ، كذلك: Doubleday and Co., 1962.

See, Plato, The Republic; and Rousseau, Emile,

(11)

- (4) Fred Greenstein. Children and Politics, New Haven: Yale University Press. 1965; Fred Greenstein. "The Benevolent Leader Revisited; Children's Images of Political Leaders in Three Democracies," American Political Science Review (December 1975)
- (5) David Easton and Jack Dennis. Children in Political System: Origins of Political Legitimacy, New York: McGraw - Hill, 1969.
- (6) Gabriel Almond and Sidney Verba. The Civic Culture, Princeton: Princeton University Press, 1963.
- (7) Ruth Benedict. Patterns of Culture, Boston: Houghton Mifflin, 1934.
- (8) Gabriel Almond. "A Fuctional Approach to Comparative Politics," in Gabriel Almond and James Coleman (eds.), The Politics of te Developing Areas, Princeton: Princeton University PRess.
- (9) Lucian Pye. "Political Culture", International Encyclopedia of the Social Sciences, Vol. 12, New York: Macmillan and Free Press, 1968, 218 -224.
- (10) Herbert Hyman. Political Socialization: A Study in the Psychology of Political Behavior, New York: Free Press 1959.

مراحمة: عاطف العقلة عفسات قسم الاجتماع \_ جامعة اليرموك \_ الاردن

## الجمعية الكؤيتية لتعتدم الطغولتة العربية



# منشورات الجمعية

## الطفولة العربية:

تقرير مفصل عن نشاطات الجمعية ومشاريعها العلمية والتربوية ويهدف الى توثيق الصلة بين المعنيين بشؤمها واحتباجاتها في الوطن العربي ويتضمن ايضا اشارة الى الكتب والاصدارات الحديثة والانشطة الدولية والاقليمية الخاصة بالطفولة.

بدأ صدور التقرير في يناير ١٩٨٤ ويوزع مجانا على قائمة خمتارة للجهات والشخصيات المهتمة بالطفولة.

- \_ توجيه الطفل المتفوق عقليا
- تألیف: جیمس ت. ویب وآخرون ترجمة: بشری حدید - صدر عام ۱۹۸۵ الثمن ۲ د.ك أو ۸ دولارات.
- ٧ واقع الطفل الكويتي فيها قبل المدرسة
- تأليف الدكتور بدر العمر، صر عام ١٩٨٦ الثمن ٧٥٠/ .. فلس.
- ٨ ـ الأطفال وحروب شتى في المعالم العربي
   (الكتاب السنوي الثالث) ـ صدر عام ١٩٨٦ الثمر ٣ د . ك أو ١٢ دولارا.
- ٩ ـ الثروة اللغوية عند الاطفال العرب ورعايتها تأليف الدكتور صباح حنا هرمز، صدر عام ١٩٨٧ الثمن ١,٥٠٠ د.ك.
- 10 ـ الأطفال والحرب في لبنان . . . . المحنة والمعاناة

الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية والجامعة الامريكية -صدر عام ١٩٨٦ الثمن ٥ د. ك أو ٢٠ دولارا.

١١ - اضطرابات النطق عند الاطفال
 د. محمد المشاقبة (تحت الطبع)

- الآلات في حياتنا كيف تعمل (موسوعة تقنية)
   مترجة عن اللغة الانجليزية صدر عام
   ١٩٨٥
- الجزء الأول الثمن ٦ د.ك أو ٣٤ دولار. الجزء الثاني الثمن ٦ د.ك أو ٢٤ دولار.
- ٢ ـ السنوات الثلاث الأولى للحياة
   تأليف: بيرتون ل. وايت/ ترجمة د. بدر المم
- الثمن ٢ د.ك أو ٨ دولارات \_ صدر عام ١٩٨٥.
- مشروع رعاية الأطفال المتفوقين في الكويت
   تأليف د. حامد الفقى صدر عام ١٩٨٤ ـ
   الثمن ٧٥٠/ \_ فلس
- ٤ ـ الطفولة في مجتمع عربي متغير (الكتاب السنوي الأول) ـ صدر عام ١٩٨٤ الثمن ٣ د.ك أو ١٢ دولار.
- الطقولة العربية ومعضلات المجتمع البطركي
   (الكتاب السنوي الثاني) ـ صدر عام ١٩٨٥
   الشمن ٣ د.ك أو ١٢ دولارا.

# المؤتمر السنوي السابع والستون للرابطة الأمريكية للبحث التربوي سان فرانسيسكو ١٦ ـ ٢٠ نيسان ١٩٨٦

# شادية أحمد التل دائرة التربية \_ جامعة اليرموك\_ اربد

عقدت American Educational Research Association وثقرها السنوي السابع والستين تحت عنوان «Educational Research in the Global Community» في مدينة سان فرانسيكر في ولاية كاليفورنيا الأميركية في الفترة الواقعة ما بين (٢٠-٢) نيسان لعام ١٩٨٦م. وقد تم في هذا المؤتمر والذي يعد أكبر مؤتمر عقدته الرابطة منذ نشأتها مناقشة (٣٠٠٦) بحث تربوي، منها (٧٧٥) بحثا لباحثين تربويين من خارج الولايات المتحدة الأميركية. وقد شارك في هذا المؤتمر باحثون تربويون من جميم أنحاء العالم.

بدأ افتتاح المؤتمر بكلمة Pichard Shavelson (جامعة كاليفورنيا ـ لوس انجلوس) رئيس المؤتمر، وDavid Berliner (جامعة اريزونا) رئيس الرابطة، حيث رحبا بالمشاركين في المؤتمر، وأشارا إلى سعادتها باشتراك باحثين تربويين من جميع أنحاء العالم في هذا المؤتمر من أجل توثيق عرى الصداقة وتبادل الآراء والمعرفة العلمية.

#### تضمن جلول أعمال المؤتمر عرض ما يل:

أوراق منفردة متبوعة بمناقشات أعد لها مسبقا، ثم مناقشات مفتوحة مع الحضور، ملخصات الأبيحاث متعددة ذات الاهتمام المشترك متبوعة بنقد الابيحاث المعروضة كمجموعة، قضايا عددة تعالج من زوايا متعددة تقدم حلولا بديلة وتفسيرات ووجهات نظر مختلفة، مناقشات جماعية لباحث واحد حول مشروع أو بحث ما. هذا وقد قام المشرفون على المؤتمر بتصنيف الابحاث المقدمة في الني عشر برنامجا متنوعاهي التالية:

#### ١ ـ الادارة (مدير البرنامج: Thomas Sergiovanni)

في هذا البرنامج تمت مناقشة أبحاث تدور حول الاقتصاد التربوي، تسهيلات المدرسة، القانو ن، المنافقات العامة، الاشراف، اتخاذ القرار، نقد للنظريات السائدة في الادارة التربوية، تصميم نماذج جديدة في الادارة، عرض نظريات حديثة في إدارة وتصميم المؤمسات التربوية، المساواة، ودور الحكومة الفيدرالية في التربية.

## Y \_ المناهج (مدير البرنامج: George Posner)

تناولت البحوث المقدمة في هذا البرنامج موضوعات تتعلق بمحتوى المنهاج (كتحليل ونقد المناهج)، نظرية المنهاج (كتحليل ونقد المناهج)، نظرية المنهاج (كمعالجة الأصول الفلسفية للمناهج وتضميناتها ونتاتجها ومشكلاتها وتطبيقاتها)، أطر المناهج (كدراسات البيئات الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتنظيمية)، محارسة المناهج في المواقف الصفيّة (كوصف وتحليل وتفسير وتقويم خبرات المعلمين والطلبة والمدراء لتعلور وتصميم وتثفيذ وتغيير المناهج)، تاريخ المناهج، ودراسات مقارنة في المناهج.

## ٣ - التعلم والتدريس (مدير البرنامج: Hilda Borko)

اتجهت البحوث المقدمة إلى هذا البرنامج إلى معالجة قضايا هامة في القراءة (اكتسابا) 
تدريسها، غييز الحروف، فهم اللغة والحديث، ومعالجة المعلومات)، انتاج اللغة (الاتصال 
والتفاعل، الكتابة، تدريس القراءة، التهجئة، علاقة القراءة بالكتابة، تعلم الأمية)، عمليات 
التعلم الصفي (تعلم الطالب، إدراك الطالب، استراتيجيات التعلم، الدافعية، دور الكمبيوتر 
في الصف، التعلم والتدريس وحل المشكلات في موضوعات الرياضيات والعلوم وعلم الحاسب 
الالكتروفي، تصميم التدريس، القدرات الإنسانية (الذكاء، خصائص المتعلم، أنماط التعلم، الطلبة الموهوبون، الاستعداد، الفروق الفردية،) والنمو المعرفي واللجتماعي والخلقي.

#### \$ - القياس ومناهج البحث (مدير البرنامج: John Ory)

نوقشت في هذا البرنامج بحوث في موضوعات القياس التطبيقي والقياس النظري والطرق الاحصائية .

## النمو والارشاد: (مدير البرنامج: John Gaz)

في هذا البرنامج تمت مناقشة أبحاث تساهم في فهم النمو الإنساني من الناحية البيولوجية والإدراكية والمعرفية والانفعالية ـ الاجتماعية والمهنية. كيا تمت مناقشة أبحاث تتملق بعملية الارشاد وطرق تدريب المرشدين وفحص فعالية بعض طرق الارشاد.

## ٦ - تاريخ التربية: (مدير البرنامج: Michael Sediak)

نوقشت في هذا البرنامج بحوث تنطق بالطبيعة المتجددة للتربية، دور العرق والجنس والمدين والوضع الاجتماعي في التربية، تأثير الأراء والمؤسسات والقوى الاجتماعية في فلسفة التربية، أثر الولاية والسياسات الفيدرالية في التربية المحلية، نماذج لمدارس ريفية ومدنية، العلاقة بين العائلة والمدرسة والمؤسسات الاجتماعية الأخرى، تبادل العلاقات بين المدارس الخاصة والحكومية.

#### ٧ - الاطار الاجتماعي للتربية: (مدير البرنامج: Joyce Epstein)

هدف هذا البرنامج إلى فحص القضايا الحالية المتعلقة بالممارسات والمشكلات والسياسات التربوية. كها نوقشت أبحاث تتعلق باستحداث نظريات في التربية بالاستناد إلى الاقتصاد والعلوم السياسية والفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي.

#### A - تطوير وتقويم البرامج المدرسية: (مدير البرنامج: Floraline Stavene)

تناول هذا البرنامج قضايا تربوية تتعلق بموضوعات: التسرب من المدرسة، فعالية سياسة الترقية والعلاوات، الاختيارات، تقويم البرامج والنشاطات المدرسية، التعرف على المدارس الفعالة والممارسات التدريسية، تدريب وإثارة دافعية الموظفين للانتفاع من نتائج البحث والاختيار والتقويم، تحسين فعالية جم البيانات.

## ٩ \_ الكفاءات التربوية: (مدير البرنامج: Carole Bland)

في هذا البرنامج تمت مناقشة أوراق عمل تتعلق بموضوعات. خصائص التعليم الفعال والتعلم، والتعلم على التعلق المنافع ا والتعلم، تقويم البرامج التربوية، الكفاءات التربوية رعلاتها بأداء الطلاب، سياسة المناهج، تخطيط وتطوير المناهج، استخدام الوسائل التعليمية، تطوير الهيئة التدريسية، اختيار الطلبة. هذا وقد استندت هذه الأبحاث المعروضة إلى وجهات نظر فلسفية وتاريخية واقتصادية واجتماعية وفصية وإنسانية وسياسية ومقارنة.

## 10 \_ التربية في موحلة ما بعد الدراسة الثانوية (مدير البرنامج: Clitton Conred)

في هذا البرنامج نوقشت أبحاث تتعلق بالطلبة (كتطور الطالب بالمحنى الواسع واثر البرامج والمناهج والممارسات التربوية الأخرى على تعلم الطلبة) ويالهيئة التدريسية (كالتعليم واثر الهيئة التدريسية على تطور الطلبة) وإثر تنظيم وتنفيذ وتمويل وصياسة المؤسسات على التربية في مرحلة ما بعد الدراسة الثانوية. كما نوقشت أبحاث تتعلق بتقويم البرامج والمساقات والمؤسسات التربوية.

## ۱۱ \_ التدريس والمدرس المربي (مدير البرنامج: Jamee Raths)

تناولت الأبحاث المقامة إلى هذا البرنامج موضوعات تتعلق بالتدويس الصغي، طبيعة التعليم والتعلم، اعتقادات واتجاهات ومعارف المعلمين، السياسات التي تؤثر على التعليم والمعلمين، تعليم المواضيع الدراسية المختلفة، وقضايا في منهجية البحث.

#### 17 - لجنة طلبة الدراسات العليا ( مدير البرنامج: Joseph Barrett)

هدف هذا البرنامج إلى تعريف طلبة الدراسات العليا بموضوعات لم تنطها البرامج سالفة الذكر. هذا وقد تمت مناقشة عدد من الأبحاث في هذا البرنامج تناولت موضوعات كالبحث عن الوظيفة، والنشر وفرص التوظيف في التربية والمجالات الأخرى.

## البرامج ذات الاهتمامات الخاصة:

كما تضمن جدول أهمال المؤتمر مناقشة أيدام عديدة ذات اهتمامات خاصة في المؤسومات التالية: التربية الهندو أميركية ، الفن والتعلم، التربية الحاصة، القراءة، ادارة الصغوف، البناء المعرفي، المنافسة، التقويم الناقد للنظريات التربوية السائدة، غو الطفل، التربية في الميدان، تحليل سياسة التربية، تاريخ المحت التربوي وفلسنته وإخلاقياته، المؤسسات التربوية المقادرة، المبحث المستقبل، الاشراف التربوي، الوسائل التعليمية، للاراسات التربوية المقادرة، عطور اللغة، التربية والقانون، الطويقة الطولية في البحث، الدافعية للتربية والقانون، الطويقة الطولية في البحث، الدافعية للتربية، نظرية بياجيه والتربية، سياسة التربية، اسائلة البحث التربوي، البحث الكيفي، تربية الزنوج، التربية بالمنافية المؤلفية، مهارات الاجتماعية، مهارات الاجتماعية، الموادية في الكياة، التربية في آسيا، تربية الفسم، القويم، المؤمودن عقليا، المرأة والتربية، التربية في الربية، التربية في التربية، التربية الميثية، والتربية المهنية.

## بيانات أخرى:

كانت لفة المحاضرات الانجليزية وقد شاركت كاتبة هذا التقرير بالتعاون مع Donald و المنافق في هذا المؤقر بتقديم ورقة بعنوان «Congnitive Representation in Bilinguals» تحدثت فيها عن قضية التعنيل المنفصل والتعثيل المشترك للمعرفة، والتي أثارت جدلا كبيرا في مجالات التربية وعلم النفس واللغويات خلال العقود القليلة الماضية، حيث تجاوز عدد الابحاث التي تناولت هذه القضية الشعاتين بحثا وما زال البحث قائيا حتى الأن.

وعلى الرغم من أن أعدادا كثيرة من الابحاث نوقشت في هذا المؤقر وأثرته وساعدت على تفتح الأذهان وتبادل الآراء في القضايا التربوية المعاصرة، إلا أن كثرتها حالت دون إمكانية المشاركة فيها جميعا حيث كان على المشارك أن يختار منها ما يشاء، كل حسب اهتماماته.

ومن الجدير بالذكر أن المشرفين على المؤتمر قاموا بتسجيل جميع الأبحاث التي نوقشت في المؤتمر على أشرطة بيعت بعد انتهاء المؤتمر. وأخيرا فقد المني غياب البحاثة العرب عن هذا المؤتمر ونحن الأمة العربية العربية التي أعطت الكثير للمجتمع البشري.

# المؤتمر السنوي لجمعية علم النفس بولاية ميشبحان

## مبدالستار ابراهیم کانتون ـ میشیجان

عقد الاجتماع السنوي لجمعية علم النفس بولاية مشيجان في العام الماضي في الفترة من ١٨٥١ اكتوبر ١٩٨٦ اجتداء وقد امتد ١٩٨٦ اكتوبر ١٩٨٦ اجتداء وقد امتد الاجتماع ليومين كاملين اتيح خلالها للحاضرين الإطلاع على كثير من جوانب التقدم في البحث العلمي في حملم النفس، والاطلاع على بعض القضايا الهامة الخاصة بممارسة علم النفس وتطبيقاته في الميادين الإكلينيكية والانتاجية.

وقد حققت الجمعية النفسية لولاية ميشيجان باجتماعها هذا توازنا مرغوبا في عرض القضايا التي تهم علياء النفس بعامة والقضايا التي تهم الممارس النفسي بولاية ميشيجان بخاصة. ويستطيع القارىء أن يستنتج هذا بالنظر إلى عينة من البحوث والندوات والمناقشات التي عقدت بالمؤقر والتي نورد بعضها:

- ا بحث «ديان كليز Diane Kliaz عن مرض الزهيمار، Atcheimer وما يجب أن يعرفه الاختصاصى النفسى الإكلينيكي من أساليب غتصة بتشخيص وتقويم هذا المرض.
- لندوة التي تقدما هارقي كلاريز و Hervey Ciarizi عن الاكتئاب بين الأطفال والبالغين من
   حيث تعلوره وتشخيصه والاعتبارات الخاصة بملاجه.
  - ٣ ـ ندوة عن تعاطى الحمور وإدمانها من حيث الارتباط بالضغوط النفسية والتوتر.
- ٤ الاعتبارات القانونية والمهنية والشخصية في حجز المزيض العقلي بمستشفيات الصحة النفسية.
  - ٥ \_ خطط التفكير لدى الأطفال من حيث تأثير التعلم والدافع.

ولعل من أكثر الجوانب تشويقاً في المؤتمر ما قلمه العالم النفسي المعروف ودانبيل ليفنسون Daniel Levinson خلال اليوم الثاني باكمله (۱۸ أكتوبر ۱۹۸٦) عن نظرياته ويحوثه عن مراحل الارتفاء والتطور في مراحل الشباب. ويعوف قراء علم النفس ليفنسون بيحوثه المبكرة في الشخصية التسلطية ويمساهمته في تأليف كتاب الشخصية التسلطية مع أدورنو Adomo وفرنكل برونشفيك Brunwik . وقد بدا ليفنسون متمكنا ـ وهو في الرابعة والستين من عمره ـ وقادرا على ادارة دفة المناقشة والمدفاع عن نظرياته بشكل أثار اعجاب كثير من المتخصصين في هذا المجال وغير المتخصصين . وكان واضحا أنه استفاد كثيرا من خبرة ٢٣ عاما من البحث والتدريس بجامعه ييل Yale وكان واضحا أنه استفاد كثيرا من خبرة ٣٣ عاما من البحث والتدريس بجامعه ييل University ويخبراته الرائدة في دراسة علم النفس الارتقائي من حيث المادة التي قدمها ومن حيث قدراته القيادية في تنظيم جلسات تدريبية الإعانة المتخصصين في علم النفس استتاج الأزمات الرئيسة التي تمر بتطور الشخصية خلال مراحل النمو والارتقاء .

أدار ليفنسون ثلاث جلسات امتلت من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة مساءً. ركز في جلسته الأولى على شرح الأسس النظرية ومعالم التطور وأزماته بين الشباب والكهول كها يلي:

- إ الاهتمامات السابقة في دراسة علم النفس الارتقائي اعتمدت على بحوث ودراسات فرويد وجان بياجيه. وكلاهما توقف عند مرحلة المراهقة على أنها نهاية حلقة التطور. ولم توجد بعد ذلك اهتمامات علمية بصياغة مراحل التطور بين الشباب والشيوخ إلا دراسات ايركسون Erikson بدءا منذ ١٩٥٠ عن تطور الآنا. وهي دراسات عامة اعتمدت على دراسة السير الشمخصية (مثال: غاندي ومارتن لوثر) ولم تعتمد على البحث العلمي ومنهج دراسة الحالة المستخدم حاليا في هذا الميدان.
- لتطور في مراحل الشباب والشيخوخة عملية مستمرة ولا يتوقف بانتهاء مرحلة المراهقة والبلوغ الجنسي. وإذا كانت النظريات السابقة قد نجحت في بلورة مراحل محددة من التطور خلال الطفولة والمراهقة، فإنها توقفت عند هذا الحد، ولم تمتد لما يجدث من تطور وأزمات نمو في فترات الشباب والشيخوخة.

وقد انتقل وليتنسون ععد ذلك الى نظريته وبحوثه التي انتهت به إلى أن التطور يستمر في مراحل الشباب والشيخوخة في مراحل عددة تستمر كل مرحلة منها عددا من السنين تمر خلالها الشخصية في تغيرات نفسية \_ بيولوجية \_ اجتماعية . ويحتاج التحول من مرحلة الى أخرى فترة انتقال transition لقد تمتد الى خس سنوات ويرى وليتنسون » بالاعتماد على نتائج بحوثه بجامعة ييل أنه يحن تحديد أربع مراحل من النمو بعد فترة المراهقة والبلوغ الجنسي ، وتشكل كل مرحلة أزمة أشبه بازمات النمو التي تعرض ناما ايركسون في كتاباته المبكرة:

المرحلة الأولى تمتد من البلوغ الجنسي حتى سن ٢٧ سنة تقريبا. تبدأ الشخصية فترات نمو بيولوجي ــ نفسي ــ اجتماعي أهم ما فيها نمو المسئولية والاستقلال والتغير السريع في النمو البيولوجي والنفسي والاجتماعي. ويطلق «ليفنسون» على هذه المرحلة: مـرحلة الشبيية (Preadulthood). ويحتاج اللدخول لهذه المرحلة فترة انتقال سابقة تبدأ من سن ١٧ سنة.

المرحلة الثانية هي مرحلة الشباب المبكر وتمتد من ٢٣ حتى الخامسة والأربعين. وهي فترة مليئة بالنشاط والتناقض والتوتر. وتدخل الشخصية في هذه المرحلة موسيا لتحقيق الأمال وبناء الأسرة والحصول على مهنة تستمد منها الشخصية التقدير والخبرة. وقد تكون هذه المرحلة متسمة بالرضاء الكامل فيها يتعلق بالحياة الأسرية والجنسية والابداع، والتقدم في مجالات العمل والمهنة. ولكن قد تكون لها سلبياتها وأزماتها إذا ما أحبطت فيها الآمال والتوقعات التي يبنيها الشباب عن نفسه في هذه المرحلة.

ويسمي وليقنسون» المرحلة الثالثة فترة الشباب المتوسط وهي تمتد من ٤ سنة حتى ٦٥. في خلال هذه المُرحلة تبدأ القدرات البيولوجية والجنسية في الهبوط، ولكنها تبقى قادرة على دفع الشخصية نحو حياة اجتماعية وشخصيه نشطة ومشبعة. ولعل أهم ما يميز هذه المرحلة من حيث الحياة المهنية هو تحقيق النجاح والحبرة المهنية المستقرة مالم تحدث أزمات وتغيرات معطلة. في هذه المرحلة لا تكون مسئوليتنا القاصة عاقصة، على تحديد ما نقط المنافقة والنجاح المهني الشخصية فقط، الم تمتد مسئوليتنا الى ما يقوم به الأخرون. فالاحراف والقيادة والتوجيه ورعاية الأجيال الصغيرة فيا يقومون به من عمل ونشاط يعتبر لبنة رئيسة في النعو الابجابي للشخصية خلال مذه الفترة. وكثير من جوانب القلق والأصطراب النفسي تحدث في هذه المرحلة إذا ما احبطت رغبات الشخصية في هذه المرحلة من حيث اتاحة القرصة للفرد للإشراف والقيادة في المجال المهني أو الأكاديمي أو

والمرحلة التالية لذلك هي مرحلة الشباب المتقدم وهي تمتد من ٦٠ وما بعدها. وتسبقها فترة انتقال من ٢٠: ٦٥ سنة تصل بين الشباب المتوسط والشباب المتقدم (الكهولة) وتشتمل على كثير من العناصر الاعجابية السلبية المعيزة للمرحلتين.

وقد أفرد وليشنسون؛ بعد ذلك جلستين خصص الأولى منها لخمسة متطوعين من الحاضرين من الحاضرين من الحاضرين الأعمار المختلفة لكي يتحدث كل منهم عن حياته الشخصية وتطوراته المهنية والاجتماعية والجنسية، وقد استطاع بنجاح فائق أن يعين الحاضرين على استنتاج مراحل النمو ولبناته وأزماته في كل فترة من فترات الشباب والشيخوخة بما يتفق والاطار النظري الذي عرضه في جلسته الصباحية. وقد أثارت الطريقة التي قدم بها وليشسون، هذه الجلسة كثيرا من التأملات والمناقشات، وقد أشرب بجلسات العلاج المنهعي للأزمات والمشكلات التي تعترض نمو الشخصية في هذه الفترات الحاسمة من العمر.

أما اللقاء الثالث الذي امتد حتى الساعة الرابعة مساة نقد خصص لعرض نتائج بحوث وليشسون؛ عن فترات النمو وأزماته بين النساء، ويعتبر ما قدمه في هذه الجلسة تلخيصا لأحد كتبه الحديثة التي مستنشر في نيويورك هذا العام :Levison: The seasons of a woman's life. New York المديئة التي مستنشر في اليويورك هذا العام :

والحلاصة أن مؤتمر جمية علم النفس بولاية ميشجيان كان هاما ومفيدا لا للاختصاصي النفسي المهتم بالقضايا المحلية في ممارسة علم النفس بولاية ميشيجان فحسب، بل ولغيرهم من المختصين في العلوم الاجتماعية والسلوكية بجوانبها النظرية والتطبيقية على السواء.

# ندوة «من الشام الى الأندلس»

## يوسف البجيرمي دمثق ـ سوريا

من الشام الى الأندلس عنوان الندوة الدولية التي عقدت في دمشق خلال شهر نيسان، الامداد عندان عند المداد الله عندان المداد المداد الله عندال عندالس قادما من الشام ويناء جامع قرطبة الكبير، وحقبة حكمه في الأندلس الإلقاء المزيد من الضوء على دور العرب وإسهامهم في التراث الإنساني الحضاري.

وقد شارك في هذه الندوة مختصون وياحثون عرب وأجانب من سورية والسمودية والأردن وفلسطين وتونس واليمن وليبيا ولينان ودولة الامارات والكويت واسبانيا، قدم المشاركون أبحاثا تتعلق بالنواحي الثالية:

- ١ \_ شخصية عبدالرحمن الداخل ونشأته \_ انتقاله \_ مآثره المعمارية \_ والادارية،
  - ٧ \_ جامع قرطبة (انشاۋه \_ وصفه \_ علاقته بجامع دمشق المسجد الأموي).
- ٣ ـ دور عرب الشام في بناء الدولة والحضارة الأندلسية في عهد عبدالرَّمْن الداخل.

ومن الشخصيات الاجنبية التي حضرت الندوة الدكتور خوان كارلوس أفيدويس حاكم مدينة والمنكبه الاسبانية ومؤسس الحزب الاشتراكي الاندلسي في اسبانيا، حيث أعلن في بداية حديثة في الندوة شجبه لقرار الحكومة الاسبانية إقامة علاقات دبلوماسية مع واسرائيل، ومعارضته علمالمال المدينة المنكب الاسبانية التي نزل فيها علمالماله المدينة المنكب الاسبانية التي نزل فيها علماله الداخل صفر قريش، وأقامت عثالا للبطل العربي في ابرز نقطة في المدينة، يبلغ ارتفاعه سنة الداخل صفر قريش، وأقامت عثالا للبطل العربي في ابرز نقطة في المدينة، يبلغ ارتفاعه سنة أمتار، وأهدت نسخة من الممثال المعربية من أمتار، وأهدت نسخة من الممثال المدونة المسافية الترحيب والتقدير من قبل المسئولين السويين والمشاركين العرب في الندوة ووصفها المدكور عفيف بهنسي المدير العام للاثار والمتاحف بقوله هذه المبادرة بعملتنا ندرك أكثر من ذي قبل البعد التاريخي والعمق الثقافي للعلاقات العربية الاسبانية ..

وقال الدكتور بن افيديس إنه ليصعب علينا فهم تاريخنا الوطني بمعزل عن التراث العربي. وفي حفل الافتتاح عدت السيدة نجاح العطار وزيرة الثقافة ماثر البطل العربي صقر قريش ودوره في بناء حضارة عربية في اسبانيا، وبينت الوزيرة بأن عبدالرحمن الداخل قد صنع اسطورته كيا يصنع عظهاء الرجال أساطيرهم، مع أنه انسان فرد اعتمد الشجاعة والموهبة وحسن التدبير لا في انشاء الدولة فحسب بل في ماتر هذه الدولة وروعتها.

إن مآثره لا تتحدد بإنشائه الدولة الأموية الأندلسية على عظمة المغامرة التي انطوى عليها إنشاؤها، ولا بتلك السلطة الوطيدة التي دانت له ثلاثة وثلاثين عاما وأربعة أشهر وامتدت بعده في ذراريه قرونا، وإنما بما أحدث في هذه الدولة من عمران وما بني من دور الثقافة وما جم من مخطوطات وما كرم من علياء قصده وأقاموا في كنف، بعد أن أنخذ من قرطبة عاصمة لملكه وأبي أن يلقب بالحليفة تأدبا مع الحلافة، واكتفى هو وأولاه بلقب الأمير. فكان هذا التواضع المقرون بمجد الملك سببا في جعله من عظهاء التاريخ العربي.

لقد شيد عبدالرحمن الداخل جامع قرطبة الشهير على مرحلتين ويناه بسبعة أبهاء، ثم زاد أحفاده في أبهائه حتى بلغت تسعة عشر بهوا، وصنع المنبر من خشب الأبنوس والصندل والمناب والبقيم ويفض الجامع على ٢٠٤١ من الأصدة فكان إحدى عجائب الدنيا في الفن المعماري، وتأثر بنيائه بالهندسة المعمارية للجامع الأموى بدعشق. وأسس مدينة الرصافة في ضاحية قرطبة نيمنا برصافة جده هشام ، كها جدد أسوار عاصمته وأشاد الحصون والابراج واهتم بالفن المعماري، هذا الفن الاسلامي الذي أسهم في تزيين المدن الاسبانية والتي لا تزال قائمة.

لقد جابه الأعداء ونازهم وانتصر عليهم في الداخل والخارج، ومن هؤلاء شارلمان الذي حاول أن يحتل الأندلس لكنه انسحب وعاد منكسرا بعد أن تحطم القسم الأكبر من جيشه، وعندثذ عمد إلى المداراة ودعا عبدالرحمن الداخل الى المصاهرة والسلم ولم تتم المصاهرة لأن عبدالرحمن كان قد تقدم به العمر.

السيد لويس يانيز سكرتير الدولة الإسباني للتعاون الدولي الذي حضر الندوة أشاد بدور البطل العربي صفر قويش في إرساء وتمتين أواصر الصداقة بين العرب والإسبان. وقطرق في كلمته الى معالم الوجود العربي في إسبانيا من نصب وآثار معمارية وفئية، ونؤه إلى أن آثار العرب في اسبانيا لا تتمثل بعض المعالم علل جامع قرطبة وقصر الحمراء في غرناطة ومكتبة الاسكوريال فحسب، بل أن هذه الحال في كل المقاطعات الاسبانية ومنتشرة في جميع المناطق في ساراغوسا وتوليدو طليطلة وإشبيلية وملقا وقادس وغرناطة والميريا وفلانسيا وغيرها وحتى في الدول المجاورة لاسبانيا كالم تقال.

#### جلسات الندوة

الجلسة العلمية الأولى: عقدت في القاعة الشامية بالمتحف الوطني بدهشق وتمحورت بحوشها حول دور أهل الشام في بناء الدولة والحضارة الأندلسية في عهد عبدالرحمن الداخل، وقدم المحت الأول الدكتور رضوان الداية من سورية، أشار فيه إلى دور العامل الجغرافي في الربط بين المبلاد الشامية والديار الأندلسية، وقد نقل أهل الشام هذا النشابه الى تسمية عند من المدن في الأندلس بأسياء مشرقية كقولهم في اشبيلية أنها حمص. وكان دخول عبدالرحمن تعزيزا للتقاليد الشامية، فظهرت أسياء البلدان والقصور والمواضع المعروفة في بلاد الشام لتكون مرة ثانية أعلاما على واقع اندلسي شامي جديد.

وشارك في بحوث هذه الجولة كل من الدكتور يونس الشنوان من الأردن والسيد عبدالرحمن خزندار من سورية والسيد بشير زهدي والدكتور محمد علي الشبول من الأردن والدكتور سهيل زكار من سورية. ودارت بحوث المحاضرين حول دور أهل الشام في بناء الحضارة الأندلسية والثقافة الجمالية في المهد الأموي في الشام والاندلس، ورحلته الشاقة وما فيها من كفاح ومواجهات مع أعدائك حتى انتصر وأقام حكمه ومعالم سلطته. كيا قدمت بحوث مطولة لعدد من المهتمين والاختصاصيين من عرب وأجانب تركزت حول موضوع الندوة والمآثر الثقافية والحضارية والعموانية التي لا تزال قائمة حتى الآن.

وتقديرا الأهمية هذا الموضوع وتخليدا لذكرى عبدالرحمن الداخل ولأعماله العظيمة فقد أصدرت الندوة مجموعة توصيات تدعو إلى إحياء ذكرى الأبطال والاعلام العربي الذين أسهموا في أصدرت الندوة مجموعة توصيات تدعو إلى إحياء ذكرى الأبطال والاعلام المعربية، دات العلاقة الى تعميق التعاون مع الباحثين الاسبان لدعم الأواصر التاريخية، وتقديم الابحاث والدرسات وإقامة المؤسسات والمواسم الثقافية لتخليد العلاقات الحضارية بين العرب والاسبان وكذلك المعلوعات بها وزيادة الاهتمام بتبادل المطبوعات والزيارات بين العرب والاسبان.

وأوصت الندوة بإعداد حوار عربي أوروبي حول الحضارة المشتركة وإعداد غيلم سينمائي يتضمن قصة صقر قريش وشخصيته الفافة واطلاق اسمه على الشوارع والمدارس في الدول العربية. كها تقدم الجانب الاسباني في الندوة باقتراح لتشكيل لجنة تحضرية تتولى الإعداد للندوات القامة وتفيد التوصيات.

وعلى هامش أعمال الندوة أقيم في قاعة المعارض بالمتحف الوطني معرض للصور الفوتوغرافية لجامع قرطبة، وضم نحو ثلاثين صورة مكبرة للجامع الكبير الذي يحاكي في روعته جامع الأمويين بدهشق.

## دليل الرسائل الجامعية

تواصل مجلة العلوم الاجتماعية نشر ملخصات للرسائل الجامعية وتقدم في هذا العدد ملخصا لرسالة:

«الثابت والمتغير في بنية الأسرة المغربية»، التي تقدمت بها الطالبة لمرافي العلوي كنزة لنيل درجة المدكتوارة «السلك الشالث» باشراف الدكتورة فاطمة المرنيسي. لمراني العلوي كنزة، الثابت والمتغير في بنية الأسرة المغربية، (دكتوراه السلك الثالث)، باشراف د. فاطمة المرنيسي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، ١٩٨٥.

#### مقدمة:

تناولت الدراسات التي أنجزت حول موضوع الأسرة في المغرب، منذ الخمسينات إلى اليوم مستويات متعددة عند دراستها لهذا الموضوع . وقد ساهمت فعلا في بناء الموضوع والظاهرة الأسرية المغربية ، وتقرير نتائج متعددة حول بنيتها ووظيفتها وأشكال تفاعلها مع متغيرات الواقع .

نذكر من بين هذه الدراسات على سبيل المثال لا الحصر النماذج الآتية:

- ـ الزواج والطلاق في الدار البيضاء لـ: A. Marie Baron .
- الأسرة والمرأة في الدار البيضاء لـ: A.Adam وهو فصل من كتابه حول مدينة الدار البيضاء.
   أدوار الجنسين في الأسرة في مدينة الرباط لـ Mona Martenson.
- تكيف الأسرة مع التغير الاجتماعي في المناطق الحضرية المغربية للأستاذ عبد الواحد الراضي.
- ـ دراسات حول العائلة للاستاذة فاطَّمة المرنيسي، نخص بالذكر منها: تطور العائلة في اقتصاد مجمد للطاقات. وتقلص دور العائلة التقليدي ـ وقد نشرتهما في كتابها: السلوك الجنسي في مجتمع اسلامي رأسمالي تبعي.

لكننا نعتقد أن هناك جوانب أخرى لا تزال في حاجة الى الرصد والدراسة ، وأن عوامل أخرى أفرزتها دينامية الواقع الاجتماعي ، ولا تزال تفرزها ، وقد تركت وتترك باستمرار نتائج ملموسة في البنية الأسرية المغربية ، بما يدفع الى ضرورة الاستمرار في بحث موضوع الأسرة وتفاعلاته الداخلية والخارجية .

يتجه بحثنا في هذه الدراسة المتواضعة نحو نماذج من الخطابات السائدة حول الأسرة، وذلك من أجل معرفة طبيعة تصور هذه النماذج للبنية الأسرية، ثم علاقة هذا التصور أو التصورات بالمتغيرات الواقعية، سواء في مستوى الأسرة كبنية اجتماعية، أو في مستوى متغيرات المجتمع ككل، من خلال المؤشرات الإحصائية التي تتبع لنا عن طريق لغة وخطاب الأرقام رؤية أبعاد التغير ودلالاته.

#### حول اشكالية البحث:

يمكن أن نصوغ اشكالية البحث المركزية في السؤال الآني:

ما هي العلاقة بين الحطابات السائلة حول الأسرة في المجتمع المغربي، وواقع الأسرة الفعل؟ هل تواكب الخطابات التربوية والقانونية والسياسية على سبيل المثال واقع الأسرة المتحول والمركب في المغرب أم أنها تتجاهله وتعيبه؟

لقد انحلت هذه الأشكالية خلال البحث ومن خلال نماذج الخطاب الذي درسنا الى مجموعة من الأسئلة الجزئية، التي أتاحت لنا مباشرة التفكير في البنية الأسرية المتبلورة في الحطابات، ثم علاقة هذه الصور بالأسرة المغربية في تحولها وتغيرها، وذلك من خلال وقوفنا على مؤشرات واقمية (ملفات المحكمة الشرعية) أتاحت لنا إدراك أشكال من التعارض والمحاصرة والتجاوز التي تعبر عن العلاقة بين الأسرة ومضامين بعض الخطابات حول الأسرة.

تحاول اشكالية يحثنا اذن أن تتمم عناصر سكتت عنها المدراسات الأخرى السابقة أو تناولتها في اطار سلم اعتباري أدنى أثناء البحث. أما بحثنا فإنه يريد أن يكون مساهمة في باب تحليل الملاقة بين الواقع والايديولوجيا، وذلك من خلال دراسة واقع الأسرة والتصورات الايديولوجية، المقانونية والتربوية والسياسية التي تدعم أو توفض أو تتجاهل هذا الواقع.

إننا نساءل عن أشكال التقابل والتمارض والتضامن مثلا بين الخطاب القانوني والخطاب المدرسي حول الأسرة، كما نتساءل هل الخطاب السياسي الاشتراكي المعارض يتناقض في تصوراته حول الأسرة مع الخطاب القانوني أم لا؟

أما الأسئلة الجزئية التي تعبر في مجموعها عن اشكالية البحث، والتي حاولنا خلال مفاصل البحث الكبرى أن نجتهد في الاجابة عنها فهي :

١ - كيف ترسم مدونة الأحوال الشخصية في المغرب الحدود الكبرى للزواج والطلاق والولادة
 والنابة الشرعية؟

٢ ... ما هو النموذج الأسري الذي تؤسسه المدونة من الناحية القانونية؟

٣ \_ كيف تتناول النصوص المدرسية موضوع الأسرة وكيف تقدمه؟

٤ \_ ما هي علاقة النموذج الأسري الذي ترسمه كتب المطالعة في المدرسة الابتدائية المغربية مع

النموذج الأسري القانون؟ و \_ كيف تتناول الأحزاب السياسية المغربية المسألة الأسرية كمسألة اجتماعية؟

٣ \_ ما هي ميزات خطاب جريدة والمحرر، حول الأسرة والمرأة؟

ب ما هو موقف الاتحاد الانشراكي من قانون الأحوال الشخصية في المغرب وذلك من خلال
 وثائقة وتقارير القطاع النسوي في مؤتمراته؟

٨ ـ ما هي الصورة التي تعكسها ملفات المحكمة الشرعية عن األسرة؟

٩ ـ ما هي طبيعة الملاقات الأسرية التي توسمها عينة من الحلاقات الأسرية التي وصلت الى
 التضاء؟

١٠ـ ما هي طبيعة المشاكل التي أصبحت تعرفها الأسرة المغربية في السنوات الأخيرة.

١١ـ ما هي طبيعة التغيرات الَّتي لحقت البنية الأسرية في المغرب؟

١٢ ـ ماذا يُعني تعدد النماذج النظرية وتعدد النماذج الواقعية بالنسبة لموضوع الأسرة في المغرب؟

تلك اذن نماذج من الأسئلة الجزئية التي حاولنا صياغتها خلال هذا البحث وذلك من خلال دراسة نماذج من الخطابات السائدة حول الأسرة. وقد حاولنا من خلال الاجابة عنها بناء مشروع بحثنا، وقبل أن نقدم الاجابات والنتائج التي انتهينا إليها، نريد أن نمرض باختصار منهجية البحث وخطواته.

## منهجية البحث

اعتمدنا في دراستنا للثابت والمتغير في بنية الأسرة المغربية على تقنية تحليل المحتوى Analyse وقد مكتننا هذه التقنية من تحليل مضمون الخطابات المدروسة تحليلا موضوعيا Thematoya سامدنا على استخلاص موضوعات البحث من متن النصوص، في شكل وحدة تحليلية اتخلدت صورة الجملة أو الفقرة أو النص، ثم تصنيفها في المحور الناسب لها. وإذا كننا قد قمنا باحصاء نسبة التكرارات والتأكيدات التي تنص عليها الخطابات بغية «الوصف الموضوعي الكمي النظم المعلمات التي تبقى لدينا بعد القراءة الكرة للنصر، أي أننا لم تهمل التحليل الكيفي الذي يبحث عن الدلالة والمعنى ويسعى المكتف عن طبية الخطابات ومنطقها، كما قمنا وباستتناجات عن طريق تحديد هوية المهيزات الخلطاب تحديدا مقطاء وهوضوعها».

لقد سمحت لنا منهجية تحليل المحتوى كها مارسناها في هذا البحث بامتلاك معين للنصوص المحللة والمدروسة، وقد كان الأوليات هذا التحليل المتعلقة بتحليل حقل الدلالة وتركيب الاطار المرجمي ثم التفكير في سياق الكتابة تنافج أساسية في بحثنا.

إن تحليل حقل الدلالة في النصوص المدروسة سمح لنا بتحديد وصياغة المفاهيم الناظمة لكل خطاب من الحطابات المدروسة. أما تحليل الحلفيات المرجعية فقد أتاح لنا ابراز أوليات كل خطاب حيث وقفنا على المرجعية التراثية للمدونة والكتاب المدرسي، والمرجعية الاشتراكية للخطاب السياسي المدروس.

ولم نكن أثناء هذا التحليل نكتفي يمنطوق النصوص بقدر ما كنا نحاول تمثل الأبعاد المرجعية التاوية خلف لغة ومنطق الخطاب .

أما تحليل سياق الكتابة فقد جعلنا ننتبه الى ايقاع الخطاب وتوتره وتأرجحه، ومن هنا حديثنا عن تردد وتراجع الخطاب السياسي للحزب المدروس حول قضايا الأسرة والمرأة.

لا بد من الاشارة هنا إلى أن تحليل المحتوى الذي مارسناه خلال فصبول هذا البحث والذي زارجنا فيه بين التكميم والمعالجة الكيفية، كان يتم انطلاقا من مراعاة المسألتين الاتيتين: ١ - نوعية الأسئلة الجزئية التي كنا نصوغها خلال البحث وانطلاقا من اشكاليته الرئيسة.

- خصوصية المادة المدروسة التي كانت تفرض علينا في كل مرحلة من مراحل البحث اطارا
 مفهوميا متميزا. وتقطيعا خاصا للنصوص المدروسة، وجداول احصائية تسمح لنا بمعاينة ما
 نفكر فيه بواسطة لغة الأرقام.

انه لم يكن بامكاننا أن نمارس مثلا عل المادة الاعلامية لصحيفة والمحررة نفس الأسلوب التحليل الذي أنجزناه في الفصل المتعلق بخطاب المدونة. وينطبق نفس الأمر عل تحليلنا لملفات المحكمة، أو تحليلنا لتصوص الكتاب المدرسي.

#### خطوات البحث

يقوم هذا البحث على دراسة نماذج من الخطاب حول الإسرة المغربية، كيا يقوم برصد معطيات احصائية حول واقع هذه الأسرة، وذلك من أجل تبيئن أشكال العلاقة الموجودة بين الحطاب والمواقع. وقد اخترنا نماذج من الحطابات السائلة في المجتمع المغربي حول الأسرة وقمنا بتحليلها حسب المتهجية التي ذكرنا سابقاً. أما الحطابات المختارة ومبررات ودوافع اختيارها فللك ما سنحاول تقديمه وتوضيحه الآن.

### أولا: مدونة الأحوال الشخصية.

لقد كان النص الأساسي الذي درسنا في هذا الفصل هو نصر: (مدونة الأحوال الشخصية) الصادر سنة ١٩٥٧، وقد حاولنا قراءته في ضموء التقارير التي أعدتها اللجنة التي كلفت بصياغة فصول المدونة على ضوء مشروع وزارة العدل.

أما الفرضية المركزية التي وجهت قراءتنا للمدونة فهي:

المدونة نسق قانوني لا يمكن فصله عن النسق الاجتماعي، وبالتالي لا يمكن فصله عن البنية الأسرية التي يقنّن وجودها وطلائقها، وقد سمحت لنا هله الفرضية بالتأكمد من أن المدونة تشكل ما يمكن أن نسميه: التأسيس القانوني للأسرة الابيسية في المغرب.

ونظرا للصبغة الدينية الإسلامية التي تشكل لحمة وسدى مدونة الأحوال الشخصية في المغرب فقد حاولنا تحليلها مستعينين في ذلك بدراسات فقهية اسلامية ، أتاحت لنا اعادة ترتيب فصولها بالصورة التي أدت الى استخلاص صورة النموذج الأسري الذي رسمته، ولا تزال ترسمه الى يومنا هذا.

لم تكن غايتنا في هذا الفصل تسير في اتجاه انجاز دراسة مقارنة للقوانين المغربية، وطبيعة نظرتها للأسرة وقضاياها ـ بالرغم من أهمية مثل هذا العمل ـ، ولا القبام بتحليل قانوني صوف يمكننا من تبين أشكال الحلل القانوني الممكنة داخل نص المدونة، خاصة وأنها جمت بين مبادىء المالكية واجتهاداتها، ثم بعض الاجتهادات التي تنتمي الى المذاهب الفقهية الأخرى، أو تلتقي مع بعض القوانين الوضعية بما جعلها جسيا قانونيا قابلا للمناقشة ضمن هذا الاطار. لقد كان قصدنا الأول هو توضيح دائرة النراتب بين الجنسين في المدونة، ثم طبيعة العلاقات التي ترسمها بين الرجل والمرأة داخل مؤسسة الأسرة، وذلك في اطار سؤالين كبيرين هما:

 لماذا اعتبرت الأحوال الشخصية في المغرب مسائل موتبطة أكثر من غيرها من أحوال الوجود المجتمعي بالفقه الإسلامي؟

 كيف يحكن تفسير التباعد ألذي أصبح مؤكدا اليوم بين النص القانوني (المدونة) ووضع الأسرة المغربية المتفير تحت ضغط صيرورة التحولات الاجتماعية الكبرى؟ (أنظر الفصل الأخير من هذا البحث).

## ثانيا: الحطاب المدرسي كتب المطالعة في المدرسة الابتدائية المغربية (التعليم الرسمي)

لم نكتف بعرض صورة الأسرة والعلاقات الأسرية من خلال تحليل مدونة الأحوال الشخصية، بقدر ما حاولنا دراسة خطاب آخر ينتمي الى مؤسسة أخرى. ونقصد بذلك الخطاب المدرسي الذي ينتجه الجهاز التعليمي في المغرب.

لكن لماذا الحطاب المدرسي؟ ولماذا كتب المطالعة المقررة في المدرسة الابتدائية بالضبط؟ أما لماذا الحطاب المدرسي فدلك لأننا نريد أن نعرف نوعية المساهمة التي تقدمها المدرسة في باب التنشئة الاجتماعية، وبالذات في تصويرها للمؤسسة الأسرية.

ان الكتاب المدرمي بحكم طابعه المعمم، ودوره التلقيفي، يساهم في غرس مفاهيم محددة في ذهنية الأطفال (النساء والرجال لاحقا). ان معرفة صورة الأسرة في الكتاب المدرسي تتيح لنا معرفة النموذج الأسري اللي ترعاه المؤسسات التربوية وتعيد إنتاجه وترسيخه في أذهان التلاميذ.

وقد توسلنا لمعرفة هذا من خلال عينة من الكتاب المدرسي، ومرحلة من مراحل التعليم، أما المرحلة فهي التعليم الابتدائي، وهي مرحلة لها أهميتها في النمو النفسي والمعرفي والاجتماعي للأطفال، حيث أن دروسها تساهم في تكييف ذهنيتهم وسلوكهم وبالتائي تنشتهم حسب نماذج وقيم محدة. ثم لكون المرحلة الابتدائية تعتبر في بعض الأحيان مرحلة نهائية في تعليم عدد كبير من الأطفال ويخاصة الاناث منهم.

أما فيها يتعلق بكتب المطالعة الملقنة في المدرسة الابتدائية فقد اكتفينا بالكتب العربية، وذلك لأننا لاحظنا أن المدارس الرسمية التي يدرس فيها أغلبية التلاميد في المغرب، قلصت وتقلص باستمرار في اطار سياسة التعرب والمغربة، من تعليم اللغة الفرنسية. وبالإضافة الى ذلك تعتبر كتب المطالعة العربية جمثابة بؤرة التعليم في هذه المرحلة، حيث تعلقل أغلب العمليات التعليمية في الفصل الدراسي منها، ونقصد بذلك تعلم المفردات، وتعلم التراكيب اللغوية ووضع الملخصات، وكتابة الانشاء، ثم تمثل كل المضامين والصور المعرفية والوجدائية والقيمية التي تقف وراء كل ذلك.

أما الكتب المحللة بشكل عام فهي:

١ ـ اقرأ: ج ٥،٤،٣،٢ دار الفكر المغربي (بدون (تاريخ).

٢ .. الفصحى : ج ٢ ، ٣ ، ٢ ، ٥ ، دار الفكر المغربي، طنجةً ، ١٩٧٩ ، ١٩٨٠ ، ١٩٨١ .

٣ ـ الجديد في التلاق العربية: ج ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ . دار الكتاب، الدار البيضاء، ١٩٨٠ ، ١٩٨١، ١٩٨١.

٤ \_ لغتى العربية: ٣٠٢،٤،٥. دار الثقافة، (بدون تاريخ).

٥ \_ قرآءي: ج ٤،٣،٢. مكتبة المعارف، الرباط ١٩٨١، ١٩٨٣.

٦ القراءة المفيدة: ج ٢. مكتبة المعارف، الرباط. ١٩٧٠.

٧ \_ القراءة العربية: ج ٥ - دار الثقافة، الدار البيضاء، ١٩٦٧.

٨ \_ التعبير الانشائي: مكتبة المعارف. الرباط ١٩٨٠ .

٩ \_ الانشاء النموذجي: ج ٢ . دار الرشاد، الدار البيضاء (بدون تاريخ).

شمل التحليل الكمي للنصوص عينة تتجاوز ٥٠٪ من الكتب المدرسية المدروسة وهي:

\_ اقرأ ج ٢-٣-٤-٥.

ـ الفصحى ج ٢-٣-١٠٥.

ـ لغتي العربية ج ٢-٣-٤-٥.

\_ الجُديد في التلاوة العربية ج ٢-٣-٤-٥.

أما علـد النصوص التي قمنا بتحليلها فقد وصل إلى ما مجموعة ١٠٥٣ نصا.

وقد أتاح لنا هذا التحليل حصر تكرار ظهور أفراد الأسرة في النص والأدوار التي يقومون بها ثم العلاقات التي تربط بعضهم مع بعض.

ولم نكتف في هذا الفصل المتعلق بصورة الاسرة في الحطاب المدرسي بتقديم عناصر هله الصورة، من خلال أدوار وعلاقات أفرادها، بقدر ما حاولنا صياغة أسئلة حول العلاقة بين المنظور القانوني للأسرة وهو موضوع الخطوة السابقة - والمنظور المدرسي لها، بالإضافة الى بحثنا في العلاقة بين هذا التصور والمعليات الواقعية للأسرة، لا سيا وأن الأهداف التربوية التي يتم في أطارها اعداد التأليف المدرسي تلح على ضرورة تقديم نصوص منسجمة مع بيئة التلاميذ ومحيطهم الاجتماعي . فهل توجد فعلا علاقة بين النموذج الأسري المرسوم في الكتب المدرسية والنموذج الأسري المراسم في الكتب المدرسة والنموذج الأسرى الواقعي؟ هذه أسئلة يشكل الجواب عنها جزءا من الفصل الثالث من هذا البحث.

ثالثا: الحطاب السياسي (الاتحاد الاشتراكي)

جريدة المحرر، وقضأيا الأسرة والمرأة

لماذا الخطاب السياسي؟

إذا كان الحطاب القانوني (مدونة الأحوال الشخصية) يصوغ للمؤسسة الأسرية قواعدها القانونية، والحطاب المدوسي يبلور في اطار التنشئة الاجتماعية والتلقين المعرفي صورا معينة للملاقات والأدوار الأسرية، فإن للخطاب السياسي باعتباره جزءا من الخطاب الاعلامي تأثيره الفعال في هذا المجال.

نريد هنا أن نؤكد على أهمية الخطاب السياسي في المجتمع، انه بمارس حضوره من خلال أجهزة متعددة، ويحضر عن طريق وسائط لا حصر لها من أجل توجيه الرأي العام. إنه يساهم فيها يمكن أن نسميه تكييف الذهنيات وصناعة ردود الأفعال، وبالتالي ترسيخ قيم وعادات، وإبعاد قيم وعادات أخرى.

لقد تخلينا في هذا البحث عن الخطاب السياسي الرسمي، وذلك لاعتقادنا بأن منظور هذا الحطاب المتملق بقضايا الأسرة والمرأة لا يتجاوز في روحه العامة منطق المدونة ومنطلقاتها، وقيم الحطاب المدرسي. لهذا اتجهنا صوب الخطابات السياسية المتكاملة والمتقاطعة داخل الساحة السياسية المفرية.

لقد وقم اختيارنا على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشمبية، وعلى جريدته «المحرر». لكننا لم نكتف بهذا، بل عدنا في إطار متابعة تاريخية الى الاتحاد الوطني للقوات الشمبية قبل ١٩٧٥، حيث لم يكن الاتحاد الاشتراكي قد انفصل بعد عن الاتحاد الوطني للقوات الشمبية ليصبح «اتحادا اشتراكيا». فعدنا الى «التحرير» و «المحرر» وراجعنا أعدادهما المتوفرة في الحزانة العامة من أجل استطلاع وجمع مواقف الحزب المنشورة في صحيفته حول موضوع بحثنا.

إلا أننا كنا نهدف في الأساس الى مقارنة خطاب والمحرر، جريدة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مند ١٩٧٥ إلى حين توقيفها في صيف ١٩٨١، ومقاربة الوثائق والتقارير والندوات الحزبية حول موضوع المرأة والطفل والأسرة وذلك من أجل صياغة استراتيجية الحزب في هذا المجال.

لقد كان مرمانا البعيد يتجه صوب محاولة تقديم كيفية تصور قطاع مجتمعي منظم، في حزب يحمل شعارات معارضة لما هو سائد، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا حول موضوع الأسرة.

إن تفكيرنا في بنية الأسرة المغربية في ثوابتها ومتغيراتها ــ وهو عنوان بحثنا العام ــ هو الذي قادنا الى اختيار نحاذج من الحطاب السائد في مجتمعنا حول الأسرة. ضمن هذا السياق حاولنا تقديم نحاذج متنوعة، (المجال القانوني والمجال التربوي والمجال السياسي) نحاذج إما تقر بما هو سائله، أو تسعى لتعديله في أفق اختيارت معارضة ومفايرة لما هو سائله.

من هنا افترضنا أن الخطاب السياسي المعارض ونموذجه المحلل هو خطاب الاتحاد الاشتراكي، قدم ويقدم تصورات مفايرة لما هو سائد حول بنية الأسرة المغربية، وذلك في اطار استراتيجيته العامة الساعية الى تطوير المجتمع المغربي، عن طريق ترسيخ الممارسة الديمقراطية، وعن طريق التحويل الاشتراكي الذي يكفل وحده ـ حسب رؤية الحزب ـ سيادة قيم العدل والمساواة داخل المجتمع، وفي كل مستويات ومراتب الوجود الاجتماعي.

اما المادة التي قمنا بدراستها في هذا القسم من البحث فإنها تنقسم الى قسمين:

١ ـ جريدة الحزب: المحرر.

٢ ـ نشرات حزبية داخلية.

ولم نكتف فيها يتعلق بالقسم الأول المتعلق بجريدة والمحرر، بقراءة أعداد والمحرر، التي أصبحت منذ ١٩٧٥ ناطقة بلسان والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بل عدنا - من أجل التعرف على تقاليد الكتابة في هذا الباب - الى جويدة والتحرير، ثم والمحرر،، وذلك حسب المطات الآتية:

. التحرير سنوات ١٩٥٩، ١٩٦١، ١٩٦٢، ١٩٦٣.

ـ المحرر سنوات ١٩٦٤، ١٩٦٥، ١٩٦٧، ١٩٧٧، ١٩٧٣.

ـ المحرو من ١٩٧٥ إلى ١٩٨١.

أما النشرات الحاصة التي تمكنا من الاطلاع عليها فهي:

ـ التقرير الايديولوجي للمؤتمر الاستثنائي (١٩٧٥).

ـ من الاتحاد الوطني الى الاتحاد الاشتراكي (مجموعة وثائق).

وبالإضافة الى هاتين الوثيقتين حصلنا على وثائق تهم موضوعنا مباشرة وهي:

ـ التقرير السنوي المقدم لمؤتمر ١٩٧٥. ـ تقارير تنتمي الى سنة ١٩٧٧ وهي:

أ \_ المرأة والعمل.

ب \_ أوضاع المرأة المغربية المهاجرة.

ج \_ كفاح المرأة المغربية في سبيل التحرير والعدالة.

ـ ندوة طنجة سنة ١٩٧٨ حول «المرأة والطفل».

\_ تقرير حول النساء الاتحاديات: رمز تحرير المرأة المغربية.

ـ تقرير حول وضعية المرأة القانونية والمرأة في التشريع المغربي.

وقد قدم التقريران الأخيران في مؤتمر نساء البحر الأبيض المتوسط، المنعقد بأثبنا فيها بين ١٠

إلى ١٣ أكتوبر ١٩٨٠. - مشروع تقرير حول قضايا النساء المغربيات، وقد قدم في المؤتمر الرابع أيام ١٩٦٣ -١٩٨٤.

ـ بعض منشورات الحزب بمناسبة الحملة الانتخابية التشريعية لسنة ١٩٨٤.

لقد أتاحت ثنا هذه المادة الحزيبة التي تمكنا من الحصول عليها، مقاربة الرؤية الاجتماعية لحزب سياسي معارض. حيث استطعنا صياغة بعض الاسئلة حول استراتيجية هذه الرؤية وموقفها من الحطاب القانوني السائد حول الاسرة. ثم حدود تعاملها مع قضايا المرأة، بمعني أثنا حاولنا فحص فرضية الاختلاف التي انطلقنا منها عندما اعتبرنا أن حزيا معارضا سيقدم بدون شك أساليب معارضته لنعط الأسرة وقوانينها. صيف ۱۹۸۷

فها هي حدود وأبعاد تصوره لقضايا الأسرة والمرأة؟ وما هي طبيعة الاصلاح الذي يبلوره بصدد جانب هام من المسألة الاجتماعية؟ ثم ما هي حدود تفاعله مع الواقع المجتمعي في هذه النقطة التى تخص موضوعنا بالذات؟

رابعا: الملفات الشرعية وواقع الأسرة المغربية:

انتقلنا في هذه المرحلة من البحث الى محاولة معاينة واقع الأسرة المغربية من خلال القضايا التي تصل الى المحاكم. ولقد اخترنا عينة من هذه الملفات من المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء.

وقبل أن نتحدث عن سبب اختيارنا لمدينة الدار البيضاء، كمجال حضري للعينة المختارة والمدروسة، وطبيعة الأسئلة التي حاولنا تحليل ملفات المحكمة في ضوئها، نريد أن نشير الى صعوبة أساسية واجهتنا في هذه المرحلة من البحث.

إن صورة ملف المحكمة وطبيعة الأحكام لا تمكن الباحث مما هو بصدد البحث فيه وعنه، فمثلاً لا تنص الملفات إلا على أسياء المتقاضين وعناوينهم، أما فيها يتعلق بعملهم ومستواهم الدراسي، فهي أمور غائبة في حالة المرأة، وحاضرة عندما يتعلق الأمر بالرجل، ومعناه أننا لم نستطع أن نطرح مجموعة من الأسئلة على هذه الملفات.

أما سبب اختيارنا لمدينة الدار البيضاء، كمجال للعينة المحللة، فذلك يعود لافتراضنا بأن الدار البيضاء كمدينة صناعية متطورة، هي نموذج مستقبل لعدد كبير من المدن المغربية.

ومن بين ٦٥٢٥ ملفا قضائيا سجل بالمحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء سنة ١٩٨١، اخترنا عينة شملت ١٠٠ملف، وحاولنا تقطيعها بالشكل الذي يتيح لنا معرفة نوعية المشاكل الفعلية التي يعرفها واقع أسرى حضرى.

نريد أن نشير هنا أيضا، إلى أننا اعتمدنا في هذا الفصل على دراسة والأحكام، وليس على والمقالات الشرعية،، وذلك لأن الأحكام تلخص جوهر المشكل موضوع النزاع، في حين أن المقال يتسم بالأطناب وبالتشابه في سرد جميع أنواع أشكال الضرر التي يمكن تصورها في موقف المتنازع تجاه خصمه.

لقد أتاحت لنا ملفات المحكمة، مصحوبة بمؤشرات احصائية، ويعض نتائج دراسات أخرى حول نفس الموضوع تبين أشكال التغير التي عرفتها البنية الأسرية، وأشكال التباعد التي حصلت وتحصل باستمرار بين النموذج الأسري القانوني، والنموذج الأسري الواقعي المتحول. والمفارقة كذلك بين ما يتعلمه التلاميذ في المدرسة عن الأسرة، ومشكلات الواقع الأسري الفعلية، ثم طموحات الحزب المعارض في علاقتها بالمشاكل الحية والواقعية للأسرة المغربية. نتائج وآفاق

أتاحت لنا الخطوات السابقة الوقوف على أشكال التصور السائدة عن البنية الأسرية في المغرب، وقد سمح لنا تنوعها بمعاينة النماذج النظرية الايديولوجية حول مؤسسة اجتماعية مركزية داخل دائرة المجتمع العام. لقد فحصنا منطق وبنية النظام الأسري الفانوني، كيا يلورته مدونة الأحوال الشخضية، والنظام الأسري المقدم في نصوص كتب المطالعة في المدرسة الابتدائية، وحاولنا التفكير في كل نموذج على حدة من جهة، والتفكير في علاقاتها معا يحكم أنها يصدران داخل مجتمع واحد، ويرميان بشكل أو يآخر الى تحقيق تكامل الخطاب وتناسقه مع الواقع.

وقد حاولنا في نفس الوقت تقديم نموذج أسري ثالث يبلورة خطاب سياسي يتمتع بحضور تاريخي داخل عميط المجتمع المغربي، هو خطاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وموقفه من قضايا الأسرة والمرأة وذلك من أجل تبين نمط التغيير البديل الذي يتصور في اطاره البنية الأسرية وتطورها داخل المجتمع المغربي.

تتعلق الحفوات التي ذكرنا بنماذج من التصورات الإيديولوجية السائدة حول الأسرة في المجتمع المغربي، وقد بينا في سياق نحليلها وتقديها، ثم اعادة تركيب نظامها الأسري أشكال التداخل فيها ينها وأشكال التباعد والاختلاف، حيث وضحنا الطابع الأبوي للبنية الأسرية القانونية، وطابع تدعيم هذه البنية الذي تقدمه الصور والتصورات السائدة في المدرسة حيث يتم تركيز البعد الأبوي للأسرة من زاوية التنشئة الاجتماعية من أجل ترسيخ أدوار ووظائف أسرية تقر بالتراتب، وتسلم بعلو مكانة ودرجة الرجل ودوئية وقصور المرأة.

ومقابل ذلك أبرزنا نوعية المواقف النقدية التي تعكس اجتهادات نخبة اجتماعية سياسية تترخى اصلاح أشكال الخلل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي السائدة في المجتمع، وترخب في تحرر اجتماعي يكفل تجاوز التنشيء والاحتقار الذي يمارسه البشر على بعضهم داخل المجتمع.

أنجزناً في الخطوات المذكورة أذن تحليل وتركيب جوانب من الرؤى الايديولوجية السائلة حول الأسرة في المجتمع المغربي، ولم يكن الأمر يتعلق في نظرنا بتقديم رؤى نظرية مفصولة عن الواقع، بل أننا انطلقاء عنذ البداية من اعتبار التحام الخطاب بالواقع، والواقع بالخطاب، فنحن لا تتصور غياب تأثير القانون في الواقع، أو غياب تأثير الكلام لملدري في ذهنية وسلوك الأطفال، كما أن لا تصور غياب تأثير الكلام لملدرية بدون صدى، ذلك أن للخطابات عرجات من التفاعل مع الواقع، وللواقع امكانية رفد هذه الخطابات بما يسمح بتدهيم تصوره أو تقويضه وتجاوزه.

إلا أننا لم نكتف جداً، بل حاولنا تقديم خطاب رابع يتميز عن الخطابات الملكورة بنوعية المعالمة التي تربطه بالواقع، تقصد بذلك خطاب ملفات المحكمة، حيث أتاحت لنا العينة التي درسنا مقاربة فووج رابع من غافج الاسرة السائدة في المجمع المغربي، وقد اقتربنا من رؤية هذا الشموذج بواسطة مؤشرات احصائية وغاذج من دراسات سابقة حول نظام المجتمع ككل، سمحت لنا بيناء نظامه الأسري حيث تبينا طبيعة التفكك والتخلخل الأسري السائد، واكتشفنا بصورة موضوعية المفارقة الكبرى بين الحطابات الايدوبولوجية ومتغيرات الواقع.

إن النتيجة الأساسية لهذا البحث في نظرنا تتعلق بظاهرة التفاوت الحاصل بين الخطاب

والواقع . ذلك أن الخطاب يتحدث عن بنية أسرية (القانون والكتاب المدرسي) وفي الواقع نلاحظ تماوج أسر متمددة لا يمكننا أن تعترف تماما وكلية بأبوتها .

التفاوت المقصود هنا انفلات، والانفلات ازاحة وتغير. التفاوت تمردّ وعصيان، لكن تمرد الأمس واليوم يتحول في الزمان الى ظاهرة لم تعد تخطئها العين داخل المجتمع، مما يسرز التحول الفعلي ويدفع الى زحزحة النصوص القانونية التي لم تعد تمارس سوى القسر الاجتماعي، بدل أن تساهم في تقوية النظام الاجتماعي.

نحن نعتقد أن استمرار سيادة النسق القانوني الحالي، (مدونة الأحوال الشخصية) يساهم في تقوية الجوائب المدرسي لأهدافه في تقوية الجوائب المدافعة داخل بنية التغير، كما أن استمرار إغفال الخطاب المدرسي لأهدافه المتملقة بضرورة الاهتمام بالواقع يزكي اخلاق التراتب الأسري، والتراتب بين الأفراد داخل المجتمع، إلا أن سيادة هذا المنوع من الخطابات وبالرغم من القصور اللتي لاحظانه في بنية الحطاب السياسي المعارض حول موضوع الأسرة والمرأة، لن يمنع الدينامية الواقعية الموضوعية المرتبط المجتمعة الملاقات الاقتصادية والاجتماعة والثقافية السائدة من تحقيق الانفجارات المؤدية بصورة حمية الى تحقيق بنية أسرية جليلة.

ان المؤشرات الاحصائية المتعلقة بتعلم المرأة ويعملها تعتبر وجها آخر للقضية ، ومادام الأمر يتعلق بظواهر تزداد نسبة ارتفاعها باستمرار فإن دينامية التغير والتطور ستفضح في الزمان الاجتماعي التباعد الذي يتسع باستمرار بين ما هو ايديولوجي ، وما هو واقعي ، بين تصور بنية الأسرة وبين واقع الأسرة .

ضمن هذا الاطار فكرنا في الثابت والمتغير في بنية الاسرة، بل في ثوابت ومتغيرات الأسرة المغربية، وهي النتيجة الثانية الأساسية لهذا البحث.

نقصد بالنابت والمتغير هنا نمط تفاعل الايديولوجي مع الواقعي في بجال الأسرة، حيث وضحت النصوص القانونية في اطار اجتهاد رصحت مبادئه في اطار سلم معياري ديني، واعتبرت أما صحيحة، ومعيرة تماما عن بنية الواقع، في حين أن مؤشرات الواقع التي ركبناها من خلال دراستنا لملفات المحكمة أظهوت تنوع البنية الواقعية وتموها وتصادمها مع النصوص. هنا نحن أمام ثابت ـ نظام قانوني ـ ومتغير بنية أسرية، بل أمام ثوابت وذلك عندما نضيف الى خطاب الفانون خطاب المدرسة، ومتغيرات عندما نضيف الحوانب النقدية في الخطاب السيامي المدروس الم المتغيرات الواقعية التي برزت في ملفات المحكمة.

البنية الأسرية اذن ثوابت ومتغيرات، تصورات محافظة تميل الى الثبات، ووقائع تتجه صوب زحزحة التصورات، وتصورات جديدة تعيد بناء الوقائع، وكل هذا يتم في اطار حركة اجتماعية أشمل هي حركة المجتمع المغربي.

إلا أن الشيء المؤكد في هذا السياق هو أن البنية الأسرية في المغرب ـ ويخاصة في المناطق الحضرية التي تموذجها المدار البيضاء ـ ليست موحدة، فهناك أكثر من نموذج أسري واقعي . يتعلق الأمرقي النهاية ببنيات أسرية ، أو ببنية أسرية متحولة ، متغيرة ، فهناك من جهة بقايا الأسرة الممتدة ، والأسرة النووية النووية النوقية الغر. . . وداخل هذه الأشكال والبنيات هناك البنية التي عرفت شكل النمط الأسري النووي ولم تعرف عنواه ، (من حيث نظام العلاقات والأدوار) وهناك عينات أسرية جعت بين الشكل والمحتوى، وهناك أشكال أخرى يصحب تسميتها حيث تتلون بكثير من أحوال التمزق والتفكل . . . وداخل دائرة النحول الأسري والتحول الملجتمع وفي اطار شروط الحياة العامة في المجتمع تزداد المفارقة الكبرى وضوحا بين المنظور الأسري المقانوي، المدرمي، والمنظور الواقعي المنفر.



# المجلة المربية للملوم الانسانية

فصَّلية: عكَّمة تصدر من جامعة الكويت

رئيس التحرير

د . عبد الله أحمد المهنا

المفر: كلية الأداب مبنى قسم اللغة الإنجليزية -الشريخ ماتف ١٩٧٩٨٩ - ١٩٥٨٨

المراصلات توجه إلى رئيس التحرير :

ص. ب ۲٦٥٨٥ الصفاة رمز بريدي 13128 الكويت

■ تلي رضة الاكسانيميين والمتفقين من خلال نشروها المبحوث الأصبلة في شتى فروع العلوم الإنسانية بالملتين العربية والإنجليزية، إضافة الى الأبراب الأخرى، الناقشات، مراجعات الكتب، التعالى الناقرى، الناقشات، مراجعات الكتب، التعالى الناقري، الناقشات، المناعد الكتب،

- عمرص على حضور دائم في شتى المسراكرز الأكداديمية والجامعات في العالم العربي والخارج، من خلال المساركة الفقالة للأساتذة المختصين في تلك المراكز والجامعات.
  - صدر العدد الأول في يناير ١٩٨١
- تصل الى أيدي ما يزيد على عشرة آلاف قارى،

الاشتراكات

- في الكويت: ٣ دنيائير للأفراد خصم ٥٠/ للطلاب، ١٤ ديناراً للمؤسسات.
- في البلاد المربية : هرة دينار كريتي للأفراد،
   ٢٠ دينا ١١٠ د. اد.
- ١٩ دينارا للمؤسسات.
   في المدول الأجنبية : ٢٠ دولاراً للأفراد، ٩٠ دولاراً للأفراد، ٩٠ دولاراً للمؤسسات.

تسرضق قيمسة الأشستراك مع قسيسمسة الأشستسراك الموجسودة داخسل السعسدد



تمند من كانة التربية أجامتة المختب فصلية ، تخصصية ، محكمة ونيس التحريس دريس الأحمد الأحمد الأحمد المحمد ال

تنشر البصوث التربوية ، ومراجمات الكتب التربوية الحبيشة ومصاغر النسوات التربوية ، والتقارير عن الأتعرات التربوية

- به تقبسل البحسوث باللغتين العربيسسة والانجليزيسسة .
- بو تنشر السائدة التربيسة والمقتصين فيها من مختلف الاقطار .
  - ب تطالب قبواعدد النشر مدن رئيس التحريد .
  - بو تقسيم مكافئة رمزيسة الشاشريين بهسسا .

#### الاشتراكيات :

للاندراد في المكسسونت : ٢ دك وللطالاب ١ دك الانداد في الوطسان العربي : ٢ دك وللطالاب ١ دك الاندراد في العول الأخسرى : ١٥ دولارة أمريكياً بااجريد الجوى اللهندات المخارج ٤٥ دولارة أمريكياً والمؤسسات والمؤسسات : ١٢ دك وفي الخارج ٤٥ دولارة أمريكياً

## توجه جميع الراسالت إلى:

رئيس التحريس - المجلسة التربويسة - ص ب ١٣٢٨١ كيفسان - الكسويت



## مجلف دراسات الخليج والجزيرة العربية

#### تصيدروتن وكامكة السكونيت

#### صدر العبد الاول في يتاير ١٩٧٥ تصل اعدادها الى ايدى تحو ٢٠٠٠ ٢٠٠٥ قاريء

يمتوى كل عدد عني حوالي ٢٥٠ صفحة من القطع الكبع تشتمل على:..

- مجموعة من البحوث تعالج الشئون المختلفة للمنطقة بأقلام عدد من كبار الكتاب المتخصصين في
   هذه الشئون.
  - عدد من المراجعات لطائفة من اهم الكتب التي تيمث في المناحي المنطقة.
    - ابواب ثابتة: تقارير وثائق يوميات بيبلوجرافيا.
      - ملخصات للبحوث باللغة الانجليزية.

#### منشورات المجلة

اضطلعت المجلة باصدار عدد من سلاسل الكتب هي:..

اولا: سلسلة المنشورات، وقد مندر منها حتى الان سنعة عشر منشورا احدثها:

- الاتجاهات المديئة في معاسبة النقط والفاز، د. صادق البسام
  - ـ المنجافة اليمنية قبل ثورة ١٩٦٢، علوى عبدالله طاهر

ثانياً: سلسلة الاصدارات الخاصة، وصدر منها حتى الآن خسسة عثر إصداراً، من أحدثها:

- المرأة في النصوص والآثان د. عبد العزيز صالح
- رأي المتدرين والمدرين في برامج تدريب المعلمين التي عقدتها وزارة التربية عام ٨٤/٨٣ بدولة الكريت، د. عبدالرحمن الأحمد

ثالثا: سلسطة كتب الوثائق، وقد مندر منها كتب الوثائق للاعوام: ٧٠ \_ ٧٧ \_ ٧٨ \_ ٧٨ \_ ٨٠ . ٨٠ .

## الاشتراكات

شن العدد: ٤٠٠ كويتي أو ما يعادلها في الشارج. الاشتراك للافراد: سنويا ديناران كويتيان أو ١٥٠ دولارا أمريكيا في الشارج (بالبريد النجري) الاشتراك للمؤسسات والدوائر الرسمية: سنويا ١٢ دينارا كويتيا أو ٤٠ دولارا أمريكيا في الشارج

(بالبريد الجوى).

العنوان: جامعة الكويت ـ كلية الأداب ـ الشويخ ـ دولة الكويت صب: ١٧٠٧٢ ـ الخالدية ـ الكويت 12451 الهاتف: ١٨٦٨٧ ـ ١٨٦٨٩ ـ ٨١٦٨٧٤

جميع المراسلات تهجه باسم رئيس الثحرير



## دَّ مِنْ مَنْ مَا الْمُوالِّ وَالْمُوالِّ وَالْمُوالِّ الْمُوالِّ الْمُوالِّ الْمُوالِّ الْمُوالِّ الْمُوالِّ وَمُنْ مُنْ مُنْ مِنْ الْمُوالِّ الْمُوالِّ الْمُوالِّ الْمُوالِّ الْمُوالِّ الْمُوالِّقِيِّ الْمُوالِّ الْمُو وَمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُوالِّ الْمُوالِّقِيِّ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

دولات عند عضي المسترية عضي المستران المستام الأقام المستران المست

- تقتيرا الهمتاث بالمغتين المدرية والانجماية شرط أن لايسل جنم البحث عن (٥٠) متمحكة عطيوكة من شالات نساخ.
- لايتشعب دالنششوق الحوليات على اعضاء هنيئة المتدرس تكيه الآداث فقط بن لف يرهم من المعاهد والحامات الاحداد في ....
- سيوضق بكل بعث منفحت السهب اللفسة العتربية وآخرا الإنجليزة
   لا يتجسون ١٠٠٠ كاكت ...
  - بعنج المؤلفية ١٠٠٠) نبحنية مجتباست .

### الإشتراكات :

واضل الكريت حناج الكريت

للخضراد: ٤ د.ك يـ للاسانية والطلاب: ٧ د.ك به دولاراً أمريكي - ١٢ دولاراً امريكيك للعسق حسيات : ١١ د.ك ١٤ د ولاراً أمريكيك .

شَمِنَ الرَّمَالَة : للأُفتراد : ١٠٠ فلي الأَمَّاتِدَة والطلاب : ٢٥٠ في س شَمِنَ الْحَمِلُ السَنْوَى : الأَفتراد : ٦ و.ك الاساتِدَة والطلاب : ٣ و.ك

معسوجيه التراسيلات الى: ويُسْمِ هيئة تحسَّره لمرحوليّات كايّة الآداب

ص.ب ۱۷۳۷۰ ... الخالدية

الكوئية - 72454

| قسيمة اشتراك                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يرجى اعتماد اشتراكي في المجلة لمدة الله الله الله الله الله الله الله الل                                 |
| ارفق طية قيمة الاشتراك نقدا/ شيك نقدا/ شيك نقدا/ شيك نقدا/ شيك زجاء الاشعار بالاستلام و/أو ارسال الفاتورة |
| الاسم:                                                                                                    |
| العنوان :                                                                                                 |
| التاريخ / التوقيع ﴾                                                                                       |

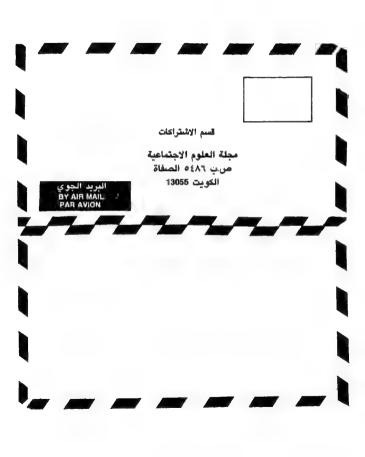

## Accounting for Human Performance within an Islamic Framework

#### Osama Shaltoot

Accounting for, or measuring, human behaviour is an information source system, and thus should provide adequate and specific information related to human performance. This information can provide the basis on which to make reliable and valid decisions. As such, measuring human behaviour is directed towards recording man and capitalizing on his behaviour. Although this trend is relatively justified in economic terms, Islamic understanding should not accept it either theologically or scientifically, especially when it is considered that God made man in His own image. This paper therefore suggests a scheme for the treatment of human performance measurement within an Islamic framework.

## "USING EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN TEACHING MATHEMATICS IN ELEMENTARY SCHOOLS"

Mosbah Al-Hag Essa

Adel A. Yaseen

The "educational technology" concept has been developed to a great extent during the last 25 years, so that various formulations of the definition have appeared. Educational technology is defined as an organised systematic process in designing teaching-learning situations, taking into consideration the different components of the system approach such as inputs, processes and outputs. This system is geared to get better teaching efficiency. Educational technology plays an important role in facilitating circumstances and teaching resources in order to identify the aptitudes and the capacities of the learner. This will help him (her) to grasp the introduced concepts.

Mathematics is an abstract teaching subject which requires additional aids to reduce its level of abstraction which, in turn, leads to a better comprehension of its concepts especially for elementary stage children who are still in the 'concrete' stage.

The paper reviews some opinions about the utilization of educational technology in teaching mathematics, especially by Piaget and Bruner, and it includes brief information about some educational technology media suitable for teaching mathematics in the elementry stage such as: computers, realia, graphic materials, caricatures and games.

The paper also introduces a number of examples of some concepts: the set, equivalent sets, rational counting, essential facts of addition and the two equivalent fractions.

Each example is introduced according to a teaching activity model which consists of the following steps: the concept, teaching points, materials, behavioral indications and the procedure.

Using Assessment Centers to Improve the Effectiveness of Selection, Promotion, Trading and Career Planning

#### Rifae Mohamad Rifae

The term 'assessment center' refers to a group-oriented, standardized series of activities which provide a basis for judgements or predictions of human behaviour relevant to work performed in an organizational setting. Over the past 20 years, hundreds of organizations in the public and private sector throughout the world have used assessment centres to improve their effectiveness in selection, promotion, training and career planning.

An assessment center has the following essential elements:

- Multiple assessment techniques are employed, one of which must be a simulation.
  - 2 Multiple specially trained assessors must be used.
- Judgements (i.e. recommendations for selection, promotion, training and development) must be based on information gained from both assessors and techniques.

Although the professional literature cites numerous studies demonstrating the validity of the assessment center process in a variety of organizational settings, the process should not be adopted without careful consideration. The return on investment can be estimated prior to assessment center design and implementation.

## Sociology in the Arab World : Between Localism and Internationalism

#### Mostafa H. Nagi

Internationalism and localism are two general orientations competing among third world sociologists, internationalism seeks to build an advanced body of scientific knowledge that is applicable beyond narrow national or cultural boundaries. Localism is an attempt to establish 'native' sociology (s) in the different regions of the Third World in order to gain independence from Western sociology.

Within this context the author discusses: firstly, how in practice Arab sociologists consider teaching, research, services and policy matters; secondly, how Arab sociologists assess the significance of theory, methodology, ideology and classical literature; and thirdly, the reasons why a new generations of sociologists, particularly those who espouse Arabism, Islamism and Marxism, strongly advocate the development of an independent Arab sociology.

The paper concludes with recommendations for Arab sociologists to: (1) recognize the international unity of the discipline; (2) maintain and expand the dialogue with international sociology; (3) utilize more rigorous research methodology; and (4) rearrange the priorities of sociological inquiries in order to ask questions that are locally considered significant.

### Communication Skill as a Function of Cognitive Level

#### Mohamed Rifky Easea

This paper explores the relationship between communicative skill and cognitive level. Eighty four children from three different educational levels (kindergarten, and first and fourth elementary grades) were selected and matched according to their cognitive level. They were asked in pairs to play a matching game, during the course of which some were required to develop names to refer to unique graphic figures. The number of mistakes made in matching was considered the criterion for communicative skill.

The one-way analysis of variance (ANOVA) revealed that cognitive level has a significant effect in determining communicative skill (P<0,0001). Other variables, such as age and educational level, were found significant only if they were contained in the main variable. Sex was found nonsignificant in all statistical analyses. The limitations of the study are stated, and the paper ends with a discussion of the conclusions.

### Effect of a Chemistry Teacher's Understanding of Science on the Quality of his School Examination Questions

Mahmoud Taher

Ayesh Zaytton

The aim of the study is to investigate the effect of a chemistry teacher's understanding of the nature of science and the level of his educational qualifications on the quality of his school examination questions. Two hypotheses were formulated:

- Chemistry teachers who have the same qualifications will write examination questions of a similar quality, regardless of how well they understand the nature of science.
- Chemistry teachers who have the same understanding of the nature of science will write examination questions of a similar quality, regardless of the level of their educational qualifications.

The results show that the first hypothesis is true for teachers who have a B.Sc. in chemistry and an educational degree, but significant differences in the quality of examination questions were found for those teachers who have only a B.Sc. degree in chemistry and different levels of understanding science. The second hypothesis is also true for teachers who have an average or below average understanding of science. However, educational qualifications make a significant difference to the quality of school examination questions for those teachers with a high understanding of the nature of science.

#### The Effectiveness of Executive Group Decisions in Kuwaiti Companies

#### Hamed A. Rader

The purpose of this study is to investigate the effectiveness of group decisions made by senior and middle level managers in large Kuwaiti companies. Completed questionnaires were received from 61 managers of the 45 large companies in Kuwait. The results show that the majority of respondents have positive attitudes toward group decisions, feeling that they are more rational and engender more commitment. Goup decisions tend to be related to nonroutine matters, and the optimum group size is six managers. However, there are various problems associated with group decision making. especially in the planning, preparation and discussion stages. The paper concludes by offering suggestions and recommendations to increase the effectiveness of this type of managerial decision making.

#### Western Political Paradigm: Critical Analysis

#### Mohamed Moffi

This paper argues that Western political science is ideologically orientated, and that this orientation is mainly derived from Western political traditions and culture. The paper surveys and analyzes the main paradigms of Western political science from a methodological and a theoretical perspective. Methodologically is distinguishes among three main paradigms: traditional, behavioural and post-behavioural. Theoretically, the paper outlines the main arguments of the traditional and radical paradigms. It concludes that, regardless of the difference between the paradigms, they share the same ideological basis, which is characterized by an emphasis on materialism, social relativism, and positivism.

#### The Impact of Technology on Manpower and Employment: With Reference to Kuwait

#### Hassan Ali Suleiman

Modern technology is beginning to assume an increasing role in the development of societies, and this paper attempts to tackle some of the complex issues raised by the impact of technological progress on labour and employment

Technology has had serious consequences on labour requirements and employment, having lead to redundancies through labour displacement, and created new demands in the labour market. The net result of such developments has been the creation of technological unemployment in industrial societies at an unprecedented rate. Governments, trade unions, businesses and specialists are seriously examining this problem, with a view of adopting appropriate measures to tackle unemployment and ensure the availability of the required labour for modern technology. This paper surveys the present situation and relates the subject to the experience in Kuwait.

#### ABSTRACTS

#### Saudi Financial Facilities for African Countries

#### Mohammed I. Al-Hulwah

Since the early 1970s developing countries have tried to increase economic cooperation amongst themselves, particularly between Arab and African countries. One of the channels of cooperation which Arab countries have created to aid African states is the National Development Funds, such as the Saudi Fund for Development (SFD). This fund, established in 1974, had its capital increased to twenty five billion Saudi riyals in 1981 and is performing a major role in the development of many African countries. Between 1974 and 1983 SFD offered 10,03,95 billion Saudi riyals inthe form of soft termioans to support 157 projects in 37 countries. These activities have shown that SFD is an effective instrument for cooperation among developing countries, and between Saudi Arabia in particular.

## Contents

| Reviewed by: Sulayman Khalaf     al - Sayed Hamed and Alia Hussein, Anthropological Field Studies: Excerpts from the International Encyclopedia of Social Sciences |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reviewed by: Mohamed Al-Soufi     al-Hassan Bou-Qintar, Internationals Relation                                                                                    |
| 4. Reviewed by: Mohamed M. Al-Mursi<br>Mahmoud Abdelfadeel, Contemplations on the Egyptian Economic Issue                                                          |
| 307                                                                                                                                                                |
| 5. Reviewed by: Abdulmaqsoud Abdulkarim Ali Kamal, Sex and Self in Human Life                                                                                      |
| 6. Reviewed by: Ali M. Al-Sayed Susan Lutten, The Postponed Generation                                                                                             |
| 7. Reviewed by: Mohamed Shaker Asfour Paula Johnson, Saying Goodbye: A Manager's Guide to Employee Dismissal                                                       |
| Reviewed by: Zakaria Foudah     George Ritzer, Contemporary Sociological Theory                                                                                    |
| 9. Reviewed by: Atef A. Odaibat Ahmed G. Zaher, Political and Social Education in the Arab World 335                                                               |
| REPORTS AND CONFERENCES: 1. Shadia A. al- Tali                                                                                                                     |
| The 67th Annual Conference of the American League for Educational Research                                                                                         |
| Abdulsatar Ibrahim     The Annual Conference of the Psychological Science Society, Michigan State                                                                  |
| 3. Yussef Al-Boujermi<br>From al-Sham to Andalus, The Arabian Civelization in Abdul-Rahman al -                                                                    |
| Dakhel's Era352                                                                                                                                                    |
| DISSERTATION AESTRACTS: 1. Loumrani A. Kinza                                                                                                                       |
| Static and Dynamic Aspects of Moroccan Family Structure                                                                                                            |
| ABSTRACTS 384                                                                                                                                                      |

| Mohammed I. al-Hulwah     Saudi Financial Facilities for African Countries                                                                      |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Hassan Ali Suleiman     The Impact of Techonlogy on Manpower and Employment: With Reference to Kuwait                                           |   |
| Mohamed A. Mofti     A Western Political Paradigm: Critical Analysis                                                                            |   |
| 4. Hamed A. Bader The effectiveness of Executive Group Decisions in Kuwaiti Companies85                                                         |   |
| 5. Mahmoud Taher and Ayesh Zaytoon  Effect of a Chemistry Teacher's Understanding of Science on the Quality of his School Examination Questions |   |
| 6. Mohamed Essa Communication Skill as a Function of Cognitive Level145                                                                         |   |
| 7. Mostafa H. Nagi<br>Sociology in the Arab World: Between Localism and Internationalism 179                                                    |   |
| Rifae M. Rifae     Using Assessment Centers to Improve the Effectiveness of Selection, Promotion, Training and Career Planning                  |   |
| 9. Mosbah Al-Haj Essa and Adel A. Yasseen Using Educational Technology in Teaching Mathematics in Elementary Schools                            |   |
| Osama Shaltoot     Accounting for Human Performance within an Islamic Framework 255                                                             |   |
| DISCUSSION:                                                                                                                                     |   |
| Abdulsalam Ben - Abdulali The Arab Mind Creation : New Khaldunism28                                                                             | l |
| BOOK REVIEWS:                                                                                                                                   |   |
| 1 Reviewed by Khairallah Assar                                                                                                                  |   |

Adam Kuper and Jessica Kuper, The Social Science Encyclopedia ....... 287

Sale price in Kuwait and the Arab World KD. (0.500) or equivalent.

 Opinions expressed in this journal are solely those of their authors and do not reflect those of the Editorial Board, the consultants or the publisher.

#### Subscriptions:

- For individuals KD. 2.000 per year in Kuwait. KD. 2,500 equivalent in the Arab World (Air Mail): U.S. \$15 for all other countries (Air Mail).
- \* For public and private institutions U.S. \$(60) (Air Mail).

Articles in the JSS are abstracted by Sociological Abstracts Inc.
 and international Political Science Abstracts.

## JOURNAL OF THE SOCIAL SCIENCES

Abbreviated: ISS Published by KUWAIT UNIVERSITY

An academic quarterly publishing research papers in the various fields of the social sciences.

Vol. 15- No. 2 - Summer 1987

EDITOR:

FAHED T. AL-THAKEB

MANAGING EDITOR: MOHAMMAD ABU-SABBAH

#### EDITORIAL BOARD

FAHED T. AL-THAKEB

HASSA M. AL-BAHAR

ISMAIL S. MAKLED MOHAMMAD S. AL-SABAH

SULAYMAN S. AL-OUDSI

Address all correspondence to the Editor **Journal of the Social Sciences** 

Kuwait University, P.O. Box 5486 Safat 13055, Tel. 2549421

TELEX 22616 KUNIVER, KUWAIT

#### THE ARAB JOURNAL OF THE SOCIAL SCIENCES

صدر العدد الثالث من المجلة العربية للعلوم الاجتماعية باللغة الانجليزية، بالتعاون مع الناشر العالمي روتلج وكيغان پول ـ لندن ـ في ابريل ١٩٨٧، وإذا اشتركت عن طريق مجلة العلوم الاجتماعية في الكويت سوف توفر قيمة الاشتراك العادي من لندن. وفيها يلي أهم الموضوعات التي يتضمنها العدد (الثالث):

The third issue includes

Regai Makar

Mahmud A. Faksh Theories of state in Islamic political thought

Yasumasa Kuroda et al The end of Westernization and the beginning of new modernization in Japan

The Egyptian public bureaucracy: a sociological analysis

Manssour Aboukhamseen An early page of East-West relations: the Saint

Simonians between pacifism and violence,

nationalism and internationalism

Jafar Abbass Hapt The structure of input-proportionate price system

in Kuwait and comparison with other countries

Hoda A. Hegazy Islam and capitalism: the irrelevance of a prob-

Ciliatic

Gehad Auda The state of political control; the case of Nasser

1960-1967

Fadhil M. Al-Azarjawi The influence of others on individual performance

A.A. Kamhawey Abaza The improvement in expectation of life for the

Kuwaiti population between 1970 and 1980

M. Ayman Midani Disclosure problems in the annual reports of Saudi and Adnan Abdeen corporate businesses

للاستفسار يرجى الاتصال: مجلة العلوم الاجتماعية ـ ص.ب / ٨٩٥٥ الصفاة الكويت \_ 13055

# JOURNAL OF THE SOCIAL SCIENCES

Published by KUWAIT UNIVERSITY

Vol. 15- No. 2 - Summer 1987